







\* حضارة وادي الفرات (القسم السوري)

«مدن فراتية»

\* عبد القادر عياش

\* اعداد: وليد مشوح\* الطبعة الأولى - ١٠ / ١٩٨٩

\* جميع الحقوق محفوظة للناشر

\* الأهالي للطباعة والنشر والتوزيع

دمسشيق - هاتيف ٤٢٠٢٩٩ - ص. ب٩٥٠٣ - تلكس ٤١٢٤١٦

# عبد القادر عياش

# حضارة وادي الفرات

القسم السوري

«مدن فراتية»

اعداد: وليد مشوح

#### تصدير

لقد وضع الاستاذان فاروق وغازي، ولدا المرحوم عبد القادر عيَّاش بين يدي مؤلفات والدهما. كان التساؤل يدور بخلدي: هو جهد يوضع على عاتق مجموعة من أبناء الفرات، بعضهم يختص بالأدب، والبعض بالتاريخ، وثالث بالجغرافيا، ورابع بالأثار، وخامس بالاجتماع وهكذا حيث يمثلون توجهات الموروث الذي تركه المرحوم المحامي عبد القادر عياش عن وادي الفرات. . . ولم يوضع على عاتق فرد واحد!!!! . . انها البداية . . . .

لذا ترددت توجساً لا نكوصاً فللرجل الراحل أفضال على المنطقة لذا ترلم نعرضها، يكفيه حفظ ديناميتها الاجتهاعية، والتأريخ لها وذا يكفي فخراً، لأن العمل فردي اعتمد على مقدرته الذاتية والمعنوية والمادية، حتى أن البعض نعى عليه ذلك، وقذفه بها ليس به.

وقبل أن أتحدث عن خطوات عملي في إعداد الكتاب وتقديمه الى القارىء، لابد من التنويه الى أن كل الأوراق والمقاطع التي قمت بتنسيقها، لأجعل الكتاب مقتصراً على الموضوعة التي بين يديكم الآن: تلك الأوراق

ستكون أمانة تقدمها كها جاءت الى المكتبة الوطنية لتحفظها وثيقة سيكون لها شأنها ربها في زمن غير زمننا هذا، واضطررنا الاقتصار على المدن الفراتية بانتظار استكهال الموضوعات الأخرى من عادات وتقاليد وأمثال ووصف للعاديات، وتفاصيل أخرى هي في صلب كينونة المجتمع الفراتي عبر تاريخه الطويل العريق. أما منهجي في اعداد الكتاب فقد اتفقت مع ولديه على أن نتعجل بإصدار أثر من آثار، على أن تلي الآثار الأخرى في فسحة أفضل من الظرف الآن، ووافقاً واعين كل ما يحيط بموضوعة الطباعة فشرعت انتقي المدن مدينة مدينة واترك ما كتبه الراحل الكبير بأمانة، والغي من النص كل ما تأخر عن الزمن من معلومة احصائية، زراعية أو رعوية، أو عمرانية، فبعضها يستند على احصاءات عام ١٩٥٢ وبنصها (وهذا الأحدث) على إحصاءات عام ١٩٥٧ وبنصها (وهذا الأحدث) على إحصاءات عام ١٩٥٧ . لذا ودفعاً لكل لبس، رفعت هذه المعلومات، وسأتركها في حوزة الورثة أو لدى مكتبة الأسد للامانة والتاريخ.

اننا نضع بعضاً يسيراً من تراث المرحوم عبد القادر عياش بين يدي القارى، وهي معلومات قيمة تحتاجها مكتبتنا العربية ويحتاجها القارى، العادي اكثر من الباحث المختص، لأن خصوصيتها تكمن اصلاً في عفويتها، وأسأل الله الرحة للراحل الكبير عبد القادر عياش. . والله ولي التوفيق.

وليد مشوح

#### تقديم

ولد الأستاذ عبد القادر عياش في دير الزور عام ١٩١١ وتوفي فيها في عام ١٩٧١ وقد تنقل في دراسته بين دير الزور وبيروت وحمص ودمشق، مبعداً مع أهله عن دير الزور لأن السلطة الفرنسية كانت قد نفت أسرته عن هذه المدينة لنشاط والده وأخوته في مناهضة تلك السلطة ووجودها الاستعاري وفي عام ١٩٣٥ تخرج من جامعة دمشق حاملاً اجازة الحقوق، وتولى عدداً من المناصب القضائية والادارية قبل أن يستقيل من الوظيفة ليعمل محامياً، ولينصرف الى جانب عمله القانوني الى الكتابة والتأليف في كل مايهم دير الرور، مدينته، ووادي الفرات الذي ينتسب إليه، ناشراً كتاباته في الصحف السيارة وبصورة خاصة في مجلة انشأها وراح يجررها بنفسه وينفق عليها من حر ماله ويوزعها على المهتمين بمواضيعها دون مقابل ومجلته هذه هي: «صوت الفرات».

وقد ترك لنا الاستاذ عياش رحمه الله من هذه الكتابات ذخيرة كبيرة يمكن اعتبارها موسوعة تبحث في تاريخ وادي الفرات وجغرافيته وحضارته من مختلف

جوانبها وفي مختلف أسوارها. وعدا عن الصفة الموسوعية لهذه الكتابات فإنها تتميز بكونها عملاً منفرداً سد ثفرة في معارفنا عن وادي الفرات لم يتعرض أحد قبله الى سدها، كما أن أحداً لم يتقدم الى اكمال سدها بعده مع الأسف. ويزيد من قيمة هذا العمل كونه ثمرة جهد فرد واحد لم يسنده فيه معين لا في البحث العلمي ولا في التكاليف المادية. بل ان صاحب هذا العمل كثيراً ما افتقد التقدير لجهده عن كان يرجى منهم العون فيه والمعاضدة له.

وقد اعترف الاستاذ عباش فيها كتبه في حياته بأن ابحاثه، التي كانت معدة للنشر في مجلة دورية تصطبخ في بعضها بصبغة الاستعجال واعتدر لذلك بعدر مفهوم ومقبول. فهويذكر مثلاً في مقدمة بحثه عن منطقة البوكيال «اعد دراساتي هذه متسرعاً، المغطي في أقل وقت، أكبر فراغ ممكن عن أحوال وادي الفرات، كما لوكنت المسؤول الوحيد عن هذا الفراغ واختصرها ما امكنني، وأقلل عدد نسخ الدراسة الواحدة لأضغط نفقات طبعها، لأنها على عاتقي الذي ينوء بها، حيث لا رواج لها. وبرغم ذلك اتابع اخراجها لأقدم الى الفرات خدمة ترضيني».

على أن ذلك لا ينقص من قيمة هذه الابحاث ولا يبر رتجاهلنا قيمتها. لا سيها حين نرى أن السنين تمر متسابعة. والتسهيلات للدراسة العلمية تتزايد، والمؤهلين للابحاث كثيرون ونظل نفتقد من يقوم بجزء ضئيل مما قام به عبد القادر عياش في التعريف بمنطقة مهمة، تزداد الهميتها يوماً بعد يوم بالنسبة لقطرنا وللمحيط العربي بصورة عامة، ونعني بها منطقة وادي الفرات.

د. عبد السلام العجيلي

#### كلمة

لكبر المرحوم عبد القادر عياش كان وسيبقى الرائد الأول في ميدان التأريخ والكتابة عن وادينا العظيم، وادي الفرات في القطر العربي السوري. فهولم يترك، طيلة حياته المعطاء، جانباً من الجوانب التي تخص هذه الدودي وسكانه ومدنه وآثاره وحضارته، إلا وخصص له جزءاً هاماً من كتاباته وأبحاثه الكثيرة التي انجزها بدافع حبه للبحث العلمي ولبلده، ونشر كل ما من شأنه التعريف بهذا البلد وبسكانه وحضارته، والرفع من شأنه وشأنهم. معينه في ذلك ثقافة واسعة، وهمة عالية، وروح متابعة لم ينلها في يوم من الأيام ملل أو كلل. لقد تجول في أطراف الوادي وقام بابحاث ميدانية، وعايش الأحداث، وتحسس روح العادات والتقاليد والأمثال فيه، مكرساً لذلك الكثير من جهده ووقته وماله. لذلك فانه عندما كتب ووصف فقد أحسن الكتابة والوصف. وعندما فسر واستنتج فقد أصاب وأفلح في التفسير

والاستنتاج، وتمكن من الاحاطة بالأسباب والدوافع ومن الكشف عما صعب على غيره الكشف عنه من بواطن الأمور.

لقد أصبحت كتابات وابحاث الاستاذ عبد القادر عياش عن وادي الفرات، تراثاً علمياً ومرجعاً أساسياً لكل دارس عربي أم أجنبي، تراثاً تجب المحافظة عليه، ومن ثم نشره بالكامل. وإذا كانت المديرية العامة للآثار في القطر قد أخذت على عاتقها إنجاز الخطوات الأولى التي من شأنها الحفاظ على هذا الستراث. وإذا كانت بعض دور النشر الأجنبية قد بدأت بنشر وترجمة لقسم منه. فان عمل الأخ وليد مشوح، وهو أحد باحثينا الشباب من أصحاب الاختصاص في اللغة والأدب والصحافة والنشر، والذي قام فيه بمراجعة وتحقيق بعض ما كتبه الاستاذ عبد القادر عياش عن حضارة وادي الفرات والمدن فيه، يأتي اليوم مبشراً ببداية العمل على تحقيق ونشر هذا التراث بالشكل الذي يستحقه، ويسهل وصول الدارسين والباحثين إليه.

ولا يسعني في نهاية هذه الصفحة التي أكرمني بها الأخ وليد مشوح من كتابه، لأسطر فيها هذه المقدمة القصيرة، معبراً عن بعض ما اكنه من احترام لاستاذنسا المرحوم عبد القادر عياش، إلا أن أبدي خالص امتناني، وعظيم تقديري للعمل العلمي القيم الذي أقدم على انجازه بكل جرأة وثقة وموضوعية. راجياً أن لا يقف عنده. وأن يتبعه وبالتعاون مع رفاقه الشباب المختصين بأعال جادة وناجحة أخرى، تؤدي في النهاية إلى تحقيق ونشر كامل التراث. وإلله ولى التوفيق.

دمشق ۱/ ۹/۸۸/۹ • الدكتور محمود رمزى

### مدخل حضارة وادي الفرات السوري

قلما تضاهي منطقة سورية أو عربية وادي الفرات السوري بكثرة آثاره وتعدد أصولها وتنوعها وأهميتها وشهرة بعضها شهرة عالمية، مغاور وكهوف من صنع انسان وادي الفرات قبل التاريخ، وتلال اصطناعية مجللة بحطام أوانٍ فخارية ملونة، وطرق قديمة مرصوفة بالحجارة، وآثار جدبت من نهر الفرات ونهر الخابور وسدود نهرية، وبقايا ركائز نواعير ومطاحن مائية وحمامات تقع على نهر الفرات مباشرة، وآبار قديمة في البادية الفراتية، ومدافن أرضية، وأبراج جنائزية، وزوايا، وصوامع منفردة على التلال، وأديرة، واطلال قلاع وحصون، وآثار مدن متعددة لها شهرة في التاريخ.

وفي بطون الكتب والمصورات القديمة أسهاء مدن وقرى وقصور كانت على ضفاف الفرات وعلى ضفاف رافديم الخابور والبليخ، وفي سهول هذه الأنهر. وتراث أدبي ضخم هو نتاج أدباء وعلهاء ولدوا ونشأوا في

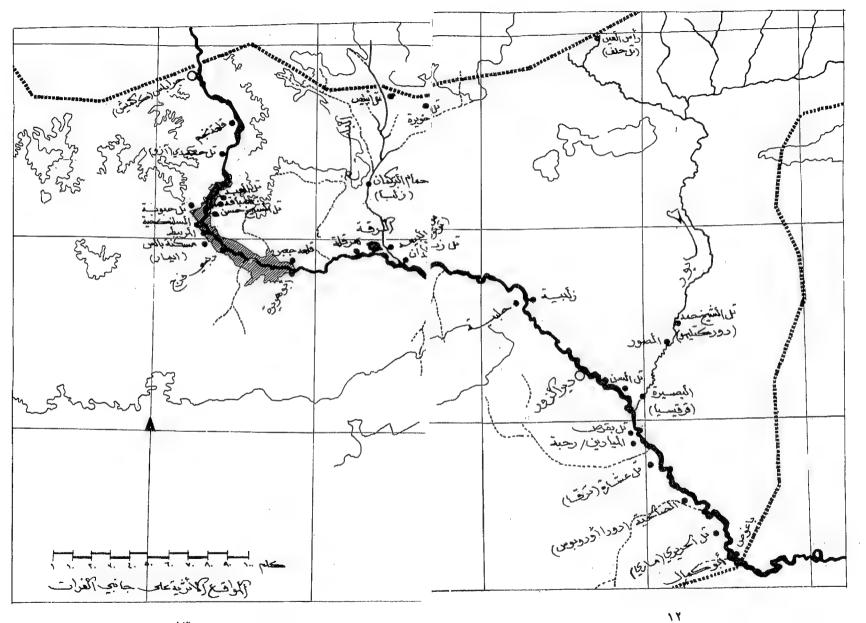

مدن وادي الفرات السوري القديمة، وفي قراه، فنون من الأدب الشعبي موفورة بما فيها من الأساطير والمعتقدات ذات الصلة بحضارات وادي الفرات القديمة.

كانت لوادي الفرات حضارات قديمة مزدهرة، ولا عجب، فلقد بدأ التاريخ على ضفاف الانهار الكبيرة ومنها الفرات. وكانت لهذا السبب أهميته الكبرى. وما زال له أهمية كبرى لغزارة مياهه واتساع سهوله وخصوبة أرضه، ولطول بجراه (٣٤٠٠ كم) من منبعه الى مصبه في الخليج العربي. (طول الفرات السوري ٦٨٠ كم) وتشكل مياهه ٩٠٪ من مجموع مياه سورية، وله امكانية كبيرة للري والزراعة وإقامة السدود لتوليد الكهرباء وإقارة المدن والقرى وتشغيل المصانع.

يمر الفرات حالياً بأراضي سبع مناطق هي: منطقة جرابلس، ومنطقة عين المرب، ومنطقة منبج ومحافظة الرقة ومركز دير الزور، ومنطقة الميادين، ومنطقة أبو كهال، وعليه مئات القرى والمزارع.

كان لوادي الفرات شهرة مستفيضة في العصور القديمة. وتعود أهمية الفرات الى أنه كان طريقاً «مائية» سلكتها سفن شعوب كثيرة. وكانت ضفافه طريقاً برية هامة. وكانت الضفة الغربية بين مدينة الأنبار في العراق وبين حلب تعرف في العصر العباسي بطريق الفرات.

وعن طريق الفرات المائي والبري نشأت كشير من العلاقات بين شعوب الشرق الادنى القديمة. وتأسست على ضفافه الموانىء النهرية التي كانت مراكز تجارية وقواعد عسكرية. وشيدت عليها القلاع منذ القديم لحماية طرقه ومدنه وقراه. وعرفت سهولة نظاماً محكماً للري في عهود السومريين والبابليين والفرس والرومان والعرب خربه التترفي القرن الثالث عشر الميلادي.

كانت أعيال الري المنظمة وخصوبة الارض التجارية، والوحدات السياسية الكبرى أساس ازدهار حضارات وادي الفرات القديمة.

ليس بين كل الوديان التي تضاهي وادي الفرات مساحة وغزارة مياه وخصوبة أرض، أو بين كل الشعوب التي تناهز شعب الفرات في الاهمية التساريخيسة والقومية، بلد أو شعب ناله من اهمال الباحثين والكتاب والصحفيين في العصور الحديثة ما نال وادي الفرات وسكانه.

فهنا بوادي الفرات السوري مدن قديمة ، ومدن قديمة حديشة أخذت دوراً عظيماً في التاريخ العربي ولكن ما نعرفه عنها ضئيل جداً ، اذا قيس بها نجهله . . .

لقد ازدادت معرفتنا نسبياً بمجاهل المنطقة المتجمدة الشهالية أو الجنوبية ، بينها لا تزال معلوماتنا عن المدن الفراتية ضئيلة جداً. ويرحل أساتذة تدريس مادة الجغرافية بجامعتي دمشق وحلب الى أقطار أوربا وآسيا وأميركا وافريقية ولكنهم يهملون زيارة وادي الفرات والتعرف على مدنه وسكانه وجغرافيته .

لقد أخرجت المدن الفراتية السورية في كل العصور أدباء وعلماء كباراً شاركوا في الحركة الفكرية والادبية في العصور العربية. وبالرغم من ذلك لم يهتم الكتاب العرب القدامي ولا المحدثون بتاريخ هذه المدن: الرحبة وقرقيسيا والرصافة والرقة وجعبر وبالس وحران ومنبج وغيرها....

تطالعنا كتب التراجم والسير والطبقات والادب بالحراني والرقي والبالسي والرصافي والجعبري والمنبجي بثبت طويل من هذه الأسهاء، لا يكاد ينقطع، قل أن اخرجت مدن أخرى مشل المدن الفراتية مقدار هذا العدد من الادباء والعلماء. وبسبب تميزهم، حفظ التاريخ الادبي نسبتهم

الى مواطنهم الفراتية. وليس بين الادباء والعلماء من هو أكثر لمعانا «من هؤلاء الحرانيين الذين تتابع ظهورهم في مختلف العصور الاسلامية نسبة» الى موطنهم حران، احدى مدن بلاد مضر التي كانت الرقة حاضرتها. وحسبنا أن نعلم أن من بين من أخرجتهم حران العالم الفلكي الشهير البتاني وشيخ الاسلام العالم العامل ابن تيمية تقي الدين.

لم يكن بد لكثير من الشعراء العرب والادباء والفلاسفة والكتاب من أن يأتسوا الى وادي الفرات السوري لأسباب سياسية أو اقتصادية أو اجتهاعية، فيلبثوا قليلا «أو كثيرا» ويتنقلوا في أماكنه لتوسطه بين الشام والجزيرة والعراق، لوجود امارات عربية في أطرافه، ولوجود قبائل عربية في سيف الفرات وبواديه قبل الاسلام وبعده. كقبيلة تغلب وطي ونمير وسليم وكلاب وقي واياد وخزاعة، نزحت اليه من موطنها في الجزيرة العربية. ولم تنقطع الصلة بين هذه القبائل في موطنها الاصلي وموطنها الجديد (وادي الفرات) والجزيرة الفراتية.

وقل من بين الشعراء العرب الاقدمين: حجازيين وعراقيين وشاميين جاهليين واسلاميين من لم يذكر أماكن وادي الفرات في شعره.

ومع ذلك لم ينل وادي الفرات ولم تحظ مدنه باهتهام الكتاب العرب. فلا يوجد فيه ولا في أي مدينة من مدنه كتاب أو بحث أو رسالة.

ان بحوث الكتاب العرب التاريخية الحديثة المطبوعة تكاد تدور كلها حول العواصم العربية القاهرة والاسكندرية ودمشق وحلب والقدس وبغداد.

وللقدامى العرب عذرهم، اذا هم لم يتركبوا لناكتباً في تاريخ المدن الفراتية السورية، لعدم توفر المصادر التاريخية لهم، ولصعوبة المواصلات ولأن علم الآثار والحفريات لم تكن قد وجدت، ولأسباب أخرى. على أن

بعضهم لم تفته فكرة وضع مصنف في تاريخ احدى المدن الفراتية ، فكتب في ناحية محدودة بايجاز ، وخاصة الجزريين وهم المنتسبون الى الجزيرة الفراتية بوادي الفرات السوري .

ولكننا لا نعلم ما هو عذر المحدثين العرب وقد توافرت لهم المصادر بوجود المخطوطات القديمة وكثرة المطبوعات بشتى اللغات وظهور المخفريات وانتشار البحوث الاثرية، وتهيؤ الأسباب من مواصلات ومكاتب، إلا أن يكون هؤلاء الكتاب المؤرخون للساسة والأدب وهم من غير أبناء الفرات لا يعنيهم أمر تاريخ مدنه. في حين أن هذا التاريخ جزء من التاريخ العربي لم ينفصل عنه في عهد من العهود. ولا يفهم التاريخ العام فهاً صحيحاً الا بفهم جزئياته وتمثل دورها وطبيعتها.

ولم يتهيأ لمدن وادي الفسرات السسوري في العصسر الحمالي انجماب مؤرخين يكتبون تاريخ مدنهم لتأخر المنطقة، وغلبة الامية عليها في العصور الأخيرة وحداثة عهدها بالتعليم الذي أخذ ينتشر مؤخراً.

ان وضع بحوث في تاريخ المدن الفراتية لأول مرة ـ ضرورة قومية تتطلبها نهضتنا في بعثها الحالي، لتجديد معرفة أبناء الاقطار العربية ببلادهم.

لقد كانت القاهرة تعرف جيداً قلعة الرحبة على الفرات في الشرق وقلعة جعبر على الفرات في الشيال ـ كانتا حصني وحدة الشام ومصر على الفرات لا لصد التبتر في القر ن الشامن للهجرة . وكانت القاهرة تكلاهما بالعناية والاهتهام الشديد . ولقد جاء البطل والرجل العظيم الظاهر بيبرس الى الفرات مجاهدا التتر وانتصر عليهم ، فكبر الفرات وكبرت معه دمشق والقاهرة وجميع مدن الشام ومصر والحجاز .

إن تاريخ المدن الفراتية لما يبعث في النفس العربية نشوء الفخر

والاعتزاز. وأنه ليذكرنا بجهود شعب الفرات العربي في سبيل ابداع حضارات زاهية سجلها التاريخ. وبامكانياته وقابليته العظيمتين.

انسا أهل لابداع حضارة جديدة. حضارة نقيمها على أساس العلم والصناعة على ضفاف الفرات الذي شهد فيها مضى حضاراتنا الزاهية. والتي ضاهت أرقى حضارات العالم القديم. الفرات لايفتاً يتطلع إليسا لاعادة الأعهال الحضارية الحديثة على ضفاف متمثلة في مدن عصرية وقرى حديثة وسدود عظيمة وطرق جديدة وخطوط حديدية ومصانع ومطارات. باشرنا بإرساء أساساتها وشرعت تخطو وتتحقق.

عبد القادر عياش

دير الزور ـ سورية

# البوكيال

# التاريخ القديم للمنطقة ماري (تل الحريري) عاصمة الفرات الأوسط

لم نعد نرجع أصول الفنون الى بلادالاغريق، صرنا نعرف أن أصول الحضارة، تمتد الى أبعد من ذلك بكثير، الى سومر - أقدم كل هذه الأمم - لقد قامت الحضارة السومرية على دلتا شط العرب منذ خسة آلاف سنة، من أهم الحضارات التي عرفها التاريخ. وكان الكشف عنها من أروع الأمور في علم الأثار سكن بلاد النهرين منذ فجر التاريخ، قبائل من أصول مختلفة، هاجرت الى الأقليم الخصيب الذي تكون من الأرساب الفيضي لنهري دجلة والفرات في الخليج العربي. كانت سومر أول القبائل المهاجرة الى المنطقة في أواخر الألف الرابع ق. م.

اختلف العلماء في الاصل الذي انحدر منه الشعب السومري، الذي عرف بانسه شعب ذكي مسدع قيل أتوامن آسيا واستقروا في دلتا شط العرب، ثم الساميون الاكاديون الذين وحدوا سومر وآكاد، وعرفت باسم بابل، حين تمكن العموريون من تدعيم وحدة البلاد تحت سلطة بابل في الالف الثاني ق.م. وهم ساميون قبائل، هاجرت من شبه الجزيرة الى الجزء الشمالي الغربي لبلاد سوم وآكاد.

أخذ الشعب السومري يؤسس على شط العرب مدناً هي: أور، واريدو، وكيش، ولارسا، ولجش حوالي (٣٠٠٠) ق.م. واخسذ يتقسدم الى الشال، وانتقلت الحضارة السومرية على طول مجرى الفرات ودجلة. فكانت الاساس لحضارة (مابين النهرين).

ولكي يأمن السومريون شرفيضان الفرات ودجلة. أجروا مياهها في قنوات، تخترق البلاد طولا وعرضاً، فكان لهم نظام ري محكم يرجع عهده الى أربعة آلاف سنة، وكان الأساس الذي قامت عليه حضارتهم.

أخرجت الحقول بفضل الري عصولات وفيرة من الذرة والشعير والقمع والبلح والخضروات. ظهر عندهم المحراث تجره الثيران، واستخدموا النحاس والقصديس، وصنعوا منها البرونز. وعرفوا الحديد، وصنعوا منه آلات. وكانت صناعة النسيج منتشرة. وكانت البيوت من الغاب تعلوه لبنات من الطين والقش. وكان لها أبواب من الخشب. وكانت البضائح تنقل بطريق الماء بمراكب. وكانت توجد صلات بين سوم ومصر والهند.

وقد وجدت ألواح طينية عليها كتابات سومرية هي وثاثق تجارية ، دلت على حياة تجارية ناشطة .

كانت كل مدينة تحرص على استقلالها ولها ملك كاهن، سمى العلماء هذه المدن: «حكومات المدن، كانت ماري احداها.

استطاعت شخصيات قوية ال تخضع المدن لسلطانها. وتنشىء

امبر اطورية. كان الملك الأعظم، يعيش في قصر منيع، يحتوي على العديد من الغرف والردهات والفسحات، فيه هيكله ومكتبه ومكاتب كبار موظفيه ومكتبة.

كانت النزعة الانفصالية التي تسود المدن السومرية حافزاً قوياً للحياة والفن. وباعثاً على النزاع من أجل السيطرة على طرق التجارة وتوسع حدود الدولة.

كان لكل مدينة مجموعة آلهة تمثل النشاط البشري. وكان السكان يقدمون اليها القرابين من مال وطعام في المعابد. وقد أثرى الكهنة من القرابين.

وكانت تلحق بالمعابد مدارس يعلم فيها الكهنة والذكور والاناث.

كانت نساء الطبقات العليا يحيين حياة مترفة ، يستعملن الأصباغ والجواهر. وكان عندهم نظام للمجاري وتصريف الفضلات في الأحياء المأهولة. ولم يكن الأثاث يخلومن الفن. كانت بعض الأسرَّة تطعم بالعاج والمعادن. وكانت التهاثيل تزين الهياكل. وبلغت صناعة الذهب مستوى رفيعاً.

ابتىدع السومريون الخيط المسهاري في الكتابة، وكتبوا على ألواح الطين حوالي سنة • ٣٢٠ ق. م فكانت من أروع ما خلفوه، وأعظم مالهم من فضل على الحضارة العالمية.

بدأ المؤرخون السومريون من عام الفين ق. م يكتبون تاريخهم وأساطيرهم ولم يحل عام ٢٧٠٠ ق. م حتى كان عدد كبير من دور الكتب العظيمة قد أنشىء في المدن السومرية.

أخرجت سومر وآكاد حتى بعد انقراضها صناعاً وفنانين وشعراء وحكماء واداريين ومؤرخين.

ان عناصر معينة من الثقافة المصرية القديمة مستمدة من بلاد سومر وبابل. لقد استمدت ماري المستقلة حضارتها الراقية من الحضارة السومرية في عهد ملوك الفترة السومرية الأولى.

لقــد دمــرت الحروب المدن السومرية ومنها ماري، واختفت آثارها في بطون التلال التي تقوم على شاطىء الفرات .

في تل الحريسوي المرتفع 15 م والمذي يبعد عن البوكمال (17) كم الى المغرب الشمال بقرب قريتي السيال والغبرة في محافظة دير الزور، وعلى شمال الطريق المزفتة بين ديسر الزور والبوكمال، تختفي ماري احدى العواصم القديمة الكبرى، وعاشرة المدن العظمى، التي قامت فيما بين النهرين. وعروسة الفرات الاوسط (السوري) في ذلك الحين وحاضرته.

كانت ماري من المـدن الضــاثعــة. وبقى تل الحـريــري ينتظر في صبر منذ آلاف السنين من يكتشف كنوه ، الى ان جاء عام ١٩٣٣ ، حيث كان بعض السكان يحفرون في التل لاستخراج حجر يضعونه شاهداً على قبر. عثروا على تمثال ضخم بدون رأس، مع رأس مكسور. صور ضابط الاستعلامات الفرنسي التمشال والرأس. وأرسل الصورة الى متحف اللوفر بباريس، الذي طلب من مديرية الأثبار السورية منحه الامتياز للتنقيب في تل الحريري، أجيب طلبه، فأوفيدت بعيد ١٥ يوماً العالم الآثاري الدكتور اندريه باروعلي رأس بعثة . وابتدأ العمسل في ١٥ كانسون الأول عام ١٩٣٣ . وبعد ثلاثة أيام من العمل، وجد تمثالًا بخالة سيئة ، يمثل إنساناً يحمل بين ذراعيه حملًا ، دون أن توجد عليه كتابة . اشعر باريس بذلـك، فأجـابتـه بأن عليـه أن يجد بأي ثمن أثـراً عليه كتابة. وبعد شهراً اختيار مكياناً آخر للحفر مستعيناً بعيال من المنطقة. وعند أول ضربة معول، وجد العيال تماثيل صغيرة مهشمة. ويفضلها رأى وثائق تنتمي الى عام ٣٠٠٠ق.م. وبعد أيام وجد على بعض هذه التماثيل كتابة معناها (ملك ماري). وكتابة معناها الآلهة عشتار، مع تسجيل صغير جداً قرأه، فصار متأكداً من أن تل الحريري هو (مارى). وانه يقف على معبد يخص الآلهة عشتار. ولديه تماثيل تنتمي الى ۳۹۹۹ق.م.

ومنــذ عام ١٩٣٣ قام بارووبعثته بــ(٢٠) حملة حفريات. وهذه الحملة هي

العشرون. واصلت البعثه عملها حتى شتاء ١٩٣٨ ـ ١٩٣٩، واضطرت للتوقف بسبب الحرب. قامت خلالها بخمسة مواسم اسفرت عن نتائج عظيمة.

استأنفت البعثة عملها ابتداء من سنة ١٩٥١ ـ ١٩٥٢، واستمرت الى اليوم. سمحت الحفريات بأن نجد البعثة ليس فقط مدينة فوق العادة ولكن حضارة فوق العادة.

بنيت ماري باللبن، لعدم وجود الأحجار. وبرغم ذلك يعتبر بناؤ ها أجمل الأبنية في التاريخ القديم، نظراً لاحتفاظها بشكلها ولعظمتها وأهميتها.

لقد وجدت البعثة قصراً ملكياً (بلاطاً) يعود الى (٢٠٠٠) سنة ق.م يحتوي على ٢٠٠٠ غرفة وردهة وساحة، تغطي هكتاراً ونصف. وهوبناء واحد وكان يعد من أفخم القصور التي شيدت في بلاد ما بين النهرين، لدرجة أن ملك أوغاريت أرسل خطاباً الى الملك الحوري «يارملم» يطلب تعريفه بملك ماري اللذي يملك قصراً فخا، زينت جدرانه بالمناظر الملونة، وذلك لرغبته في تشييد قصر على نمطه.

ومن أحسن الآثار التي بقيت من قصر ماري مجموعة من التصاوير الجدارية الملونة على سطح أبيض، وتصور مواضيع دينية وأساطير ومواضيع من الحياة اليومية، يرى الملك مائلًا أمام عشتار اله الحرب. وأشخاصاً يحملون أواني الماء المقدس وغيرها، ووحدات من الحيوانات الخرافية، وبعض الأشجار.

كما وجدت عدة معابد مملوءة بالتماثيل الموهوبة الى الألهة.

وتحت هذا القصر وجد قصر آخر أبعد تاريخاً، يعود الى نوب ٣٠٠٠ سنة ق.م مبنى باللبن ومحتفظ بشكله.

إن أهمية ماري ليست بتهاثيلها وبنائها فقط، ولكن بوثائقها الملكية، التي وجدت. وتتألف من (٢٥٠٠٠) لوحاً من الطين مليئة بالكتابة. وعرف العلماء أنها مراسلات ملكية بين آخر ملوك ماري الذي يسمى «زمرليم» مع جميع الملوك المجاورين والدول المجاورة. مشلا مع ملك العشارة التي كانت تسمى «تركة»

واسم حاكمها «بارويني» الندي يكتب الى ملك ماري. وقد عشر على جميع المراسلات بين هذين الملكين. وعثر على أسهاء كثيرة للمدن الاخرى مثل ملك بابليون حمورابي، واسم ملك جرابلس «كركميش» الذي ارسل الى ملك ماري نبيذاً جيداً. ووجدت أسهاء مئات القرى والانهار، عرفت بعد اكتشاف ماري.

هذه المراسلات تعتبر فريدة من نوعها في تاريخ الشرق، حيث استطاع من خلالها اعادة كل التاريخ السياسي منذ (٢٠٠٠) سنة ق.م.

لقد نشرت البعشة حتى الآن ١٤ مجلداً تحتوي نصوصاً لبعض اللوحات الطينية المكتوبة مع ترجمتها والتعليق عليها. وعندما تنتهي قراءة جميع اللوحات تعاد الى سورية.

عرف من هذه اللوحات أن عملكة ماري، كانت في وقتها أقوى المالك في المسرق، فقد استطاعت عبر قرون أن تصمد ضد السومريين، ثم ضد البابليين النخيرة أن تحول ماري بينهم وبين الوصول الى البحر الأبيض المتوسط. فقد كانت ماري قوية. فقد نصت الوثائق المكتشفة على أن المالك المجاورة لماري، كانت تشكل أحلافاً عسكرية ضد عملكة ماري. ولذلك قد هدمت وحرقت في البدء حوالي (٣٠٠٠) ق. م من قبل السومريين، واحيراً من قبل البابليين في مطلع (٢٠٠٠ ق. م).

ومن السوجهة الفنية، فإن اكتشساف ماري كشف عن حضارة لم تكن معروفة، وغير مشكوك فيها حتى الآن. تمثلت في القصر الملكي (البلاط) على النمط السومري. يرتقي الى ماقبل عهد حمورابي، وعما يزيد في قيمته بقاء جدرانه سالمة بارتفاع يبلغ في بعضها أكثر من خسة أمتار. مما لا نظير له في أية بقعة من بقاع آسيا الغربية، يرجع تاريخها الى مثل هذا العهد، أي الى الألف الثالث ق. م. ولهذا فإن لقصر ماري أهمية كبرى، بها يقدم من معلومات عن فن البناء والنحت والتصوير في الشرق القديم. فتعرف طريقة تنوير الغرف نهاراً، وقضية فقدان النوافذ، وارتفاع الابواب، وطريقة صنع السقف، وعلو البناء وشكل

المخطط. وتصريف مياه الاستعمال، ودفن الموتى وتزيين وزخوفة القصور والتعليم والحلي.

شيسد القصر على مراحل. باللبن، ثم تطلى الجدران بالطين المخلوط بالنبن. وكان الحجر والآجر يستعملان في الأساس. وكانت جميع وسائل الرفاهية متوفرة في القصر: حمامات ومغاطس ومطبخ وأفران ووجدت غرفة منقوشة بافاريز وأشكال هندسية، وقاعة واسعة فيها عدة صفوف من مقاعد اللبن، لعلها كانت مدرسة لتعليم الأطفال قواعد الكتابة والحساب، فتكون أقدم مدرسة يعثر عليها المنقبون، وكانت أدوات القصر المنزلية من المعادن والفخار.

أما من جهة النحت فقد عثر في البلاط وفي المعابد على تماثيل كثيرة، وأكبر تمثال استخرج من البلاط ينتمي الى (٢٠٠٠ ق.م) ويوجد تمثالان هامان في متحف حلب. أولا التمثال الذي يحمل الوعاء الذي يندفع منه الماء، وهو آلهة متحف، أجمل تمثال في العالم اكتشف من عصر (٢٠٠٠ ق.م)، ثانياً: تمثال ملك ماري، وهو مرسل من مدينة أور على الخليج العربي. وهما أكبر تمثالين اكتشف حتى الآن ومع التهاثيل وجد التصوير التشكيلي محفوراً على الجدران، وعلى قوالب الحلوى من الفخار، حضر عليها مشاهد جميلة لحيوانات وطيور وأشكال هندسية. وقد وجد في المعابد تماثيل صغيرة، ترجع الى عدة آلاف سنة قبل المسيح، قدمها المتدينون، بعضها ذو أهمية عالية، مثل تمثال (أورنينا) على فلهرها كتابة تشير الى أنها امرأة كانت راقصة أو مغنية في بلاط الملك (ابلونئيل). واكتشفت في ماري جرة مليشة باشياء ثمينة بينها دبابيس ثمينة تستعملها المرأة لتشبيك ثيابها. وتمثال من البر ونز والذهب وطوق من الذهب تتدلى منه حجرة ولسيرة ثمينة، ونسر كبير يفرش جناحية، وأساور من الذهب وأشياء ثمينة، كان أرسلها ملك أور، الجار القوي الى ملك ماري في عصر (٢٠٠٠ ق.م) مما يظهر أهية ملكة ماري السياسية.

آثار ماري لا تكشف فقط مدينة مع معالمها الأثرية، ولكنها تكشف عن

حضارة بمنتهى الاهمية والعجب تدل على المستوى السراقي الذي وصلت اليه ماري ، ليس فقط في عصر (٣٠٠٠ ق.م) ولكن أيضاً قبل ذلك بكثير.

وإذا كانت البعثة الأثارية الفرنسية، قد قامت بعشرين حملة حفريات في ماري، فهذا يؤكد تأكيداً كبيراً الأهمية البالغة لماري، ومما يدل على أن سكان وادي الفرات القدماء كانوا متمدنين وطلائعيين.

وضعت البعثة الأثارية لماري قائمة بأسهاء ملوكها الذين عرفوا حتى الآن، بها قرىء من الألواح. ولقد وجدت لهم في قصر ماري تماثيل ضخمة، كانت لهم عناية بالعلوم والآداب والمكتبات والفنون والبناء، شجعوا أربابها. فلا عجب أن جاء قصر ماري أضخم قصر اكتشف من آثار ذلك العهد. ولا يوجد ما يضاهيه سوى قصر الامبراطور سرجون في خورسباد احدى عواصم الأشوريين شرق الموصل. وقصر ماري اقدم من قصر سرجون بألف سنة. وكان قصر ماري يحتفظ بأرشيف منظم (سجلات ووثائق).

احدث اكتشاف ماري دوياً لدى علماء التاريخ والآثار، فقد كانت من أشهر عواصم العالم القديم تضارع بالشهرة بابل ونينوى. وبظهور ماري تبلج التاريخ السوري، حيث ظهرت أقدم مملكة سورية.

ان معلوماتنا عن ماري لا تزال ضئيلة. فها زال معظم المدينة لم يكشف بعد.

لقد اشتبكت مملكة ماري مع مملكة بابل بحروب طويلة، واقتحم جيش حورابي ماري مرتين وأحرقوها ودمروا قصرها الملكي. ثم زالت في عام ١٨٥٠ ق.م.

توجد الآثار المكتشفة في ماري في متحفي دمشق وحلب ومتحف اللوفر بباريس. وللدكتور اندريه بارو مؤلفات مصورة عن ماري.

ان من دواعي سعادتي وافتخاري زياراتي لماري ولرئيس بعثتها الأثارية الدكتور بارو. اكرر له الشكر الجزيل عن أبناء وادي الفرات في محافظة دير الزور،

على ما أسدى اليهم من الفضل العظيم باكتشاف مدينة ماري، الذي اقتضاه عشرين حملة (١٩٣٣ ـ ١٩٧٧) حتى اليوم.

### آثار الباغوز

عند قرية الباغوز الواقعة في أسفل هضبة عالية، تسمى تل الهري ويسمى المدوقة المدوقة العرسي. وفي الامشال الفراتية مثل، يضرب في بعد المسافة هو: «من الدبسي الى العرسي». والدبسي. قرية من قرى مخفر أبي هريرة بمحافظة الرقة على الطريق العام بين حلب ودير الزور على ضفة الفرات الغربية وعندها كذلك آثار مدينة من مدن الفرات القديمة، وعلى قمة هضبة الباغوز، كان يقوم حصن يعود تاريخه الى عهد مدينة ماري القريبة من الباغوزيفصل بينها نهر الفرات. ولعله كان من خطوط دفاع ماري على ضفة الفرات الشرقية يحميها. وقد درست ولعله كان من خطوط دفاع ماري على ضفة الفرات الشرقية يحميها. وقد درست عبارة عن انقاض، والثالث الى جنوبها ما زال قائماً مرتفعاً عدة أمتار مبنياً بالحجارة ومطلياً بالجص الابيض وهو برج جنائزي، حيث توجد في قاعدته مقابر، وما تزال أدراجه سليمة وقد صعدت فيها. ربا كان في نفس الوقت مرقباً أوزقورة لبلدة صغيرة. والى جنوب البرج المذكور، توجد مقبرة في بطن الأرض تشبه المغارة، حفرت قبورها في جوانبها، وقد اكتشفت في عام ١٩٤٤ نزلت اليها في سنة حفرت قبورها في جوانبها، وقد اكتشفت في عام ١٩٤٤ نزلت اليها في سنة

والمقبرة تشبه المقابر الرومانية. وقد يكون الرومان استولوا على هذا الموقع المرتفع . ولعله كان من بعض حصونهم تجاه الفرس، وهو قريب من موقع دورا اوروبوس جنوبها على بعد أربعين كيلومتراً ويفصل بينها الفرات وربها كان حصناً للفرس. وربها أتى لفظ الباغوز من باخوس إله الخمر. وربها كانت السهول المتصلة بالموقع تزرع كرماً ومنها يعتصر الخمر.

والباغوز لفظة تركية تعني المضيق. باعتبار الهضبة المطلة على النهر تتحكم

بالطريق الماثية. وكانت السفن منذ العهد السومري وبعده الحثي تمخر في نهر الفرات وتقطن في قرية الباغوز فرقة المراسمة أصلها من عشيرة الجبور. والمراسمة من لواحق عشيرة العقيدات في منطقة البوكهال.

# دورا أوروبوس (صالحية الفرات) الميناء التدمري على الفرات

دخلت الحضارة الاغريقية الى سورية مع الاسكندر المقدوني سنة (٣٣٢) ق. م وحاول خلفاؤه صبغ الشرق الادنى بالصبغة الاغريقية. وفي جملة ما اعتمدوا من الوسائل انشاء شبكة من المراكز والمدن في سورية الشيالية وبلاد ما بين النهرين وفارس، فأنشأوا انطاكية، وسلوقية القريبة من مصب العاصي، ومدينة اللاذقية، ومدينة أفامية، واسسوا على الفرات «دورا أوروبوس» أو «دورا نيكاتوريس» أي مدينة نيكارتور، قائد من كبار الشخصيات المقدونية (٣١٧ يكارتوريس) ق.م. كان من أعوان الملك محساني سلوقس الأول. وربها كان حاكم بلاد ما بين النهرين.

ان لفظة دورا سانية آشورية تعنى حصن أومحلة. وفي العصر السلوقي أضيفت إليها لفظة (أوروبوس) وتعني مدينة، وقيل أنها اسم المدينة التي ولد فيها سلوقس الأول في مقدونيا.

ان بداية تاريخ دورا مجهولة. وقد كانت جزءاً من المملكة السلوقية واحدى حواضرها، وقلعة من قلاع الدفاع عنها، ومحطة هامة للقوافل التي تختر ق آسيا الصغرى في طريقها الى ايران والهند على الطريق التجارية ـ طريق الفرات، بين البحر الأبيض المتوسط والخليج العربي. وكانت مستعمرة هلينية، ومركزاً للتجارة في عهد السلوقيين. ويقال ان نيكاتور هو الذي أحاط المدينة بسورها الأول القديم ليحميها من الاخطار.

وهي في حد ذاتها تتمتع بموقع عسكري وموقع جغرافي واقتصادي ممتاز

واقعة على هضبة على ضفة الفرات الغربية، تطل على النهر والصحراء. كان الفرات يجري من تحتها من الشرق، وهي معزولة من جهاتها الثلاث. الاخرى بوديان، ولا يمكن بلوغها الا من الجهة الغربية ولذا فقد حصنها أهلها تحصيناً قوياً. وتقع شهالي مدينة ماري.

تبعد ٨٥ كم عن دير الزور الى الجنوب الشرقي، و١٤٠ ميلا عن تدمر الى الشرق. و٣٥ كم من الخابور، ومنطقتها تفصل بين الحدود السورية العراقية.

ولذا ازدهرت تجارتها، وازداد عمرانها، بلغت مساحتها ١٣ هكتاراً وكانت مقسمة بواسطة شوارع متقاطعة بزوايا قائمة كرقعة الشطرنج. وبلغ عدد سكانها عشرين الفا خليطاً من مقدونيين واغريق وساميين، والتقت فيها ديانات شتى. حملت اليها هذه العناصر لغاتها وآدابها وفنونها وعباداتها وعاداتها.

ولما ضعفت المملكة السلوقية، استولى الفرس (الفرثيون الأركاشيون) على المدينة منذ نهاية القرن الثاني قبل الميلاد وظلت في أيديهم ٢٠٠ سنة.

ترك الفرتيون للمقدونيين والاغريق قدراً كبيراً من حرية التصرف بشؤ ونهم.

ولما احتمل الرومان سورية في سنة ٦٤ ق. م لم يمتد اليها نفوذهم احتلها السرومان في عهد الامبراطور الروماني (تراجان) الذي زحف لاحتلال مدينة (قسطيفون) على دجلة في العراق سنة (١١٦) ب. م واستخدمها الرومان كمعقل على حدود الامبراطورية من جهة الفرات.

أوكل الامبراطور (هادريان) (١١٧ - ١٣٨م) ادارة المدينة الى مملكة تدمر. ومند ذلك العهد، ارتبط مصيرها بتدمر، التي اخذت تزدهر لفضل التجارة. وازدهرت بازدهارها. وكانت ميناء لتدمر على الفرات. وبينها طريق معبد عبر الصحراء. وكانت فيها جالية تدمرية كبيرة. وقد أثرت الحضارة التدمرية تأثيراً بالغاً في دورا اوروبوس، ظهر في معابدها وتصاويرها. وما عدا التحصينات التي

كانت يونانية، فإن جميع الآثار التي وجدت فيها هي من طراز تدمري وفرتي وروماني.

أما الكتابات فجميعها يوناني، وبعضها تدمري ولاتيني. والتاريخ يؤرخ به هو من عهد سلوقس الأول الذي يبدأ تشرين الأول سنة ٣١٧ ق.م).

زادت مساحتها حتى أصبحت ٧٧ هكتاراً. وكان للمدينة ثلاثة أبواب. الأول في طرفها الغربي، والى الآن يسمى باب تدمر، كانت تخرج منه القوافل الى تدمر. والثاني في جهة النهر، والثالث في الجهة الجنوبية.

في ايلول ١٦١ ب. م، خربت هزة أرضية المدينة وتحصيناتها، ثم أعيد بناء الدور. ولم يعد بناء القلعة الا بعد ان استولى القائد الروماني (لوسيوس فير وس) على المدينة، وهو الذي هزم الفرتيين تحت اسوار دورا سنة ١٦٥ وصارت قلعة رومانية، حصنها (سبتيموس سويرس) وكركلا، وعادت الى التدمريين مرة ثانية بموافقة الرومان الذين كانوا يفيدون من قيام التدمريين بالتجارة، وكان هؤ لاء تحت نفوذ روما.

ولما خلع الجند الروماني الامبرطور (غودريان) عن العرش الروماني، نادوا فيليب العربي امبراطوراً مكانه عام ٢٤٤م، وبينها كان الامبراطور السابق سجيناً بجانب دورا اغتاله جنده.

ظلت (دورا) مرتبطة بتدمسر الى ان سقطت تدمسر بيسد الامبر اطور (اورليانوس) عام ٢٧٣م و وبعد أن مضى عليها حقبة بيد الرومان، وكان فيها حامية رومانية، هاجمها الفرس الساسانيون سنة ٢٥٦م وحاصروها، فدافعت حاميتها، واقامت سوراً يلي السنور الخارجي. ولكن الفرس شددوا الحصار عليها فسقطت بيدهم ودمروها.

وفي عهد الامبراطور قسطنطين في بدء القرن الرابع الميلادي، كانت دورا مخربة، يسكنها بعض الفقراء. ولما سار الامبراطور جوليان الى (قسطيفون) سنة ٣٦٣ لم يجد دورا الا خرائب. لم يرد ذكرها في الفتوحات الاسلامية، مما يدل على أنها مازالت غربة. جاء ذكر منطقة (الفراض) ومرور خالد بن الوليد بها بطريق عودته من العراق الى الشام. قال المؤرخ العراقي الفريق طه الهاشمي: ان موقع الفراض هو منطقة صالحية الفرات، دورا القديمة.

سميت صالحية الفرات، لوجدود قرية جنوبها على ضفة الفرات الغربية، من قرى منطقة البوكيال تسمى الصالحية. اوصالحية البوكيال. في وسط الطريق بين الميادين والبوكيال. وقرية الصالحية قديمة وفي المصادر السريانية أن مار دانيال الصالحي مولود في مدينة على الفرات. وقد ذاع صيته في النصف الأول من القرن السادس. وكان أول أمره رئيس دير الصالحيين واليه ينسب، وربها كان على انقاض دورا أوريس سمي دير الصالحيين أما نسبة الى الصالحية أو الى صلاح رهبانه وتقواهم.

لم يرد ذكر الصالحية ولا ذكر ديرها في المصادر العربية الاسلامية:

وفي شرق قرية الصالحية آثار ناعور على الفرات مبنية بالأجر، كانت لسقاية السهل الممتد في أسفل الهضبة من جهة الجنوب والشمال. ويسقي اليوم بمحركات ديزل ويزرع حبوباً وقطناً. كان الطريق بين دير الزور والبوكمال يمر من وسطها.

يعبود الاهتهام بحفريات الصالحية الى سنة ١٩٢٠. يرجع الفضل بذلك الى الآنسة جوتروديل ـ المستشرقة الانكليزية . ومديرة مصلحة الآثار في العراق في العشرينات من قرننا، وفي سنة ١٩٢٨، تضافرت جهود جامعة يبل الامريكية وأكساديمية الخطوط والآداب الجميلة الفرنسية على الحفر في دورا تحت ادارة السيدين فرانز كومان العالم البلجيكي، ورستو فتزيف أستاذ التاريخ القديم في جامعة بيل، بمساعدة من مؤسسة روكلفر. وعهدت ادارة الأشغال الى علماء فرنسيين وامركان. استمرت الحفريات الى سنة ١٩٣٧.

كشفت الحفريات عن مدينة ازدهرت في عهد الفرس الساسانين على

الخصوص. وعن قصر أمير المدينة داخلها. وكشفت الحفريات عن ١٢ معبداً وعن القلعة والساحة وعدة حمامات، تغطى ارضيات بعض غرفها الفسيفساء.

يعود تاريخ انشاء الشوارع الى العهد اليوناني. وكشفت الحفريات عن السوق والمنازل وعدة كنائس وقوس نصر. ومنازل عديدة للطبقة الخاصة، زينت افاريز بعضها بتصاوير مأخوذة من الفن اليوناني. وكشف التنقيب عن هياكل التدمريين. وجد فيها قطع تصويرية وقد امتزجت المعبودات الاغريقية بمعبودات بقية العناصر.

وكان معبد أرتميس نانايا في وسط المدينة من معابدها المشهورة ، يرجع تاريخه الى تأسيس المدينة . ومعبد اتاركاتيس . ومعبد أدونيس ومعبد زوت تيوس . ومعبد الألهة افروديت .

وفي القرن الثالث ظهرت فيها عبادات جديدة منها عبادة الآلهة فير ، يمثلها هيكل مزدان بنقوش وتصاوير وقد زينت الكنيسة المسيحية (٢٣٢) م بقطع تصويرية ، يمثل بعضها الراعي الصالح .

وأهم ما عشر عليه في دورا كنيس يهودي يرجع تاريخه الى سنة ٢٥٠م هدم سنة ٢٥٠ م بمحاصرة الفرس للمدينة لوجوده قرب أسوارها في الجهة الشرقية، طليت جدرانه. وصور تمشل مشاهد من التوراة. فنرى في احداها قصة النبي موسى عندما وضع في سلة في النهر وهورضيع. ورأته ابنة فرعون، فأمرت خادمتها باحضار السلة. وتظهر الأميرة مرة أخرى تستعطف فرعون مصر في عدم قتل الطفل. ويظهر من رسمها تأثيرات الفنون الشرقية والاغريقية. كان فنانو المدينة يتوخون الوضوح في رسمهم والاتزان الفني.

#### نشوء قصبة البوكمال ومدراء منطقتها:

في السبعينات من القرن الماضي، كانت عشائر العكيدات الحالية تقطن في الأماكن التي تشغلها على ضفة الفرات الغربية، وكانت هذه الأماكن جزءاً من

القائم الأقصى المعروف في العصر العباسي. وتشكل السهول التي تمتد على ضفاف الفرات الغربية غربي بلدة عانة. وعلى ثلاث كيلومترات من بلدة البوكال الحالية، كان موقع معبر على الفرات يسمى النحامة. جرفه الفرات فيها بعد، وعند النحامة كان مجتمع كثير من سكان العشائر. وعلى بعد مائة وخمسة كيلومترات من البوكال والى الجنوب الشرقي منها تقع بدلة عانة العراقية على ضفة الفرات الغربية، أخذ مهاجرون من أبنائها يفدون الى موقع النحامة هذه، ويتخذونها مقاماً لهم. ولم تمض غير سنوات على استيطان العانيين في النحامة وانضهام آخرين اليهم، حتى نشأت قرية كبيرة هي أول قرية في الوسط العشائري، تصلح بأن تكون مركزاً للعشائر في هذه المنطقة، ومحطة للقوافل بين حلب وبغداد عبر طريق الفرات القديم. وكان في النحامة قشلة قديمة تدعى قشلة المشاهدة. والمشاهدة.

ولفت الموقع أنظار المسؤولين العشهانيين، وعندما اصدروا التشكيلات الادارية في السبعينات، جعلوا المنطقة قضاء. واختاروا موقع النحامة ليكون مركز القضاء وقصبته. وكان المكان يسمى ايضا القطعة لقطع النهر، كها يسمى الشريعة أى المورد.

١ \_ كان أول قائمقام (مدير منطقة) عين للقضاء الجديد فيها يروي الاهلون شخص يدعى: درويش افندي وقد لاحظ أن مجرى الفرات يهدد موقع النحامة بالانحراف، فأختار موقع تل أبي سيباط شرقي النحامة. وقد اتصل في السنوات الأخيرة ببلدة البوكهال. ورحل السكان اليه.

وفيها كان يشرف بنفسه على تخطيط القصبة المزمع انشائها، سقط عن ظهر جواده وتوفى من ساعته.

٧ ـ عينت الحكومة خلفاً له محمد رفعت ـ ابوحسين ـ لاحظ عدم ملائمة الموقع الذي اختاره سلفه بسبب كثرة التلال فيه. وتشاءم من الموقع الذي شهد مصرع سلفه فقرر اقامة البلدة على مكان يقع الى الشرق بمسافة قليلة. وبنيت

ثكنة للجند والموظفين على مساحة دونم، سميت القشلة، اعطت اسمها للمكان وللقريبة التي احدثت مؤخراً واشتهر المكان باسم القشلة، وهي ابرزما في هذا المكان انيط بحاميتها حماية الطريق والمحافظة على الأمن في المنطقة ومعالجة مشاكل السكان.

ولما كانت عشيرة البوجمال وهي احدى فروع عشيرة العقيدات، تقيم حول هذا الموقع، سميت القشلة بدقشلة البوجمال» وما زال اسم القشلة شائعاً، يعنون به قصبة البوكيال. واسقطوا لفظة القشلة، واطلقوا على المكان وعلى القضاء لفظ البوكيال.

ومكان هذه الثكنة على الشارع العام على يمين القادم من الغرب الى البلدة بجوار دار الحكومة الى الجنوب، اتخذت في الأعوام السابقة مخفراً للشرطة وسجناً، هدمتها الحكومة عام ١٩٧٧، وشرعت ببناء حديث في مكانها من طابق واحد ليكون مخفراً للشرطة وسجناً على مساحة الف متر مربع.

وأمام هذا المخفرودار الحكومة على شهال الداخل من الغرب آلى البلدة بناء من الطين ذو بروج وغرف وباحة يشغل مساحة ٠٠٠ متر مربع يشغله حرس السادية، كان خاناً في أواخر العهد العشهاني وهوملك لأسرة النقيب، استأجره الفرنسيون منهم في أول عهد الانتداب وفي سنة ١٩٣٢ تملكوه بمبلغ مائتي ليرة ذهبية دفعوها ورقاً، جعلوه مقراً للحرس السيار. آل الى الحكومة السورية بعد انسحساب الفرنسيسين. باعتمه الحكومة عام ١٩٧٧ بالمزاد العلني بمبلغ السحساب الفرنسيون، وهذا سيهدمه المياد، ٢٠٠٠) ليرة سورية الى السيد جاسم العلاكه من البوكهال، وهذا سيهدمه ويبني مكانه مخازن وأبنية.

وقد أنشأ القائمقام محمد رفعت أبوحسين الجامع الكبير في موقع متوسط وهمو أول بناء يبنى في البوكهال وانتقل السكان الى هذا المكان واخدوا يبنون مساكنهم على الطريق العامة بين دير الزور وبغداد وبالقرب من الجامع والثكنة (القشلة).

ولما توفي القائمقام أبوحسين دفنه السكان في باحة الجامع اعترافا بفضل مؤسسه ومؤسس البوكهال. وما زال قبره في الجامع وقد أدخلوا على الجامع تغييرات.

وبالنظر الأهمية الموقع الجغرافية على الطريق القديمة. طريق الفرات، وأهميته الاقتصادية ووقوعه على ضفة الفرات وبالقرب من معبر، أخذ يجتذب السكان وينمو عددهم. وقد ازداد الموقع أهمية عندما تقرر تعيين الحدود بين سورية والعراق الى شرقي قصبة البوكهال. وعلى بعد ستة كيلومترات من الحدود العراقية حيث موقع القرية العراقية حصيبة وهي مركز ناحية القائم، تتبعها عدة قرى، هي أماكن تجمع عشائر ومناطق زراعية ورعي، ومنطقة ترانزيت بين العراق وسورية يغترقها كذلك طريق مائي عدو الفرات، تنحدر فيه السفن موسوقة، بمختلف الأصناف من الاناضول وسورية الى العراق وبلدان الخليج العزبي وفارس.

أصبحت قصبة البوكهال (القشلة) عطة للبضائع المستوردة من العراق وقد بنيت فيها الخانات لايواء التجار وخزن البضائع وخاصة التمور، والحبوب، وعلى الأخص القمح والشعير لتموين العشائر العراقية والسورية والقرى المجاورة. فهي نقطمة تلاقي طرق المواصلات بين العراق وسورية، وصلة وصل بين البادية السورية والجزيرة الفراتية السورية والعراقية. وتتوسط القرى التابعة لها. وهي منطقة حدود ينشط فيها بيع البضائع المستوردة من العراق ومن سورية أما بالطرق الرسمية وإما عن طريق التهريب. كها هو شأن مدن الحدود في سائر الأقطار.

٣ ـ عينت الحكومة العربية . عبد الرزاق منير قائمقاماً لمنطقة البوكهال وهو من العراق، وعينت توفيق شلاش آمراً لموقعها العسكري، من عشيرة البوسرايا القاطنة غرب دير الزور، شقيق الضابط رمضان شلاش عام ١٩٢٠.

- عصطفى الوقاع من المياذين ١٩٢١ كان مدير ناحية العشارة.
- فرحان السليمان ١٩٢٢، من دير الزور كان مدير ناحية الكسرة.
- ٦ ـ تركي المحمود الحاج عويد من دير الزور، ١٩٢٣ كان موظفاً في عانة.

٧ ـ شكري البقجه جي من أبناء دير الزور ١٩٣٥، كان مدير ناحية البصرة.

٨ \_ محمود بك نديم بن الحاج اسهاعيل من تركيا ١٩٢٧، عاش في دير
 الزور.

٩ ـ علي صائب الفرحان الشيخ موسى من دير الزور ١٩٢٨ ـ ١٩٢٩، نقل
 من قضاء القامشلي.

١٠ ـ عزة المفتى من حلب ١٩٣٠ ـ ١٩٣١.

١١ \_ ذهني الدهني من طرابلس الشام ١٩٣٢ .

١٢ \_ محمود بك نديم حاج اسهاعيل، مرة ثانية ١٩٣٣ \_ ١٩٣٥ .

١٣ \_ خليل الاسعد من ازرع في حوران ١٩٣٧ \_ ١٩٣٨ .

١٤ ـ مسلم الحافظ من دمشق ١٩٣٨ ـ ١٩٣٩.

١٥ ـ حسن صبري سلطان من حلب ١٩٣٩ ـ ١٩٤٠ .

 ١٦ ـ ابراهيم بكر من حلب ١٩٤١، وكيل قائمقام نقل من الحسكة كان ترجماناً.

١٧ ـ امين عليوي من دير الزور ١٩٤٣.

١٨ ـ مصطفى الحوراني من حماه ١٩٤٣ ـ ١٩٤٤.

١٩ ـ قليب فرح من حماه ١٩٤٥.

٢٠ ـ زكى البرهاني من دمشق ١٩٤٥ ـ ١٩٤٧.

٧١ ـ سعيد السيد من دير الزور ١٩٤٩.

٢٢ ـ محمد رضا الخطيب من دمشق • ١٩٥، كان مدرساً بمدرسة البوكمال
 درس الحقوق.

۲۳ ـ سليهان الحسيني من دمشق ۱۹۵۰ .

٢٤ ـ توفيق اسهاعيل من اللاذقية ١٩٥١ ومرة ثانية ١٩٥٣ .

٧٠ \_ عدنان عقدة من اللاذقية ١٩٥١ \_ ١٩٥٢ .

- ٢٦ \_ كامل عقيلي من حلب ١٩٥٢ .
- ٧٧ ـ سليمان اسماعيل من لواء الاسكندرون ١٩٥٥ ـ ١٩٥٦.
  - ۲۸ ـ فوزی بسیار من دمشق ۱۹۵۲ ـ ۱۹۵۷ .
    - ٢٩ \_ عبد المناف غلاونجي من جبلة ١٩٥٧.
      - ٣٠ .. وجيه العطار من دمشق ١٩٥٨ .
  - ٣١ ـ حسن عباس من منطقة اللاذقية ١٩٥٩ .
    - ۳۲ .. عادل صعیدی من دمشق ۱۹۶۱ .
    - ٣٣ ـ نجدة ملا حيدر من حلب ١٩٦٣.
      - ٣٤ احمد الجندي ١٩٦٣.
  - ٣٥ ـ زين العابدين دالاتي من الزبداني ١٩٦٤.
    - ٣٦ \_ حسن حرفوش من اللاذقية ١٩٦٥ .
  - ٣٧ ـ النقيب محى الدين العمر من حماه ١٩٦٦ .
  - ٣٨ ـ النقيب منهل صعوب من محافظة درعا ١٩٦٧ .
- ٣٩ ـ النقيب محمد جابر نصاري من شيخ مسكين ـ درعا ١٩٦٨ .
  - ٤٠ ـ الرائد محمد صالح السمان من حلب ١٩٧١ ـ ١٩٧٢ .
- 14. الرائد احمد السعدي من حمص انتقل الى البوكهال بتاريخ ١٩٧٢/٤/١.

### عناصر سكان بلدة البوكمال

أولا: عانيون، جاءوا من بلدة عانة في العراق من نحوقرن، في أوقات ختلفة، يشكلون ٨٠٪ من سكان البلدة، يتألفون من الأسر التالية حسب قدمها:

١ ـ حاج عجيل الدبس (بوخريص) يتمثل في اولاده واحفاده، يطلق

عليهم اسم الدبوس. ٢ - برغش. ٣ - عبد الهادي وعبد الباقي الزرزور، ٤ - حاج برغوث (كرابلة)، ٥ - عبيد الاشعب، ٦ - محمد المردود، ٧ - حاج حامد السلمان، ٨ - محمود علاو، ٩ - حاج حميداوي الطه، ١٠ - سيد صالح وسيد عبد الجبار قدوري، ١١ - السادة ملا حمد الخضر، ١٢ - علي وشامان الحسين، ٣٠ - حوهان، ١٤ - سيد توفيق المعروف، ١٥ - بيت النقيب (عبد اللطيف المظهور)، ١٦ - حاج عشمان وحاج عمر الحبيب، ١٧ - بيت خليف (حاج طالب الجاسم ورديف)، ١٨ - جابر المزعين، ١٩ - ذياب العطو، ٢٠ - حاج عبد الحميد دله علي، ١٢ - ياسين زعيت مهدد، ٢٠ - حسن الصباغ (الصباغة)، ٢٠ - جبير الحاج مهيدي.

ثانياً ـ راويسون: جاءوا من بلدة راوة في الحدود العراقية، مقابل بلدة عانة على ضفة المفرات الشرقية يتألفون من الأسر التالي:

١ - شريف وعلى الاصيل ، ٢ - جبير الأحمد الراوي ، حسين الراوي ،
 اسهاعيل عبد الرزاق الراوي .

ثالثا \_ مشاهدة من المنطقة ومن العراق متأخرون.

رابعا ـ ديريون، جاءوا من دير الزور، هم:

ا - أحمد الحنيش، كان مدير ناحية البحرة في العهد العثماني، ثم مديراً لناحية الصالحية، ثم عين مديراً للسجل المدني في البوكمال، استقال وسكن البوكمال، ولمد له فيها اولاد توفي عام ١٩٧٠. ٢ - مرعي الحسن (أولاده عثمان المرعي وجمعه المرعي)، ٣ - رسلي الفرحان كان موظفاً في البوكمال في الحرب العالمية الأولى، تزوج بامرأة من البوكمال، وتملك بستاناً مساحته ستين دونهاً، توفي، ٤ - حسون الهنيدي، ٥ - خليفة الديري.

خامساً ـ مواصلة، جاءوا من الموصل في العراق هم: بيت حاج محمود الموصلي.

سادســـا ـ مسيحيــون، هم: ١ ـ نعوم نعمة (أولاده أمين ونوري وكامــل)،

٢ ـ بيت سعيد آرو ، جاء من المياذين ، ٣ ـ فرج حنا من المياذين ، ٤ ـ اسحاق
 ككلوف من روسيا .

سابعا ـ عكيدات، مصدرهم عشيرة العقيدات في منطقة البوكمال، جاء اشخاص قلائل مؤخراً وسكنوا في البلدة.

ثامنا ـ مشاهدة جاءوا مؤخرا من الريف.

تاسعا ـ دمشقيون من دمشق جاءوا حديثاً: هم علي الحافظ وآخرون نزحوا.

اذا كانت دير الزورما تزال وسطاً بين القرية والمدينة، فإن قصبة البوكمال اشب بالقرية. ما زال السكان متطبعين بالطابع العشائري.

#### التشكيلات الادارية للمنطقة

المركز:

لم يكن لواء دير الزور حتى سنة ١٨٦٤ ملحقاً لولاية سنجق. وكان في دير الزور بضعة موظفين، وكانت سلطة الدولة فيه لا تذكر.

وفي السنة المذكورة جاءه ثريا باشا والى حلب بحملة عسكرية وجعله قضاء مربوطاً بولاية حلب. وركز فيه قائمقاماً ومامورين قلائقل وقفل راجعاً الى حلب. وقدرت السلطة اهميته فجعلته بعد سنة متصرفية.

وفي أواخر عام ١٨٧٠ وبرزمن متصرف لواء دير الزور ارسلان باشا جرت تشكيلات اللولاء الادارية، وعينت له عدة أقضية، كان قضاء البوكهال أحداها ويتالف من نواح وقرى ومخافر للأمن، وجعلت قصبة البوكهال مركز القضاء الذي يتبع لواء دير الزور. أو متصرفية دير الزور. وتقع قصبة البوكهال على خط العرض الجغرافي ٣٠, ٣٠ درجة شهال خط الاستواء، وخط الطول الجغرافي ٥، ١٥ درجة شرقى غرينش. على ضفة الفرات الغربية في شرق سورية على الحدود السورية

العراقية ، والتي تبعد عنها ثمانية كيلومترات ، وتبعد مسافة ١٣٠ كيلومتراً عن مدينة دير الزور مركز محافظة دير الزور.

وهي نقطة تلاقي طرق المواصلات بين العراق وسورية وصلة وصل بين البادية السورية والجزيرة الفراتية العراقية السورية وعلى طريق ماثية هي الفرات. تتبعها خمس وعشرون قرية لكل منها مختار وهيئة اختيارية. ترتفع القصبة ١٧١ متراً عن سطح البحر. يحدها من الشال تل أبوسيباط ومن الغرب تلال ثلاثة. ومن الجنوب وادي على (وادي الرتكا) ومن الشرق الفرات. الذي ينقسم عندها الى فرعين بينها حويجه.

سكان القصبة عناصر من العانيين والراوين والمشاهدة وديريين من دير النزور. ومواصلة ومسيحين وعكيدات وحلبين ودمشقيين. فصلت الكلام عنهم سابقاً.

كان أول المؤسسين لقصبة البوكمال الذين هاجروا إليها من بلدة عانة: صالح الزرزور، ومحمود الزرزرو، وحماده الزرزور، وسيد مصطفى العز الدين، وسيد خليفة الزعين، وسيد عشمان الزعين، ومحمد النقيب، وساير الجاسم، وملاحيد الخضر، هؤلاء القوا عصيهم في «النحامة» عند قشلة المشاهدة.

وأول من جاء من رواة: دار السراوي، وسيسد حامسد، ثم شريف وعسلي الأصيل، وجاء من شرقي قرية حصيبة العراقية آل برغوث في العهد العثماني عمال فلاحة، لهم في البوكمال سوق خاص وبساتين.

لقد حلت بقصبة البوكمال في أثناء مسيرتها لتكوين بنيانها كوارث طبيعية أضرت بها \_ على حداثة عهدها وضاّلة امكاناتها وثروتها \_ فحدَّث من اتساع عمرانها وتقدمها. نذكر لأنها جزء من تاريخ قصبة البوكمال:

في ٢٩ نيسان عام ١٩٤٧ هطلت ليلاً أمطار غزيرة وداهمت المدينة سيول جارفة من البادية، فغمرت المياه شوارع البلدة، ونفذت الى الدور، بارتفاع نحو متر، وأتلفت أرزاقاً وأموالاً. وهدمت مائتي بيت، واتلفت المزارع والحقول واقتلعت

كثيراً من أشجار البساتين. وقتلت عدداً كبيراً من المواشي وجاءت الفيضانات وارجال الجراد الصحراوي. وحلت مواسم جفاف اضرت بالأهلين كثيراً. وفي عام ١٩٤٨ داهمت البلدة سيول جارفة وأضرت بها.

وفي عام ١٩٤٩، حدث فيضان الفرات. فأغرق المزروعات وجرف كثيراً من الماشية. فتراكمت على المزارعين ديون المصارف وتجار المحركات والزيوت وغيرهم.

## الجوامع في بلدة البوكمال

آ \_ الجامع الكبير: في وسط البلدة، مقابل دار البلدية بني عام ١٨٩٠ بتبرعات الأهلين وباشراف أول مدير منطقة عين في البوكمال، تحيط به عقارات يغطي دخلها نفقات الجامع والجوامع الأخرى له منارة، أوقف أرضه عبد الهادي الزرزور \_ للأوقاف .

٢ ـ جامع عمر الفاروق في جنوب البلدة على الشارع العام، مقابل المقبرة القديمة، بني عام ١٩٦٤ بتبرعات الأهلين ومساعدة الحكومة، له منارة مضلعة جيلة، جلبت احجارها من حلب ويناها بناء حلبى.

٣ ـ الجامع الغربي (جامع المدرس)، تبرع بالأرض الشيخ عبد الله النهر،
 وبنى الجامع بتبرعات الأهلين عام ١٩٥٣، في مدخل البلدة من الغرب.

٤ ـ توجد زاويتان تقام فيها الصلاة، الاولى وهي الأقدم تقع في شرق البلدة بنيت بتبرعات الأهلين في أواخر القرن التاسع عشر، والثانية في غرب البلدة بقرب بناء شركة الكهرباء أنشأها حاج عبيد الدبس سنة ١٩٢٧ ورجمها أهل الخير.

### الدواوين والمقاهى

الـدواوين جمع ديموان. أي المضافة أو المنزول أو القناق. المجلس الذي

يتخذه شخص بارز في عشيرته أو بلده لاستقبال زواره وضيوفه ، للسمر وحل المشاكل . وهو تقليد اجتهاعي في مناطق الفرات . كانت أولى دواوين البوكهال هي دواوين السادة : رشيد الداود . الحاج عجيل الجاسم . عبد الهادي الزرزور . عبد اللطيف المظهور . الحاج حامد السلمان . حاج برغوث . وقد تقلصت . وليتها استمرت وتزايد عددها بتحسن دخل الأفراد . انها تقليد مفيد ما صالونات من المقاهي المضرة . التي انتشرت في البوكهال انتشار الوباء ، عرفت منها : مقهى البلدية ، ملك البلدية بايجار عبد الحرزاق عبد الهادي وصالح المشوح ، ومقهى الناصر ، صاحبه خاروف اليونس ، ومقهى الشباب صاحبه جميل حيدر ، ومقهى الرافدين صاحبه عباس السمران ، ومقهى حامد السحاب ، وكلها في الشارع العام ذات مساحات كبيرة . تغص بالرواد من المتعلمين وسكان الريف وابناء البلدة . ومقاه صغيرة منتشرة في الاسواق ، تزود الحوانيت بكؤ وس من الشاي يتسونها طوال ساعات النهار والليل .

ان شرب الشاي هواية وهم جميع سكان البوكيال. والمقاهي عدوى انتقلت اليهم من عاصمتهم دير الزور ـ مستنقع المقاهي.

## نواب منطقة البوكمال

كانت البوكيال في العهد العثماني قضاء تابعاً لمتصرفية دير الزور، التي كانت تمثل بمبعوث واحد في مجلس المبعوثان العثماني في استانبول.

كانت الانتخابات لهذا المجلس تجري على درجتين ـ فكان منتخبو الدرجة الأولى في البوكال لانتخاب ممثل المتصرفية السادة: جاسم أبوشكير، وعبد الهادي الزرزور، وعجيل الجاسم، وتوفيق الداود، وعبد اللطيف المظهور.

وفي عهد الانتداب بقى الانتخاب على درجتين، وكان المنتخبون الأولون

نفس المذكورين، ليدلوا بأصواتهم لممثل لواء دير الزور في مجلس المندوبين في دمشق.

وعندما اتيح للبوكمال التمثيل المباشر، انتخبت البوكمال السيد توفيق الداود عام ١٩٢٨ في مجلس المندوبين السوريين من ابنائها.

وفي عام ١٩٣٧، انتخبت السيد تركي المحمود للمجلس النيابي مرشحاً عن الكتلة الوطنية. وهمو من أبناء دير النزور، وكمان قائمقاماً في البوكهال عام ١٩٣٨، شغل مناصب أخرى، وتوفي في دير الزور عام ١٩٣٨.

وفي سنة ١٩٣٦ انتخبت البوكمال السيد عبد الهادي المزرزور نائباً في البرلمان السوري، توفي في البوكمال عام ١٩٤٤.

وفي عام ١٩٤٦، انتخبت السيد عثمان المرعي الحسن من أبناء دير الزور، يقيم في البوكمال، واعيد انتخابه لمجلس عام ١٩٤٧، توفي عام ١٩٥٠.

وفي عام ١٩٤٩، انتخبت البوكهال الشيخ دحام بن رجاء الدندل، من العقيدات عضوا للجمعية التأسيسية وهو من أبناء قرية السويعية، ويقيم في البوكهال.

وفي سنة ١٩٥٣، مثّل المنطقة في المجلس النيابي، عبد الحليم الدبس من أبناء قصبة البوكيال، ولد عام ١٩٣٨، اتم دراسته الابتدائية في بلدته ١٩٣٨، والتحق بالكلية الشرعية بدمشق، ثم بالازهر. وتخرج منه عام ١٩٥١.

وفي عام ١٩٥٥، ازداد تعداد نفوس المنطقة، فمثلها نائبان: الشيخ دحام رجاء الدندل، والشيخ فهد مشرف الدندل، والثاني من قرية الغبرة، توفي بتاريخ ١٩٧٧/٨/١٦.

وفي تموز ١٩٦٠ مشل المنطقة في القاهرة السادة عبد الكريم عثمان المرعي، توفي في ١٤ ايلول ١٩٦٩، وصالح حاج حمداوي من بلدة البوكمال، ودحام الدندل من عشيرة العقيدات.

لم تمثسل المنطقة بأي شخص في المجلس السوطني بدمشق عام ١٩٦٥،

ويمثلها في مجلس الشعب بدمشق عام ١٩٧١ . السيد مطر الجاسب المحمد من قرية هجين .

ومشل منطقة البوكمال في مجلس الادارة المحلية بمركز محافظة دير الزور في الانتخابات التي جرت في ١٩٧٢/٣/٣ السادة .

١ عطا الله عبد الهادي الزرزور من قصبة البوكهال مدرس في ثانوية البوكهال.

٢ - ميزر بن الشيخ مشرف الدندل من قرية الغبرة.

٣ - نافع بن حمود السيد شريف من قصبة البوكيال، توفي في ١٩٧٢/٨/١٦.

٤ - اعبيد بن جاسم الفندي من قرية السيال الشرقي .

٥ - نوري كسار الصياح من قرية المصلخة.

٦ - مصطفى بن حرب الحاج خلف من قرية عشائر.

٧ - زوبع بن ناصر العكلة من قرية هجين.

### قضاة منطقة البوكمال

منذ أن أحدثت التشكيلات الادارية لسنجق دير الزور، وجعلت البوكمال قضاء في السبعينات من القرن الماضي، أحدثت فيها محكمة ابتدائية. تعين وزارة العدل لها قاضياً، يمكث مدة، في تنقله وتعين قاضياً محله، وبذلك شهدت البوكمال حتى اليوم ٢٤ قاضياً من مختلف المناطق السورية. في غير وظيفتهم. هل افادت المنطقة من علمهم ومن سلوكهم الاجتماعي؟ لم يكن هؤلاء القضاة على مستوى يؤهلهم لكي يفيد السكان منهم. كان لكثير منهم سلوك معوج. فاضروا بارتشائهم وبذلهم.

كان اتصال اولئك القضاة بالبوكمال ووجدهم فيها جزءاً من تاريخها الاجتماعي . ولذا اقتضى ذكرهم حسب ما وقع لي .

البوكال في أواخل العهد العثماني. وفي أول عهد الانتداب عين قاضياً في البوكال في أواخل العهد العثماني. وفي أول عهد الانتداب عين قاضياً في البوكال حتى أوائل ١٩٢٧، نقل الى الحسكة ثم الى الرقة ثم اعيد الى البوكال عام ١٩٣٣ قاضياً، احيل على التقاعد ١٩٣٤، سكن البوكال حتى سنة ١٩٤٦، توفي في بغداد ١٩٤٦ وهو والد السيد شفيق العاني رئيس محكمة النقض في بغداد توفي سنة ١٩٧١. والسيد بديع العاني الاستاذ بكلية الآداب في بغداد، ولد للسيد شريف العاني في البوكال الطبيب مصطفى العاني وتوفيق مجاز حقوق وعبد الرزاق مجاز حقوق وعبد الرزاق أسرة عربية عريقة.

٢ ـ محمد نهري بن حمود الشحاذة من دير الزور ١٩٢٧ مكث نصف سنة ثم
 عين مفتياً في الحسكة، توفي في دير الزور عام ١٩٤٣.

٣ .. حمادي الشعيبي من أبناء المياذين وفي الأصل من عشيرة البوسرايا ١٩٢٨ ـ ١٩٣٣ .

٤ ـ عبد القادر ملا حويش من عانه نشأة دير الزور ١٩٣٤.

٥ ـ توفيق فكرة الحسيني من أبناء دير الزور ١٩٣٤/٨/١ ـ ٥/ ١٢/
 ١٩٣٥ .

٦ ـ حسن الأغا من دمشق ١٩٣٦.

٧ - فوزي الرفاعي من حلب ١٩٣٩.

٨ ـ اديب الكيلاني من حماه ١٩٤٣ ـ ١٩٤٨.

٩ - حسين الفواز من الرقة ١٩٤٨ - ١٩٤٩.

١٠ ـ شهير ارسلان من حلب ١٩٤٩ ـ ١٩٥٢.

١١ \_ صالح كيالي من حلب ١٩٥١ \_ ١٩٥٢ .

۱۲ ـ حسن اسهاعیل من دمشق ۱۹۵۲ .

۱۳ ـ احسان سبیناتی من دمشق ۱۹۵۲.

١٤ ـ نديم مرشد من محافظة اللاذقية ١٩٥٤ ـ ١٩٥٥ .

١٥ ـ عبد السرحمن الشيخ يوسف من طيبة الامام محافظة حماه ١٩٥٦ ـ
 ١٩٥٨ . وجاء مرة ثانية عام ١٩٧٧ .

١٦ ـ محمد الريحاوي من حلب ١٩٥٩ ـ ١٩٦٠.

١٧ \_ عثمان سويد من قرية كرناز محافظة حماه ١٩٦١ ـ ١٩٦٢.

١٨ ـ صبحى الجاسم من دير الزور ١٩٦٣.

١٩ ـ حلمي عجم أوغلي من حمص ١٩٦٤.

٢٠ .. جمعة عبد الله من دير الزور ١٩٦٥ ـ ١٩٧٠.

۲۱ .. يوسف ربابي من قرية نوى بحوران ۱۹۷۰.

٢٢ \_ غياث الدين مظفر البعاج من دير الزور ١٩٧١ ـ ١٩٧٢.

٢٢ - عصمت سليان من الحسكة ١٩٧٢.

#### المفتون

 ١ - محمد شريف عبد اللطيف العاني، كان مفتياً في البوكهال في آواخر العهد العثماني، مر ذكره في قضاة البوكهال.

٧ .. ملا محمد العلي المحمد، الملقب بـ محمد الخرسا، لأن أمه كانت خرساء. ولد في عشيرة البو عمر و شرقي دير الزور عام ١٨٥٠ جاء الى دير الزور، يعلّم ويقرىء الصبيان في داره. عين مدرساً في قرية البصيرة سنة ١٩٢١ ونقل الى البوكمال مفتياً ١٩٢١، وكان يدرس التلاميد. هدم الجامع القديم في البوكمال وبناه على نفقته، وكان يعمل مع العمال في بناء الجامع، توفي في سنة ١٩٤١ في قرية الصالحية بطريقه من البوكمال الى دير الزور ودفن في دير الزور.

٣ ـ الشيخ محمد عمر العزي النقشبندي ولد في دير الزور عام ١٩١٧ . تعلم في دير الزوروفي قرية بيارة الشهيرة بلواء السليانية شمال العراق ١٩٣٨ . بمدرسة الشيخ علاء الدين العشماني النقشبندي الذي جاء الى دير الزورسنة

١٩٢٣ وجـرى له استقبـال حافـل. وتزوج أخت الشيخ عمر النقشبندي وله منها. أولاد في العراق وايران.

عين الشيخ عمر مفتياً لمنطقة البوكيال في ٤ آذار ١٩٤٢، وبقي حتى ١٨ كانون الثاني ١٩٥٥ حيث نقل الى الحسكة وفي ١٩٥٦ نقل الى دير الزور.

# ماري (تل الحريري)

# عاصمة الشيالي السوري عروس الفرات الأوسط

مضى الزمن الذي كانت ترجع فيه أصول جميع الفنون الى بلاد الاغريق، وصرنا نعرف أن أصول الحضارة تمتد الى أبعد من ذلك، الى سومر اقدم كل هذه الأمم - فقد قامت في وادي الرافدين منذ خمسة آلاف سنة حضارة من أهم الحضارات التي عرفها فجر التاريخ، هي الحضارة السومرية. ولم يكن اليونان والرومان واليهود - وهم الذين نسميهم القدماء يعرفون شيئاً عن سومر. وقد كان الكشف عن الحضارة السومرية من أروع الأمور في علم الآثار.

اختلف العلماء في الأصل الذي انحدر منه الشعب السومري الذي عرف بأنه شعب ذكي مخترع، مبدع، وطد أقدامه على المجرى المتكون من نهري دجلة

والفرات \_ شط العرب \_ واسس مدناً عليه هي : أور، وأريدوا، وكيش، ولارسا، ولجش حوالي سنة ٣٠٠٠ قبل المسيح وأخذ يتقدم الى الشيال الغربي شيئاً فشيئاً، وانتقلت الحضارة السومرية على طول مجرى الفرات ودجلة، فكانت هي التراث الأول لحضارة بلاد (مابين النهرين) كان أساس هذه الحضارة تربة الأرض التي أخصبها فيضان النهرين السنوي الذي كان ضاراً ونافعاً، وخلدوا اخطاره بالقصص التي تتحدث عن فيضان عظيم طغى على الأرض ثم انحسر عنها آخر الأمم، ونجا النياس من شره. ولكي يأمن السومريون شر الفيضان أجروا ماء النهـرين في قنـوات تخترق البـلاد طولاً وعـرضاً، فكان لهم نظام ري محكم يرجع عهده الى أربعة آلاف سنة، من أعظم الأعمال الانشائية في الحضارة السومرية، وكان الأساس الذي قامت عليه هذه الحضارة، واخرجت الحقول بفضل الري محصولات موفورة من الذرة والشعير والقمح والبلح والخضار. وظهر عندهم المحراث تجره الثيران، واستخدموا النحاس والقصدير وصنعوا منها البر ونز وعرفوا الحديد وصنعوا منه عدة آلات. وكانت صناعة النسيج واسعة الانتشار، وكانت البيوت من الغاب تعلوه لبنات من الطين والقش، وكان لها أبواب من الخشب، وكانت البضائح تنقل بطريق الماء. فقد وجدت المركبات. وكانت توجد صلات تجارية بين سومر وبين مصر والهند قد وجدت الواح طينية عليها كتابات سومرية هي وثمائق تجارية دلت على حيماة تجارية ناشطة، وكان لديهم تقويم يقسم السنة الى اثنى عشرشهراً قمرياً يزيدونها شهراً كل أربع سنوات، وكانت كل مدينة شديدة الحرص على استقلاليتها ولها ملك كاهن. وقد سمى العلماء هذه المدن «حكومات المدن». كانت مدينة ماري احداهن. وما وافي عام ١٨٠٠ قبل المسيح حتى نمت التجارة فنشأت من المدن امبراطوريات استطاعت شخصيات قوية عظيمة ان تخضع المدن والملوك لسلطانها، وكان الملك الاعظم يعيش في قصر منيع فيه هيكله وفيه مكتبة وأماكن لكبار موظفيه، وكانت النزعة الانفصالية التي كانت تسود المدن السومرية حافزاً قوياً للحياة والفن، ولكنها كانت باعثاً على النزاع



مخطط قصر ماري مصور رقم (٢)

والحسرب التي كانت تشن للسيطرة على طرق التجارة والاستحواذ على السلع وتوسيع حدود الدولة.

كان لكل مدينة مجموعة آلهة تمثل النشاط البشري. وكان السكان يقدمون القرابين للآلهة من مال وطعام في المعابد، وأثرى الكهنة من هذه القرابين. وكانت تلحق بالمعابد مدارس يعلم فيها الكهنة الأولاد والبنات، وكانت نساء الطبقات العليا يحين حياة مترفة، فالادهان والاصباغ والجواهر من أظهر العاديات في المقابر السومرية. وكان الاغنياء من أهل المدن يشيدون قصورهم على الروابي، وكانت المياه تؤخذ من الأبار وكان عندهم نظام للمجاري وتصريف الفضلات في الاحياء المأهولة في المدن، ولم يكن الاثاث يخلومن طابع الفن، فكانت بعض الأسرة تطعم بالمعادن والعاج، وكانت التهاثيل تزين الهياكل وبلغت صناعة الذهب مستوى رفيعا.

ولقد عرف السومريون الكتابة على الواح الطين فكانت من أروع ما خلفوه وأعظم مالهم من فضل على الحضارة العالمية. وتبدأ الالواح الطينية في الظهور حوالي سنة ٣٢٠٠ قبل المسيح حتى كان عدد كبير من دور الكتب العظيمة قد انشيء في المدن السومرية. وبدأ المؤرخون والسومريون من عام ألفين ق. م يكتبون تاريخهم وقد عثر على لوح كتب عليه الاصل السومري لملحمة جلجميش. والسومريون ابتدعوا الخط المساري في الكتابة، وابتدعوا في العارة الاشكال الاساسية للمنازل الاعمدة والقباب والعقود. عما يشهد على رقي الحضارة السومرية التي كانت الاساس للحضارتين البابلية والأشورية.

وأخرجت سومر وآكد حتى بعض انقراضها صناعاً وفنانين وشعراء وحكهاء واداريين ومؤرخين. وإن عناصر معينة من الثقافة المصرية القديمة مستمدة من بلاد سومر وبابل لوجود علاقات تجارية بين هذين البلدين، كها توجد علاقات لغوية بين اللغة المصرية مستمدة من بلاد سومر وبابل لوجود علاقات تجارية بين

هذين البلدين، كما توجد علاقات لغوية بين اللغة المصرية القديمة ولغات الشرق الادني السامية.

ان حضارتنا هي امتداد للحضارة السومرية التي غابت آثار مدنها في الاكام والروابي والتلل الاصطناعية التي تقوم على شاطيء الفرات النهر العظيم الذي سقى هو ونهر دجلة بلاد ما بين النهرين. ففي بطون هذه التلال مدن قديمة دمرتها الحروب وجعلتها أنقاضاً غطتها الاتربة بفعل الرياح بسهاكة عدة أمتار من هذه التلال (تل الحريري) الواقع بجوار قرية الغبرة الى الغرب شهال غربي أبوكهال على بعد ١٢ كم على شهال الطريق العام بين بلدتي المياذين وأبوكهال مركز منطقة أبوكهال احدى مناطق محافظة دير الزور على الحدود السورية العراقية وعلى شاطىء الفرات الأيمن.

في تل الحريري تختفي مدينة ماري، احدى العواصم القديمة الكبرى وعاشرة المدن العظمى التي قامت فيها بين النهرين بعد الطوفان المشهور الذي ورد ذكره في الكتابات القديمة.

كانت هذه المدينة العظيمة من المدن الضائعة وبقي تل الحريري ينتظر في حبر آلاف السنين ان يتجه اليه اهتهام الناس لاستخراج دفائنه التي كشفتها الصدفة وجهود البعثة الاثرية الفرنسية المؤلفة من علماء أفذاذ وعلى رأسها الاستاذ اندره بارو المحافظ الرئيسي في متحف اللوفر بباريس ومن أساطين العلماء في الأثار وصاحب الشهرة المستطيرة والذي كشف عن اقدم مملكة سورية عرفها التاريخ في تل الحريري وأقدم عاصمة في شمال سورية.

يعود تاريخ الاهتهام بتل الحرير الى صيف عام ١٩٣٣ حيث شاهد ضابط المصالح الخاصة في بلدة أبوكهال المدعوكايان، فوق تل الحريري جمعاً من السكان يحفرون في اطراف التل لاستخراج حجر ليضعوه شاهداً على قبر، فعثروا على تمثال ضخم بدون رأس من الحجر الأبيض. واخبرت السلطات الادارية بذلك، وهذه نقلت التمثال الى المتحف الوطني بحلب. وثبت ان عهد التمثال المكتشف

يرجع الى العصر السومري، وهويمثل رجلاً هو الاله شمش حامي مدينة ماري، ووجد في محل اكتشافه آثار بناء يدل على وجود معبد وضع فيه التمثال. وما ان ذاع خبر الاكتشاف حتى طلب متحف اللوفر من مديرية الأثار في سورية منه الامتياز للتنقيب واجراء الحفريات في تل الحريري فاجيب طلبه.

وجاءت البعثة الى تل الحريسري وابتنت داراً عادية أقامت فيها وباشرت الحفريات في المكان الذي عثر فيه على التمثال، مستعينة بعمال من المنطقة وأخذت المدينة تحبو البعثة بالكشف عن دفائنها، كشفت البعثة عن بيوت كثيرة أضرحة في جرار، والت البعثة جهودها وأخذت تنقل الحفر الى عدة أطراف في التل، فكانت تعشر على رؤ وس وتماثيل يتزايد عددها كل اسبوع وبينها تمثال عشتار. وكانت الكتابات لا تزال تنقص البعثة فيا لبثت أن عثرت على أول نص عبارة عن بضعة أسطر سطرت على ظهر تمثال شخص يدعى لامجى \_ ماري عند أعلى الكتف العاري، وكان ملكاً وقدم تمثاله لهيكل عشتار. ومن قراءة سطر عرفوا اسم المدينة الضائعة: ماري وعثر على هيكل عشتار وخلصته عما يحيط به من الأتربة والانقاض وأخلدت البعثة على نفسها ان تقف ما كانت عليه مدينة ماري ، فضاعفت عدد فرق العيال فأصبحت ثان فرق بعد ان كانت أربعاً، وكانت البعثة توافي باريس بمكتشفاتها، ومنها عثورها على قصر عظيم من عهد قدماء الكلدانيين يرتقي الى ماقبل عهد حورابي يغطى اكثر من هكتارين ونصف المكتار من الأرض، ويعد أكشر من ٣٠٠ غرفية وفسحة دار، كانت الجيبوش البابلية نهبته ودمرته وأحرقته في أوائل الألف الشاني قبل المسيح. وقد كان اكتشاف القصر الملكي من المصادفات السعيدة التي رافقت البعثة، وعما يزيد في قيمة هذا القصر بقاء جدرانه سالمة في وسط القصر بارتفاع يبلغ في بعضها أكثر من خمسة أمتار، مما لم يوجد له نظير قط في أية بقعة من بقاع آسيا الغربية يرجع تاريخها الى مثل هذا العهد، أي الى الألف الشالث ق. م. ولهذا فإن لقصر ماري أهمية كبرى بها يقدم الينا من معلومات عن فن البناء في الشرق القديم فتعرف طريقة تنوير الغرف نهاراً، وقضية فقدان النوافذ

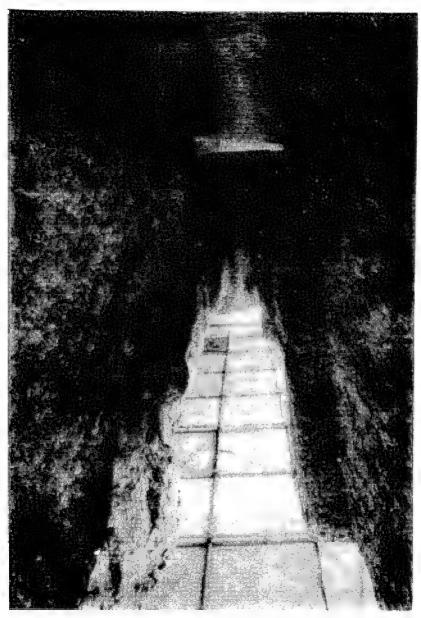

حضارة ماري بعد الكشف عنها

وارتفاع الأبواب، وطريقة صنع السقف وعلو البناء، وشكل المخطط، وقد شيد القصر على مراحل وكانت الأبواب مرتفعة، ومواد البناء. هي اللبن ثم طلى الجدران بالطين المخلوط بالتبن، وكان الأجر والحجر يستعملان في الاساس، وكانت أبواب الغرف من الخشب، والسقف من جذوع الشجر الضخمة، وكانت جميع وسائل الرفاهية موجودة في هذا القصر من حمامات ومغاطس ومطبخ وأفران، وغرف خاصة بالادارة وبنساء القصر، ووجدت غرف منقوشة بأفاريز وأشكال هندسية وفي وسط القصر فناء متسع، وقاعة واسعة فيها مصطبة منقوشة بها يشبه المرمر ويظن أنها كانت قاعة العرش، وعثر على غرفة واسعة وجد فيها عدة صفوف من المقاعد المصنوعة من اللبن بينها ممرات ضيقة يرجح أنها كانت مدرسة لتعليم الأطفال قواعد الكتابة والحساب، فقد عثر على لوحات فخار وأدوات يظن أنها كانت تستعمل في الكتابة. وهذه أقدم مدرسة يعثر عليها المنقبون، وكانت جميع أدوات القصر المنزلية من المعادن أو الفخار تصنع في القصر. وعثر على عدد كبير من الرسائل الدبلوماسية وكان للملك وعائلته معبد خاص في القصر بني أحسن بناء وزين ببعض النقوش الهندسية. وكشفت التنقيبات عام ١٩٣٧ عن مدخل القصر من الجهة الشمالية عرضه ستة أمتار يحيط به برجان من كل جانب، وقد عثر على لقي في القصر منها: ١ ـ تمشال الهة الماء المتفجر وهو تمثال امرأة مصنوع من حجر رخامي فج. ٢ ـ تمثال ايشتوب ايلوم تمثال لأمير من امراء ماري مصنوع من حجر المديسوريت الصلب، بلحيمة طويلة لابسماً القبعة التي كان يلبسها الأمراء السومريون. ٣ \_ رأس محارب من الرخام. ٤ \_ قوالب الحلوى من الفخار وقد حفر عليها مشاهد جيلة كصور الحيوانات والطيور، وأشكال هندسية. ٥ ـ حلي ذهبية . ٦ ـ نقوش جدارية . ٧ ـ تماثيل . ٨ ـ عشرون ألف رقيم من الفخار مكتوبة . ٩ ـ قطع أخرى مختلفة .

تواصلت حفريات البعثة مدة خمسة مواسم حتى شتاء ١٩٣٨ - ١٩٣٩ توقفت بسبب اندلاع الحرب واتت بنتائج عظيمة، كشفت في أهم ما كشفت معبد

المدينة، وهو أول بناء اكتشفته البعثة وهو مركب من سلسلة معابد مبنية فوق بعضها، فالمعبد الأول يرجع الى أوائل الألف الثالث، ثم يتبعه بناء ثان بني على الأول فبناء ثالث يرجع عهده الى الملك زمير يليم وكان قد خربه جنود حمورابي البابلي. وقد اكتشف في غرف هذه المعابد أجزاء كثيرة لتماثيل كبيرة وصغيرة رعها خبراء مديرية الآثار الفنيون، فإذا هي أبدع ما أنتجته عبقرية سكان الفرات في تلك العصور، وهي ذات قيمة تاريخية منقطعة النظير. وقد عبدت الربة عشتار، المة الحب والحرب في ماري في هذا المعبد الذي يشبه في تقسيهاته معبدها في مدينة آشور. ولما استولى سرغون اغاديا على ماري في القرن الثامن والعشرين خربها وهدم معبد عشتار فيها وشوه تماثيله. على أن السلام ما لبث أن عاد الى ماري فازدهرت من جديد وأعيد بناء المعبد. وعثر على معابد أخرى منها آخر معبد بناه ملوك ماري في أواخسر الألف الشالث ق. م. وقد خربه حورابي وجنوده عند استيلائهم على المدينة.

عشر على لقى كشيرة في معبد عشتار، اكشرها تماثيل اشخاص في وضعية العبادة وتماثيل آلهة ولقد وجدت كتابات على الكتف العارية لبعض التماثيل. وترجع جميع الآثار الموجودة في المعبد الى أوائل الألف الثالث ق.م. وبعض المعابد متعددة القاعات، وبعضها يضم حجرة واحدة وكانت هذه المعابد على غاية من الثراء والزينة، ولكن الغزاة نهبوا كل شيء وحطموا التماثيل.

وكان في معابد ماري كتبة لتسجيل ما يخرج منها وما يدخل إليها من الأموال التي تجبى أو تنفق باسم المعبد، وكان حي المعابد بجانب قصر ماري. وكانت آلهة متعددة تعبد في هذه المعابد التي يقرب عددها من العشرين. وبعضها يحرسها تماثيل لبوات من البرونز، ارسل ما عثر منها عليه الى متحف حلب. وبما عثر عليه في حي المعابد زقورة، وهي صرح شاهق العلو، يمثل أعلى ما وجد في المدينة، ويرمز بعلوه الى الصلة بين الأرض والساء، وقد سمت البعشة هذه الزقورة: (الكتلة الحمراء). وقد دل ظهورها على حضارة رفيعة ذات فن معاري راق. كان

السابليون وقبلهم السومريون يبنون مثل هذا البناء يسمونه زقورة. وقد اشتهرت زقورة بابل ببرج بابل، وقد حلت المآذن محلها.

بنيت زقورة ماري على سطح مرتفع من اللبن، وكان الى جانبها معبد، وكانت الزقورة محمية بحرس مؤلف من عدد كبير من الأسود البر ونزية أو الخشبية. وكان اللبن يستعمل في بناء الزقورة وضمنه جذوع شجر لتقويته. وعثر في منطقة الزقورة على لقى كثيرة منها أسد برونز وعدة تماثيل ونقوش جدارية ملونة. وتعمقت البعثة في الحفر فكشفت عدة طبقات من الأبنية بعضها فوق بعض، ولقد عثر في عدة غرف من قصر ماري على نحو ٣٠ ألف رقيم من الفخار مكتوية بالخط المساري وهي مراسلات ووثائق واتفاقيات مع المالك المجاورة نقلت الى باريس، وينكب على دراستها منذ عدة سنوات عدد كبير من كبار العلماء في العالم لقراءتها وترجمتها وتوضع التقارير العلمية عن دراستها لهذه الوثائق وترسل الى مديرية الأثبار والمتباحف بدمشق. وبالامكان ترجمة النصوص المنقولة عن الفخار الى اللغة العربية عن الترجمة الفرنسية، وقد يترجمها علماء من الجمهورية العربية المتحدة رأساً عن اللغة الأكادية الى العربية. وستعاد هذه الرقم بعد دراستها الى المتحف بدمشق وكشير من هذه الرقم له قيمة تاريخية عظمي ، فهي تدلي الينا بمعلومات تاريخ ماري وتاريخ البلاد الشرقية في ذلك الوقت السياسي والاقتصادي، وعن اسماء بلدان كثيرة واسماء ملوك كنا نجهلهم فنرى منها تبادل الهبات بين ملوك ماري وملوك حلب والعلاقات بين ملوك ماري وحمورابي ملك بابل وملوك اوغاريت. وقد استؤنفت الحفريات في مارى من قبل بنفس البعثة في سنة أخرى ١٩٥١ ـ ١٩٥٧ ـ وتتابعت مواسم الحفر في تل الحريري، وكشفت اشياء اظهرت ملامح ماري التي كانت تسود المالك الشمالية بين خليج العرب والبحر الابيض المتوسط قبل الميلاد ببضعة قرون، وكان لها سفراء في كل منها. وكانت مملكة بابل تسود المالك أو المدن الجنوبية. وكانت حدود مملكة ماري تمتد الى مدينـة حلب، وقـد تزوج زيمـريم ملك ماري ابنـة ملك حلب ياديم ليم

واسمها تشيبوا، وقد اشتبكت عملكة بابل مع عملكة ماري بحروب طويلة، واقتحم جنود حمورابي ماري مرتين واحرقوها ودمروا قصرها الملكي فتحولت عاصمة الشيال الى قرية وفقدت استقلالها ثم زالت نهائيا في عام ١٨٥٠ قبل الميلاد، وكانت عاصرت الحثيين الذين كانوا في آسيا الصغرى (تركيا). وعاصرت البابليين أسياد العراق، وقاومت طويلاً اقواماً جبابرة حتى غلبها الملك العظيم حمورابي العربي الذي حاول توحيد الهلال الخصيب بضم الساحل والداخل. وكانت هذه المالك كلها تتكلم اللغة الأكادية.

وفي القرن الشامن والعشرين استولى سرجون اغاديا على ماري وخربها . غير أنه مالبث أن عاد الى المدينة فازدهرت من جديد.

وبسرغم تطاول النزمن على ماري وما أصابها من تهديم وتخريب وحريق حفظ لنا قصرها في بعض قاعاته نقوشاً كانت تزين بعض الجدران تعد من أثمن اللقى النادرة المثال. وكان قصرها اضخم قصر ملكي اكتشف من آثار ذلك العصر.

ان ظهور آثار ماري دل على حضارة رفيعة ذات فن معاري على غاية من الرقي، وكشف النقاب عن عصر زاهر بلغ فيه الفن أوج الكمال، تجلى في النقوش واستخدم المعادن الثمينة والتحت والتصوير الواقعي. وقد ساعد ملوك ماري كثيراً على ترقية الفن فيها بتشجيعهم الفنانين ورعايتهم له.

ولقد وضعت البعثة قائمة بأسهاء ملوك ماري الذين عرفوا حتى الآن بها قرىء من اللوحات (الرقم)، والأمل ان تتوفق البعثة في حفرياتها الى معرفة اسهاء جميع الملوك الذين رفعوا شأنها. وقد حكم هؤ لاء الملوك في العصر الذي كان فيه قصرها عامراً أي بين سنة • ٣٣٥ وسنة ١٩٧٥ قبل الميلاد. ولقد وجدت لهم في قصر ماري تماثيل ضخمة، وكانت لهم عناية بالعلوم والآداب والمكاتب والفنون والبناء، فلا عجب أن جاء قصرها اضخم قصر اكتشف من آثار ذلك العهد، ولا يوجد ما

يضاهيه سوى قصر الامبراطور صارغون في خورسباد، احدى عواصم الاشوريين شرق الموصل.

وقصـر ماري أقـدم من قصـر صارغون بألف سنة ، وقد احتفظ قصر ماري بشكله القديم ، وكانت غرفة تحتوي على أرشيف منظم (سجلات ووثائق) .

اعتبر علماء الآثاران الحفريات التي أجريت في ماري من أهم الحفريات الأثرية التي أجريت في ماري من أهم الحفريات الأثرية التي أجريت في الشرق الادنى منذ ٣٠ سنة، واحدث اكتشاف ماري دويا في العالم كله. لأنها كانت من أشهر عواصم العالم القديم، تضارع بالشهرة بابل ونينوى. وبظهور هذه العاصمة تبلج التاريخ السوري القديم بوضوح لم يكن موجود من قبل حيث ظهرت أقدم عملكة سورية.

لقد اكتشفت في اطلال ماري آثار عظيمة وأوابد فنية يعود عهدها الى زمن يمتد بين ٣٠٠٠ ـ ١٨٠٠ق. م. وأهم من ذلك هو العثور على وثائق مخطوطة على الفخار، هي ألواح ماري (الرقم) تكشف لنا الستار عن معلومات متنوعة وكثيرة ومهمة وجديدة.

ان بعشة الحفريات في ماري لم تدل بعد بجميع ايضاحاتها العلمية عن تاريخ ماري لانها ما زالت تدرس، ومازال معظم المدينة لم يكشف بعد ولذلك فإن معلومات على معلومات ماري لا تزال سطحية وستضيف معلومات ماري اضافات على التاريخ المكتوب.

لقد لفت اكتشاف ماري على شاطىء الفرات ومدينة أوغاربت في موقع رأس شمرا على الساحل السوري أنظار العالم، فأصبح اسم سورا على كل لسان، وكثرت المؤلفات والمحاضرات عن هذه الأثار العظيمة وصارت أرض سورا من مصادر التاريخ. وبفضل اكتشاف ماري وأوغاريت تدفقت البعثات الاثرية على الأقليم السوري، وخاصة على منطقة الفرات في الرصافة وتل حلف والرقة ومار والخابور.

وصارت الصحف السورية تكتب عن الأثار المكتشفة في الرقة وماري

الرصافة وتنشر رسومها. واحسنت مديرية الأثار بدمشق بإقامة معارض للمكتشفات الاثرية بدمشق، وأصدرت مجلة الحوليات الأثرية، مما جعل الجمهور السوري يمتلك وعياً أثرياً يزداد من وقت لآخر. وقد رعته وزارة الثقافة والارشاد القومي بدمشق التي أخذت تعني بتأسيس المتاحف الاثرية في الأقليم السوري، فضلاً عن متاحف التقاليد.

توجد آثار مدينة ماري في متحفي دمشق وحلب، وهي آثار فريدة من نوعها وذات أهمية تاريخية كبرى، وأن وجودها في هذين المتحفين مما يغنيها ويعنزز مركزهما وأهميتها.

إن هذه الأثار وغيرها من آثار الأقليم السوري لما يبعث في النفس السورية العربية نشوة الفخر والاعتزاز بهاضي سوريا الحافل بالرواتع والأمجاد. وانها لتطل علينا وتذكرنا بجهاد السوريين في سبيل ابداع حضارات زاهية ، ما زلنا أهلا لابداع مثلها وأحسن في عهد الوحدة الذي يتيح لنا امكانيات عظيمة ويؤهلنا لصنع حضارة مزدهرة قريبة على ضفاف الفرات النهر المبارك العظيم الذي شهد قيام حضارات متعددة وزاهية على تعاقب العصور على شواطئه الخصيبة منذ فجر التاريخ.

# دورا أوروبوس الميناء التدمري على الفرات

# (صالحية الفرات)

دخلت الحضارة الاغريقية الى سوريا بدخول الفاتح الكبير الاسكندر المقدوني سنة ٣٣٧ قبل المسيح وكانت قد شرعت في التسلل الى هذه البلاد منذ زمن، وكان سلوقس الأول وخلفاؤه يحاولون جادين صبغ الشرق الادني بالصبغة الاغريقية، وجعل الاغريق بهلم من مدنية رفيعة الطبقة الحاكمة في هذه البلاد. ومن جملة ما اعتمدوا من الوسائل انشاء شبكة من المستعمرات والمدن في سوريا الشهالية وبلاد ما بين النهرين وفارس. فانشأوا انطاكية عاصمة الامبراطورية السلوقية على نهر العاصي، وسلوقية القريبة من مصب العاصي، ومدينة

اللاذقية ، ومدينة افامية ومدن أخرى على الفرات منها دورا اوروبوس ، أو دورا نيكاتوريس أي مدينة نيكاتور وهو الذي أنشأها في نحوعام ٣٠٠ قبل المسيح وهو قائسد من كبار الشخصيات المقدونية (٣١٧ ـ ٧٨٠) ق . م ومن أعوان الملك سلوقس الأول ، والارجم أنه كان حاكماً لبلاد ما بين النهرين .

ان دورا لفظه سامية آشورية تعني قلعة أوحصن أومحلة. وفي العصر المكدوني أضيف إليها لفظة أوروبوس وتعني مدينة، وقيل انها الاسم للمدينة التي ولد فيها سلوقس الأول في مكدونيا.

ان بداية تاريخ دورا مجهولة ، وقد كانت جزءاً من المملكة السلوقية واحدى حواضرها. وقلعة من قلاع الدفاع عنها، ومحطة مهمة على طريق تجارتمر بها القموافل التجارية بين الخليج العربي وسوريا والبحر المتوسط. ويقال ان نيكاتور نفسه هو الـذي احـاط المدينة بسور ليحميها من الأخطار التي تتعرض لها. وهي بحد ذاتها ذات موقع عماز واقعة على ضفة الفرات الغربية على هضبة مرتفعة تطلل على النهر والصحراء في آن واحد فتتمتع بمركز استراتيجي وموقع جغرافي واقتصادي ممتاز. تبعد ٨٥ كم عن دير الزور الى الجنوب الشرقي و١٤٠ ميلا عن تدمير الى الشيرق و٣٥ ميلا من الخيابيور. ومنطقتها تفصل بين الحدود السورية والعراقية بما اعطاها هذه المينزة العسكرية في كل العصور، ولذا عرفت ازدهاراً تجارياً عظيماً وازداد عمرانها وعدد سكانها الذين بلغوا حوالي عشرين ألفاً، وكانوا خليطاً من العناصر والتقت فيها ديانات شتى وكثر عدد الساميين فيها واختلطوا بالمقدونيين والإغريق وقدحلت إليها هذه العناصر لغاتها وآدابها وفنونها وآلهتها وعاداتها. ولما ضعفت المملكة السلوقية استولى الفرس (الفرثيون الاركاشيون) على المدينة منذ نهاية القرن الثاني قبل المسيح وخلال المائتي سنة بعده وترك الفرثيون للمقدونيين والاغريق شطراً كبيراً من الحرية في التصرف بشؤونهم. ولما احتمل الرومان سورية في سنة ٦٤ ق. م لم يمتمد اليها نفوذهم لانها كانت على الحدود بين سوريا وفارس، وخضعت لتغيرات مختلفة ولم يستقر فيها الامر مدة، ثم

احتلها جيش تدمر في القرن الثاني بعد المسيح، ومنذ ذلك العهد ارتبط مصيرها بتدمر التي اخذت تزدهر بفضل التجارة. وكانت دورا ميناء لتدمر على الفرات وكانت فيها جالية تدمرية كبيرة، وقد أثّرت فيها المدنية التدمرية تأثيراً بالغاً يظهر في معابدها وتصاويرها ودياناتها، ويحوي سورها الذي بناه نيكاتور مساحة تبلغ ١٣ هكتاراً. وكانت هذه المساحة منقسمة بواسطة شوارع متقاطعة بزوايا قائمة. وما عدا التحصينات التي كانت يونانية فإن جميع الآثار وجدت فيها هي آثار من طراز تدمر وفرثي وروماني. اما الكتابات فجميعها يونانية وبعضها تدمرية ولاتينية. والتاريخ الذي يؤرخ به هو من عهد سلوقس الأول الذي يبدأ بتشرين الأول سنة والتاريخ الذي يبدأ بتشرين الأول سنة

كان الفرات يجري من تحتها من الشيال، وهي معزولة من جهاتها الثلاث بوديان ولا يمكن بلوغها الا من الجهة الغربية ولذا فقد حصنها أهلها تحصيناً متيناً، وزادت مساحتها حتى أصبحت ٧٢ هكتاراً. وكان للمدينة ثلاثة أبواب: يقع الأول في طرفها الغربي المطل على الصحراء والى الآن يسمى باب تدمر ويقوم الثاني في جهة النهر والثالث في جنوبها ويشرف على الوادي الكبير.

واحتلها الرومان في عهد الامبراطور تراجان الذي زحف لاحتلال قسطيفون على دجلة سنة ١٦٩ ب.م ولكن الامبراطور هارديان ترك ادارتها الى تدمر فازدهرت بازدهارها وارتبطت بها الى سقوط تدمر بيد الامبراطور اورليانوس ٢٧٣م.

وفي ايلول سنسة ١٦١ ب. م خربت هزة أرضيسة مجمسوع أبنيسة المدينة وتحصيناتها، ثم أعيد بناء الدور ولم يعد بناء القلعة الا بعد ان استولى القائد الروماني لوسيوس فير وس على المدينة وهو الذي هزم الفرئيين تحت اسوار دورا سنة ١٦٥ ولم تتغير صفاتها الاغريقية وصارت قلعة رومانية حصنه استهموس سويرس وكركلا على الخصوص. وعادت الى التدمريين مرة ثانية بموافقة الرومان. فقد كان التدمريون يقومون بالتجارة وكانوا تحت نفوذ روما، ولما خلع



مخطط مدينة دورا أوروبوس (صالحية الفرات) وتظهر فيها مواقع المباني المكتشفة معلمة بالاسود.

الجند الروماني الامبراطور غودريان عن العرش الروماني، نادوا بفيليب العربي المبراطور المكانه عام ٢٤٤، وبينها كان الامبراطور السابق سجيناً بجانب دورا أوروبوس اغتاله جنده.

وبعد مضى قرن عليها بيد الرومان وكان فيها حامية رومانية هاجمها الفرس الساسانيون سنة ٢٥٦ ميلادية وحاصروها، فدافعت عنها حاميتها دفاعاً مستميتاً، ولكي تمنع الحامية الرومانية هدم اسوار المدينة المحاصرة دعمت اسوارها من جميع الجهات بقطع من الآجر المشوي بحيث أقيم منه سوريلي السور الخارجي من الداخل، ولكن حصار الفرس للمدينة كان شديداً فسقطت وخربها الفرس، وجلا سكانها واهملت نهائياً.

وفي بدء القرن الرابع في عهد الامبر اطور قسطنطين كانت دورا غربة ومهملة يسكنها بعض الفقراء، ولما سار الامبراطور جوليان في سنة ٣٦٣ الى قسطيفون لم يجد الا خرائب مدينة كانت عامرة. وظلت دورا أور وبوس منسية. وان تكن خرائب الصالحية معروفة لدى الاهلين ومن الرحالين الاور وبيين الذين كانوا يسافرون على الطريق بين حلب وبغداد مارين بدير الزور والصالحية منذ القرن التاسع عشر. وسميت صالحية الفرات لوجود قرية جنوبها تدعى الصالحية من قرى قضاء ابو كهال في منتصف الطريق بين ابو كهال والميادين، ولها طريقان. الطريق القديم ويسمى التحتاني يجتاز دورا ويمر بقرية الصالحية. والطريق الفوقاني وتقع الصالحية على شهاله على بعد ست كيلومترات وله طريق فرعي بذهب اليها.

ويظهر ان بعض النصاري سكنها بعد خرابها وكان اسمها تنوسي فأسموا المكان الصالحية وكان ظهور هذا الاسم في القرن السادس الميلادي فقد جاء في المصادر السريانية ان مار دانيال الصالحي مولود في مدينة الصالحية على الفرات في جنوب الجزيرة العليا، وقد ذاع صيت دانيال الصالحي في النصف الأول من القرن السادس. وكان في أول امره رئيس دير الصالحيين وإليه ينسب. ويظهر أنه أقيم دير

فوق انقباض دورا اوروبوس سمى دير الصالحين وان اسم الصالحية انحدر إلينا من اسم ذلك المدير الذي لم يعمر طويلا. ولا توجد نصوص اسلامية عن الصالحية ، لأنها كانت خراباً عند الفتح الاسلامي لبلدان الفرات ولم يجدد احد عمرانها في كل العصور الاسلامية.

والصالحية اليوم قرية صغيرة فيها مدرسة ابتدائية ومخفر للشرطة وهاتف. تبعد ٤٠ كم عن الميادين. وفي شهال القرية آثار ناعورة ماء مبنية بالآجر على ضفة الفرات الغربية قد تكون من آثار مدينة دورا أوروبوس لسقاية السهل الممتد في أسفل الحضبة من جهة الجنوب الشرقي.

يعود الاهتمام بحفريات الصالحية الى سنة ١٩٢٠ ويعود الفضل بذلك الى الانسة جرترود بل المستشرقة الانكليزية ومديرة مصلحة الآثار في العراق.

وفي سنة ١٩٢٨ تضافرت جامعة ييل الاميركية وأكاديمية الخطوط والآداب الجميلة الفرنسية على متابعة الحفر في دورا تحت ادارة السيدين فرانز كومان العالم البلجيكي ورستو فتزيف استاذ التاريخ القديم في جامعة يي وبمساعدة مؤسسة روكلفر، وعهدت ادارة الاشغال الى علماء فرنسيين واميركان وبقيت الحفريات الى سنة ١٩٣٧ ولقد كشفت الحفريات عن مدينة ازدهرت في عهد الفرس الارساسيين على الخصوص وقد بنيت بشكل رقع الشطرنج على طراز المدن اليونانية بعهد الاسكندر ويوجد قصر أمير المدينة داخلها. وكانت معابدها يتألف كل واحد منها من ثلاثة أقسام: الباحة والدهليز وقاعة العبادة، وقد كشفت الحفريات عن (١٢) معبداً وعن القاعة والاغوار والساحة وعدة حمامات. والشوارع يعود انشاؤ ها الى العهد اليوناني. وسوق وبضعة منازل. وتختص منازلما الخاصة باحتواء كل منها على باحة داخلية، ومقبرة خارج المدينة وهي بشكل السبرج وتقع عند باب تدمر في الجهة الغربية، وعدة كنائس وقوس نصر ومنازل عديدة للطبقة الخاصة زينت افاريز بعضها بتصاوير مأخوذة من الفن اليوناني عديدة للطبقة الخاصة زينت افاريز بعضها بتصاوير مأخوذة من الفن اليوناني

جوبتير دوليخنوس وهيكل هدد. وقد امتزجت المعبودات الاغريقية والبربرية ، وكان معبد ارتميس ناناثا وهو من معابدها المشهورة في وسط المدينة ويرجع تاريخه الى تأسيس المدينة ، ومعبد اتاركاتيس. ومعبد ادونيس وزوت ثيوس ومعبد الألحة افسرويت ومنزل الكهان اكتشفت سنة ١٩٢٩ وفي القرن الثالث ظهرت عبادات الحديدة فيها دلت حفريات المدينة على أهميتها، ومنها عبادة الالحة مثير التي يمثلها هيكل مزدان ، بنقوش وتصاوير. وقد زينت الكنيسة المسيحية (٢٣٢ م) بقطع تصويرية يمثل بعضها الراعي الصالح ، ووجدت حجرتا هيكلين مسيحين ، ورقورة (برج) وميدان روماني . وأهم ما عشر عليه في دورا كنيس يوهدي يرجع تاريخيه الى زمن استيلاء روما على المدينة في الجهة الشرقية طليت جدرانه وصور الفرس المدينة لوقوعه قرب أسوار المدينة في الجهة الشرقية طليت جدرانه وصور عليها مشاهد من التوراة وبعض الزخارف ، ويظهر من رسمها تأثيرات الفنون الشرقية والاغريقية . وكان فنانوا المدينة يتوخون الوضوح والاتزان الفني وقيمة هذه الرسوم في قدمها ، إذ لم يعثر على ما يهائلها في القدم .

وقد نقلت هذه الرسوم الى المتحف الوطني بدمشق. وفي المتحف الوطني بحلب مجموعة ثمينة من الآثار التي وجدت في (صالحية الفرات) يعود تاريخها الى القرون الميلادية، الأولى: لوحات حجرية منقوشة وصور ومجموعة كبيرة من الأواني الخزفية الخضراء والزرقاء ذات أشكال متعددة، وصورة حفلة دينية وجدت على جدران معبد الالهة التدمرية.

وكشفت الحفريات عن وجود مسرح في دورا اوروبس شأن المدن السورية في العهد الروماني، ومسرح دورا يختلف عن مسارح المدن الكبيرة. فقد اتصف بناؤه بشيء من الاستقلال في الاسلوب المعاري، وهو مخصص للطقوس الدينية وهو صغير المساحة، قطره حوالي (١٤) متراً وليس له منصة، وهو على شكل نصف دائرة ممتد وله أربعة أدراج وثيانية صفوف من المقاعد المغطاة بالقرميد، وربها



كان من نوع الاوديمون (للحفلات الموسيقية) ويظهر المسرح كقصر يوناني روماني متحد مع معبد له باحة واسعة من أصل سامي .

وأهمية أبنية (دورا أوروبوس) الهلنستية: اسوارها وأبراجها التي بقيت الى زماننا، وتمتد هذه الاسوارعلى شكل مضلع غير منتظم وقد بنيت من أحجار جصية مقطوعة قطعاً جيداً من مقالع بقربها وتوجد بينها (مونة) جصية. أما الأبراج فإنها مربعة ومستطيلة ويبعد كل منها عن الأخر (٧/٨٠) متراً ويتألف كل منها من طابقين أو أكثر، وأشهرها (برج رماة الرماح) و(برج التدمريين) و(برج خاسي) في السور الجنوبي، وهذا البرج الاخير من أجملها، وبعد من أكثر الآثار الهلنستية ندرة في سوريا، ولم يبق من أبواب المدينة الا الباب الغربي المشرف على الصحراء ويحده برجان بارزان، في كل منها بابان متداخلان يعلموهما قوس مدور وارتفاعها ويحده برجان بارزان، في كل منها بابان متداخلان يعلموهما قوس مدور وارتفاعها

وتوجد في طرف المدينة المطل على الفرات قلعة مفصولة عن بقية احياء المدينة بوادي عرضه (١٠٠) متراً وشكلها مستطيل طوله ٢٥٠ متراً وعرضه ٥٠٠ ويقوم في كل زاوية من زواياها برج طوله ٢٦ متراً ومبنية بأحجار تشبه أحجار السور. وبعض أقسام القلعة كان جرف بفيضان الفرات، وتخطيط القلعة شرقي ولا يعلم تاريخ بنائها. وبعض جدرانها مغطى بالرسوم.

لقد كان سكانها خليط من اليونانيين والمكدونيين، والتدمريين، والسرومانيين، والفرس، والارمن. ومن الاراميين السوريين وهم القوم الاصليون ومن عناصر اخرى قليلة تأتيها مع القوافل التجارية التي تمربها، وكانت كل جالية تلبس لباسها القومي، اما الكهنة فيرتدون لباسا أبيض طويل يظهر اليد الواحدة ويخفي الاخرى حتى ليوجد احياناً تأثير حثي في اللباس. وكل جالية تتكلم لغتها وكان الكثير من السكان يعسرف اكثر من لغة بحكم الاختلاط والمقتضى وكان الكثير من السكان يعسرف اكثر من لغة بحكم الاختلاط والمقتضى التجاري. وظهرت اللغة اللاتينية، واللغة الأرامية هي السائدة لانها لغة السكان. وأثرت تدمر في حياة السكان لمجاورتها لها ولما بينها من علاقات

واتصالات دائمة فاثرت ديانة تدمر في دورا وكذا الاغريق اثروا فيها بفن البناء والنحت والرسم والديانة.

وكشفت الحفريات عن كميات كبيرة من الخزف الاصفر الفاقع والاصفر الضيارب الى الرمادي واخضر ورمادي وأرقى أنواعه الخزف الاخضر المصقول المائيل الى الزرقة وأشكاله متعددة، ويوجد بعضها في متحف دمشق على شكل جرار، وعلى بعضها نقوش بسيطة ويرجع تاريخ استعمال الخزف في دورا الى القرن الأول ق.م. ووجدت فيها بعض النقود في القبور ويعود تاريخها الى زمن انطيوخوس (٧٨٠ - ٢٦١) وبعضها لعهد الامبراطور تراجان. ووجدت آثار فنية أخرى وبعض الاساور والحلي والعقود والخواتم وأمشاط عرضة بمتحف دمشق.

ان فن بناء دورا مستوى من فن البناء العسكري الذي نشر أصوله مهندسوا الاسكندر وقواده من بعده في مستعمراتهم في حوض الفرات.

لقد كانت دورا أوروبوس مدينة مشهورة في سوريا على الفرات وهي مدينة بشهرتها وازدهارها الى موقعها الجغرافي الاستراتيجي الممتازجعل منها حصناً على الحسدود بين الشرق والغرب، وكانت بؤرة التقت فيها حضارات الشعوب وثقافاتها. ولفنونها أهميتها في تاريخ الفنون. وهي وشقيقاتها المدن الفراتية القديمة في كل في الاقليم السوري تظهر أهمية وادي الفرات السوري وامكانياته العظيمة في كل الازمان.

# المياذين....

## فتات سكان بلدة المياذين

كان عدد سكان بلدة المياذين عام ١٩٧٣ (١٦) ألفاً وهو ثلاثة أضعاف ما كان عليه في العشرينات من هذا القرن، يتألفون من الفئات التالية:

ا - البوخليل، مصدرهم قلعة الرحبة، من فرق الكلعيين، نسبة الى قلعة السرحبة. النسبة اليهم: خليلي وهم فرعان الأول: البوابراهيم بيوتهم البورسان والحمد الشيخ وعبد الاحمد، وطه ملاً حساني وسهو الشيخ وغبين (بيت ضويحي والمهيد) والأيوب (أحمد وحمد وعبد الله السوادي) الفرع الثاني البواساعيل، بيوتهم (القاضي الحمش)، الناصر (عبد الله الناصر).

٢ - البو ناصر بيوتهم العبادي زايد السوادي، طعمة اللطيف، المالج،
 عالج.

- ٣ ـ السنانيون، منهم سليمان الملقب جروان.
- ٤ ـ الويسات، بيوتهم: جعفر الصادق الرحبي، أحمد ومحمد السليهان ملا خالد.
- البومصطفى، مصدرهم قلعة الرحبة من فرق الكلعيين النسبة اليهم مصطفاوي. بيوتهم: محمد الخضر، الخليفات (الصياح) والبوناصيف (شعيبي العبد الله الناصيف).

جمع الفئات المار ذكرها كلعيون نسبة الى قلعة رحبة مالك بن طوق جنوبي بلدة المياذين الحالية جاءوا منها.

7 - المشاهدة مصدرهم من بلدة مشهد في العراق، بيوتهم: العبد الموسى الشدخان، الشرابي العليوي، الدكاك، عباس الحسين، السعران (الحنيش والطوير).

٧ ـ العانيون، مصدرهم بلدة عانة في العراق. بيوتهم: رشيد النجم، مشوح، محمد الصالح (بداوي المحمد الصالح) ربيع، السبق، الزركان، حاج رزوكي، بيت الرحمو. النسبة اليهم: عاني.

م الراويون من راوة جارة عانة في العراق، بيوتهم: سيف الدين المرادي، كمال المرادي، حامد المرادي، عبد الغفور الراوي، السلاطنة (احمد السلطان وجاسم السلطان والبحر). النسبة اليهم: راوي.

٩ ـ ديريون، مصدرهم مدينة دير الزور، بيوتهم أحمد البصري، شاهر الفريح، عبد الله الكساري، عبد الوهاب الفياض، العشيش، سعيد (حسن العلي وسليان العلي)، النسبة اليهم ديري.

١٠ ـ بوسرايا، مصدرهم عشيرة ابوسرايا غرب دير الزور، بيت الشعيبي
 سادة (حمادي الشعيبي، بيت حمد. النسبة اليهم سراوي).

١١ \_ عكيدات، مصدرهم من مختلف فرق عشيرة العكيدات الذين تجاوز

منازلهم وقراهم بلدة المياذين منهم بيت محمد المخلف جيجان. الويسات. نسبتهم: عكيدي.

١٢ ـ سخاني مصدرهم قرية السخنة بين دير الزور وتدمر، أما من السخنة مباشرة وأما من سخاني دير الزور: الحسون، الصوامعة، نسبتهم سخني.

۱۳ مواصلة، مصدرهم مدينة الموصل في شمال العراق، منهم بيت قاسم المصلاوي وبيت زهور الحمد الصالح. نسبتهم: مصلاوي.

١٤ - بيت رمضان: اكراد من الجزيرة الفراتية (صالح رمضان وكمال رمضان) لم يبق منهم أحد.

## تطور بلدة المياذين

(مركز منطقة المياذين) في العهد السوري الى اليوم.

منفذ ١٩٢٠ تطورت بلدة المياذين كثيراً، اتسع عمرانها، وهو آخذ بالاتساع، وأصبح عدد سكانها ثلاثة أضعاف ما كان، وتضاعفت مساحة الأراضي الزراعية وتطورت وسائل الري فيها من النصبة الى الغراف الى محرك الضخ الانفجارى ودخلت الجرارات.

أحدثت فيها تغيرات عديدة هامة ساعدتها على التطور الملحوظ بالنسبة الى السنة ١٩٧٠ وما قبلها، وأهم هذه التغيرات تعبيد الطريق بينها وبين دير النور، فقد كانت ترابية وجرى تعبيدها على مراحل، ثم عبدت الطريق بينها وبين أبو كمال. ولهذه الطريق أهميتها في انعاش المنطقتين، لأنها الطريق بين حلب وبغداد عبر وادي الفرات، وجرى تنوير البلدة بالكهرباء في السنة ١٩٥٣، وارتفع المستوى الصحى والاجتماعي.

وانشأت بلدة المياذين مشروع مياه الشرب في السنة ١٩٦٤، وحديقة عامة بمساحة عشرة دونهات سنة ١٩٦٨.

واخمذت وزارة المتربية تهتم بانشاء المدارس الابتدائية والاعدادية في مركز

الميساذين وفي القسرى، وفي الستينات من قرننا أنشأت مدارس ثانوية للذكور وللاناث، وشهدت المنطقة في السنوات الأخيرة حركة تعليم ملحوظة، فلا تخلو قرية من مدرسة ابتدائية.

وقد أخذت هذه الحركة تثمر بالتحاق عدد كبير من ابناء المياذين وقراها بالجامعات، وتخرج عدد منهم في مختلف الدراسات. وانشئت فيها صالة للسينها أول مرة عام ١٩٥٥. ويقبل أبناء منطقة المياذين على المدارس في مختلف مراحلها، وعلى الالتحاق بالجامعات في سورية وفي الخارج. وبنت الحكومة عجمعاً حكومياً بمساحة ٢٩٦٤م شغلته سنة ١٩٦٦. كما بنت مركز انعاش ريفي بمساحة ٠٠٠، من التهى سنة ١٩٦٦ ميزانيته الداخلية ٠٠٠، ل. س وعدد موظفيه ٢٠ وعبدت الطرق الفرعية بين الطريق العامة والقرى، وقررت الدولة انشاء جسر على الفرات في المياذين ١٩٧٧ حيث الاتصال بين ضفتي النهر بواسطة سنية علية، على ان الزراعة في المياذين وقراها ما تزال متخلفة، وتخلو المنطقة من الخصار واشجار الفاكهة. قرية العشارة وحدها تصدر البطيخ.

## الجوامع في بلدة المياذين

١ ـ جامع الوسط، شيده أهالي البلدة في سوقها سنة ١٩٢٥.

٢ ـ جامع المشوح، بناه محمد شريف الملقب بـ(مشوح) في المحلة الشرقية على ضفة الفرات الغربية، جدد بناءه سنة ١٩٢٥ السيد عبد الله مشوح. وبنى سياجه الخارجي ومرافقه الاستاذ محمود مشوح سنة ١٩٦٧، وقد هدمه اليوم ليجدد بناءه وشرع بالبناء (انتهى بناؤه عام ١٩٧٩).

٣ ـ جامع الغرب بنته الدولة قرب الحديقة العامة سنة ١٩٦٧.

٤ ـ جامع الحريب في محلة الوسط بناه صالح الحريب نائب المياذين سنة
 ١٩٥٠.

- تكية الراوي في محلة الشرق بناها سنة ١٩٣٢ عبد العزيز جروان
   وهدمت سنة ١٩٦٠.
- ٦ جامع عبد الله العبيد بني في محلة محلة الغرب، العلوة، يبنيه أهل
   الخير.
  - ٧ ـ جامع غرب دار الحكومة.
  - ٨ ـ جامع عبد الله المشوح بناه ورثته.

# نواب منطقة المياذين في مختلف العهود السورية.

- عبد المحسن المفل، خريج مدرسة العشائر في استانبول من العكيدات.
- تركي النجرس، خريج مدرسة العشائر من العكيدات فرقة المثلث موطنه لعشارة.
  - .. عبود الجدعان من قرية ذيبان رئيس عشيرة العكيدات.
  - ـ صالح الحريب من بلدة المياذين فرقة البومصطفى موظف مالي.
    - \_ عبد المجيد المشوح مياذيني عاني موظف مالي ومدرس.
    - عبد الوهاب الخضر مياديني من فرقة البو مصطفى مزارع.
      - أحمد الجيجان من عشيرة العكيدات الشويط معلم.
        - ـ سلوم الشعيبي مياديني من البو مصطفى مزارع.

### رؤساء بلدية المياذين:

رشيد النجم الزركان (عاني)، محمد الخضر، حسن الأحمد كيكي (ديري) محمد الدخيل الأبورسان. أحمد البصري ديري. هواش اليوسف (عاني) صبحي الحنيش. خالد الحسن السعيد.

### المفتون:

١ - عمر مشوح توفي عام ١٩٤٥.

٢ ـ محمود مشوح عين بعد وفاة والده واحيل الى التقاعد سنة ١٩٦٨.

٣ ـ الشيخ مسلم الصوفي.

#### القضاة:

١ - محمد بن سالم من البو خليل جد حامد القاضي الذي يقيم في دير الزور.

٢ ـ حاج حميدي الشعيبي أصله من البوسرايا من الخريطة.

٣ ـ عبد القادر ملا حويش، ولادة عانة ونشأة وإقامة دير الزور.

 ٤ ـ صار القاضي الصلحي يشغل وظيفة القاضي الشرعي بالاضافة الى وظيفته.

### المقاهى في بلدة المياذين

١ ـ أول مقهى في المياذين افتتحه عجيل المثقال من دير الزور ١٩٠٥ بقي
 عشر سنوات. وفتح بعده محمد السالم من البوسنان مقهى.

٢ ـ القهوة المعلقة، سميت بهذا الاسم لأنها كانت في طابق ثان أمام جامع الوسط الى الجهة الجنوبية، كانت ملك جروان ومحمد الخضر مؤجرة، استعملت في العام ١٩٢٤ وهجرت في سنة ١٩٣٧ ثم هدمت. رقصت فيها الراقصة حسيبة النورية، فكان ذلك مدعاة تعليقات شتى من أبناء دير الزور وأبناء الماذين.

٣ ـ مقهى مدّاد الصياح في الحي الغربي على الشارع العام المتجه الى أبو
 كمال.

٤ - مقهى عبد الرحمن دكاك مقابل مقهى عيد الصياح.

- ٥ ـ مقهى عبد الرزاق الشعيبي بجوار مقهى عبد الرحمن المذكور.
  - ٦ .. مقهى مرعى مطلق الحتر وش غرب مقهى مداد الصياح.
  - ٧ ـ مقهى أحمد النايف مقابل المستوصف على طريق أبوكمال.
    - ٨ ـ مقهى حميد الشاكر أمام المجمع الحكومي.
    - ٩ .. مقهى صالح الضويحي أمام المجمع الحكومي.
      - ١٠ \_ مقهى أحمد الصالح داخل المدينة.
    - ١١ ـ مقهى عابد الدلهوث مقابل مقهى أحمد الصالح.
    - ١٢ ـ مقهى شاطىء المخلف داخل البلدة في السوق.
      - ١٣ \_ مقهى أحمد السلمان داخل البلدة.

## الدواوين وأصحابها في بلدة المياذين

الدواوين جمع ديوان، وهو المجلس الذي يتخذه شخص بارز في عشيرته أو بلده، في بيته في وقت معين من كل يوم بصورة مستمرة، يستقبل فيه زواره وضيوفه، ويقدم لهم القهوة ولفائف الدخان. ولهذه الدواوين دورها الكبير في حياة السكان، كل ديوان أشبه بالندوة، يلتقون فيها ويتحدثون، وإليها ترد الأخبار وتصدر وفيها يسمرون ويتبايعون، ويحلون كثيراً من خلافاتهم وفيها يستعرضون مشاكلهم ومشاكل بلدهم ومنطقتهم وفيها تصدر مطالبهم العامة وقراراتهم. كانت بعض الدواوين تعقد قبل الظهر. وأخرى تعقد في العصر ودواوين تعقد في الليل. لقد كانت هذه الدواوين جزءاً من تاريخهم الاجتماعي جديرة بالذكر، كما هي النوادي. وكان الديوان عجلس رئيس العشيرة واقاربه منها لعام ومنها الخاص.

كان أبناء المياذين يجارون أبناء دير النزور في اتخاذ دواوينهم. وكان اتخاذ ديوان مفخرة لصاحبه ولذا كانوا يحرصون على اتخاذها. وانه لسلوك محمود، فيه خدمة اجتماعية للمحيط اذا قيس بالمقاهي التي كلها شرور. ويقتضي مكافحتها.

كان أبناء المياذين عندما يحضرون الى دير الزور يحرصون على زيارة الدواوين فيها. وقد انقرضت الدواوين في كل من دير الزور والمياذين. وهذه أسهاء أصحاب الدواوين من الجيل السابق في بلدة المياذين أذكرهم لتقديري سلوكهم هذا:

دواوين عامة: دخيـل البورسان، وقاع البورسان، ضويحي الغبين، محمد السالم، زايد الوادي طعمة لطيف جميع هؤلاء من البوخليل.

دواوين خاصة: الشيخ جعفر النويس، خلف السهنو، علاوي المهيد، ضيف المهيد.

دواوين عامة: نايف المحمد العبد الجادر، حسين الحيادة، ابراهيم العبد الله الجاموس، محمد الخضر، حمش الخلف، جميعهم من البومصطفى وديوان خاص: أحمد الجواد.

دواوين عامة: عمد المحمود، حاج حميدي العلي، حاج عباس الحسين، صبحي الحنيش، فائق الشلال، جميعهم مشاهدة.

دواوين عامة: المفتى الشيخ عمر المشوح، هواش اليوسف، حاج نجيب الرشيد، جميعهم عانيون أحمد البصري (ديري) سيد ابراهيم الشعيبي (سراوي) سيد رجب الراوي (راوي) لافي الحسون (سخني).

ديوان خاص: صالح العشاير (ديري).

# الرحبة

## الموقع وأهميته ومواصفاته وتابعيته

من أهم المواقع والمدن التي اشتهرت في وادي الفرات الأعلى في العهدين الارامي والعباسي تقوضت في أواخر القرن السابع عشر للهجرة. وقد قامت بلدة المياذين الحالية على انقاضها، في الربع الأخيرة من القرن التاسع عشر للميلاد. وتقع شرقي مدينة دير الزور على ضفة الفرات الغربية على بعد خمسة وأربعين كيلومترا، وقد أفادت المياذين في بدء نشوئها من آجر انقاض الرحبة القديمة باستخراجه من سور المدينة القديمة ومن جدران دورها القديمة، وحتى من القلعة القديمة الواقعة جنوبي بلدة المياذين على بعد خمسة كيلومترات، فوق تل مرتفع، القديمة من هضبة محاذية لنهر الفرات، تطل على سهل وادي الفرات من يمينه وشاله.

الى الآن لم يجر في موقع الرحبة القديمة تنقيب علمي، ولذلك لا نعلم شيئاً عن تاريخها قبل القرن الثالث للهجرة، ولا عن مساحتها وخططها القديمة. ولم يكتب تاريخها كاتب ولا مؤرخ لا قديم ولا حديث، لا عربي ولا أجنبي.

وفي أيـام اليـونان والرومان، الذين استولوا على هذه الربوع، لا نجد شيئاً هاماً عن مدينة الرحبة لأن المدينة كانت قد خرجت في القرن السادس قبل الميلاد. لم تذكر الرحبة في المصادر العربية الافي عهد الامير التغلبي مالك بن طوق بن عتاب المتوفى سنة ٢٥٩ هــ٧٧٣م. وهذه المصادر لم تذكر إلا نتفأ قليلة عن الرحبة في سياق الاحداث الاسلامية في العصور العباسية وما تلاها من العهود، وكذلك فإن المصادر العربية لم تذكر الا نتفأ عن أول حاكم لها مالك بن طوق العتابي التغلبي فلا نجد الاطريقاً لبعض الجيوش، أو ملجاً لبعض القواد والامراء المغامرين أو اقطاعاً يقطعها السلطان لبعض الرجال، وقد لاقت عبر التاريخ محناً شديدة، فنهبت وخربت مواراً كثيرة حتى عفت آثيارهما، وطمست اخبيارهما، ولازمها سوء الطالع حتى انه لم تجرفيها تنقيبات آثارية علمية ، كما جرت في أخواتها المدن الفراتية غربيها وشرقيها كمدينة ماري (تل الحريري) ودورا اوروبوس (صالحية الفرات) والرصافة، وبالس (مسكنة) في السنوات الاخبرة برغم مرور كشير من السرحيالين الاجانب والأثاريين مها منذ القرن السادس عشر للميلاد الي اليوم، وورود اسمها في مؤلفاتهم ورحلاتهم فضلا عن ذكرها في بعض الموسوعات الاجنبية وبخاصة في الموسوعة الاسلامية التي أصدرها لفيف من المستشرفين باللغة الفرنسية والانجليزية والالمانية . وشرع الاساتذة المصريون ابراهيم زكي خورشيد واحمد الشنتاوي والدكتور عبد الحميد يونس بنقلها الى العربية، وقد صدرت اجزاء من الترجمة في طبعتين قديمة وحديثة باسم دائرة المعارف الاسلامية . .

لقد عز على سكان المنطقة أن ينسى ذكر الرحبة وذكر مالك بن طوق مجدد بنائها فاطلقوا على قلعة قديمة أشورية اسم رحبة مالك بن طوق أميرها العربي

الأول، وشاع الاسهان مقترنان، الى يومنا، واكتفى السكان العامة والمتعلمون بذلك، دون أن يهتموا بمعرفة موقع المدينة القديمة وتاريخها وشأنها، وأمر مدينة مالك بن طوق التي ذاعت لها شهرة بعيدة في حياة مالك وبعده، وليس من المعقول ان تكون رحبة مالك هي القلعة الأشورية القديمة، واكتفى القراء من ابناء المنطقة وغيرهم رواية ياقوت الحموي في كتابه «معجم البلدان» عن سبب بناء الرحبة وربطه بالخليفة العباسي هارون الرشيد. ان رواية ياقوت الحموي هذه عارية عن الصحة. وكذلك روايات كثيرة يرويها السكان عن الرحبة.

ليس سكان بلدة المياذين ـ وريثة رحبة مالك بن طوق. ولا سكان منطقة وادي الفرات وحدهم الذي اهملوا معرفة تاريخ الرحبة وتحقيق موقعها، وانها شاركهم في هذا الاهمال الزري كل من وزارة التربية وجامعة دمشق ووزارة الثقافة والمؤسسات الثقافية في سورية، والسوريون المعنيون بتاريخ الشرق القديم.

ليست الرحبة بلا تاريخ ، لقد كان لها شأن خطير في الاحداث العربية في العصر العباسي وفي المملكة الفاطمية ودولة الماليك . ان تاريخها هام فهو تاريخ وادي الفرات ، الجدير كل الجدارة باهتامنا الزائد بجميع نواحيه وشؤ ونه وأحواله التاريخية والجغرافية وغيرهما . . . .

قال البلاذري في كتابه «فتوح البلدان»: «لم يكن لها أثر قديم، انها أحدثها مالك بن طوق العتابي التغلبي في خلافة المأمون» وتقول مصادر اسلامية ان مالك جدد بناء الرحبة ان «مالك» عندما عين والياً على الجزيرة الفراتية والخابور وأعمال طريق الفرات، وكنان لابند له من اختيار مكنان اقامة له ولرجاله، لفتت اطلال مدينة الرحبة القديمة نظره، واسترعى انتباهه حسن موقعها الاستراتيجي والاقتصادي على الطريق الممتدة على ضفة الفرات الغربية، بين مدينة الانبار ميناء على ضفة الفرات الغربية وكانت بقرب من بلدة (الفلوجة) الواقعة على ضفة الفرات الغربية على بعد ستين كيلومتراً غربي بغداد، وبين بالس (مسكنة) ميناء حلب على الفرات، شرقي حلب تبعد عنها نحوتسعين كيلومتراً، على ميناء حلب على الفرات، شرقي حلب تبعد عنها نحوتسعين كيلومتراً، على

الطريق العمامة بين حلب ودير المزور. ولإشراف موقع الرحبة على بادية الشام وبادية السهاوة وبادية الجزيرة الفراتية حيث منازل قبيلة تغلب الشهيرة قوم مالك بن طوق واليها نسبته. ومن هذه القبيلة بنو حمدان المذين اسسوا دولة لهم في الموصل واخرى في حلب. قال ابن حوقل في كتابه (صورة الأرض: «فدخل عليهم في هذا الوقت من بطون قيس عيلان الكثيرة من بني قشير وعقيل وبني نمير وبني كلاب وملكوا غير بلد واقليم منها. كحران وجسر منبج والخانوقة وعرابان وقرقيسيا والمرحبة في أيديهم، يتحكمون في مرافقها، ورسم ابن حوقل مكان المرحبة في مصوره". وقد أطنب في خصب السهول المروية في الرحبة والتي على ضفة الفرات الشرقية. وانها ذات رياض وبساتين، ينموفيها النخيل، وكان سفرجل هذه الناحية مشهوراً (المقدسي) ذلك أن الضفة الشرقية كانت تسقى من ماء الفرات ومن ترع الخابور، وهي سهول فسيحة، بخلاف سهول الضفة الغربية فإنها ضيقة عصورة بين الفرات وهضاب وكلا الضفتان كانت في نطاق الرحبة.

وكان السهل الذي تقع فيه الرحبة والممتد على ضفة الفرات الغربية خصباً عامراً بالقرى والمدن منها الرحبة والدالية، وتعرف بدالية مالك بن طول، وهي مدينة صغيرة في أسفل الرحبة على ضفة الفرات الغربية، وكان موقع الدالية عند مصب ترعة سعيد الخير الأموي في الفرات. واحسب ان مكانها اليوم قرية «القرية» شرقي بلدة المياذين على بعد ثلاثة عشر كليومتراً. وكانت ترعة سعيد تخرج من غربي دير الزور والمياذين، وتمر من غربي دير الزور وقختر ق السهل الممتد بين دير الزور والمياذين، وتمر من جنوب الرحبة ومن أسفل قلعة الرحبة، فكان سهل الرحبة في الشامية يسقى منها ومن الفرات، ومن ذلك جاءت وفرة أشجار وخيرات الرحبة، فضلاً عن مرور

١ - أخطأ ابن حوقل في وضع الرحبة على ضفة الفرات الشرقية بدلا من وضعها على الضفة الغربية.



طريق الفرات الشهير فيها. والمذي كان من أهم أسباب نمو الرحبة وازدهارها وشهرتها المستفيضة في العصر العباسي، وما تلاها من العصور والعهود، وبقيت لها شهرتها حتى بعد خرابها، وقيام بلدة المياذين الحالية على انقاضها. وهي ميناء على نهر الفرات تمربها السفن التي تمخر به.

وبحسب رأي المقدسي فإن الرحبة شيدت في شكل نصف داثري في طرف الصحراء، تحميها قلعة حصينة في الجنوب على بعد خمسة كيلو مترات على تل، وكان يحيط بها خندق، وحول تلها اكام كانت لحراسة المدينة، ولحراسة موضع هام من العلريق التجاري والنهري اللذاهب من مدن الفرات في سورية الى بغداد والعراق، ويرجع بناء هذه القلعة الى العهد البابلي، على ان فيها بناء آشوريا وفارسيا ورومانيا واضافات عربية ظاهرة حتى اليوم. وما زال خندقها، وكانت جانب تلها مرصوفة بالحجارة، لا تزال بعض آثارها. وقد زارها الرحالة ابن بطوطة وزار قلعة حلب، فقال وهذه القلعة تشبه قلعة رحبة مالك بن طوق التي على الفرات بين الشام والعراق (رحلة ابن بطوطة ج١، ص ٤٠ طبعة مصر ١٩٢٨).

وكانت هذه القلعة مسكونة منذ نيف ومائة سنة ، سكنها أجداد بعض سكان بلدة المساذين الحالية ، ولا يزال يسمون بالقلعيين نسبة الى هذه القلعة ، وانتسب بعضهم الى الرحبة . ويؤخذ على سكان المياذين ، انهم منذ نصف قرن الى اليوم يهدمون جدران هذه القلعة ، ليحصلوا على الآجر لادخاله في بناء دورهم في المياذين ، يحملونه على ظهور حميرهم ، بعد أن استنفذوا آجر سور مدينة السرحبة القديمة وآجر اساسات دورها القديمة . تعمل السلطات المحلية ومديرية الآثار السورية هذه القلعة ، كما اهملت آثار الحرى في المنطقة .

وبحسب الاصطخري، كانت الرحبة أكبر من قرقيسيا، ويسميها نقطة الوسط لناحية الفرات قال المقدسي في كتابه «احسن التقاسيم في معرفة الأقاليم» وأما المدن الفراتية، فأكبرهن رحبة مالك بن طوق، وقال: «وناحية الفرات،



قلعة رحبة طوق بن مالك (الميادين)

آجلها الرحبة، مدينة كبيرة من نحو البادية، ولها حصن وربض، وفيها السفرجل الفائق».

وقال ابن حوقل: «ورحبة مالك بن طوق اكبر من قرقيسيا، وهي كثيرة الشجر والمياه. . . وقد عداها الاختلال، وهي ذات سور صالح، ولها نخيل وثمر وسقي كثير من جميع الغلاق.

وتذكر الروايات العربية ان هذه المدينة ، كانت تعرف في وقت من الأوقات باسم «فرضة نُعم» الطبري أو «الفرضة» فحسب، «ابن مسكوية» «تجارب الأمم» وكان في جوارها دير هو «دير نُعم» «ياقوت» وقد كان بالقرب منها «دير حنظلة» سيأتى ذكره.

وعرفت بـ «رحبة الشام» لأنها كانت آخر ديار ربيعة، وأول بلاد الشام على الفرات، حيث يحدها من الشرق ديار العراق.

واشتهرت باسم «رحبة مالك بن طوق الذي جدد بناءها وعني بعمرانها وأمنها واقتصادها وكان له قصر فيها أوقل بلاط، وقصده شعراء كبار، ومدحوه، فيهم أبوتمام والبحتري والعتابي ودعبل وغيرهم.

وسميت رحبة الفرات أو الرحبة الفراتية، لوقوعها على الضفة الغربية لنهو الفرات، ولتمييزها عن أماكن اخرى تحمل كل منها اسم الرحبة في غير جهات الفرات، والرحبة منذ تأسيسها قاعدة منطقة الفرات أو طريق الفرات أو ناحية الفرات. وكان لها حكامها الاداريون وخراجها.

وكانت مدينة الرحبة أسقفية يعقوبية على أنها ايضاً كانت في بعض ' الفترات نسطورية ، كما يتبين من ترجمة حياة الجاثليق «ايليا الأول» الذي عين اسقفاً لهذه المدينة قبل وفاته بقليل من السادس من شهر مايو ٤٩ - ١ م .

في بعض عهدودها كانت تابعة لبغداد، وفي عهود اخرى تابعة الى حلب وطورا تابعة الى الموصل واحرى تابعة لدمشق أو القاهرة أو لحمص أو حماه.

وكانت دوماً مركز ناحية كبيرة، مشحونة بالسفن والفرسان والعسكر ومطمع

انظار المغامرين والمساومين على أهميتها الاستراتيجية والجغرافية والاقتصادية. وللذلك كثرت عليها أيدي الطامعين وجرعليها حسن موقعها الويلات. عاشت وسط القتال تلعق جراحها.

ولاستفاضة شهرة الرحبة، فقد سمى أبو محمد القاسم بن علي الحريري البصري (١٤٦ - ١٥ هـ) المقامة العاشرة، بالمقامة الرحبية، نسبة الى مدينة مالك بن طوب. أي أن الحرير، أسلك الرحبة في جملة المدن المشهورة في عصره، والتي سمى مقاماته بأسمائها، كالمقامة الكوفية، والمقامة الاسكندرانية، والمقامة البضرية، والمقامة الدمشقية، والمقامة المكية، والمقامة الحلبية والمقامة الرحبية.

«حكى الحارث بن همام قال: هتف داعي الشوق بي الى رحبة مالك بن طوق...»

وقد شرح ابوالعباس أحمد بن عبد المؤمن القيسي الشريشي، أحد أئمة الأدب واللغة من الاندلسيين الذين عاشوا في كنف دولة الموحدين، قال في شرح لفظة «الرحبة»: «والرحبة مدينة شهيرة من عالة الفرات، بناها مالك بن طوق ووليها فنسبت اليه، واليها تنسب الثياب الرحبية، وتعرف برحبة الشام.. ومالك كنيته ابوكلثوم ابن مالك بن عتاب، وكان جواداً ممدوحاً، شجاعاً، أميراً على الجزيرة، مسكن قومه بني تغلب..».

كانت الرحبة مشهورة بثيابها الرحبية القطنية، فقد كان القطن يزرع في سهولها التي يرويها الفرات ونهر سعيد الخير على ضفة الفرات الغربية، ويرويها الفرات وترع الخابور على ضفة الفرات الشرقية. وكانت هذه السيول تنبت من أنواع الفواكه مالا يحصى، اليك ما جاء في رحلة ابن بطلان المتطيب الراهب من أهل بغداد، وكان خرج من بغداد الى حلب. قال: «وكنت خرجت على اسم الله وبركته مستهل شهر رمضان سنة أربعين وأربعائة (كانون الثاني ١٠٤٩ مصعداً في نهر عيسى على الانبار، احد الانهار المتفرعة من الفرات)، ووصلت

الى الرحبة بعد تسع عشرة مرحلة، وهي مدينةً طيبة، وفيها من أنواع الفواكه ما لا يحصى، وبها تسعة عشر نوعاً من الأعناب، وهي متوسطة بين الانبار وحلب وتكريت والموصل وسجار والجزيرة. وبينها وبين قصر الرصافة مسيرة أربعة أيام . . ».

ان حجي خليفة يحسب من عانا الى الرحبة ثلاث أيام سفر، ومن الرحبة الى الديسر ديسر الزوريوماً واحداً (جهان نامه) والمسافة اليوم بين عانا والرحبة نحو ماثتي كيلومتر ومثلها بين الرحبة والرقة. وبينها وبين حلب ٣٥٥ كيلومتراً، وبينها وبين دمشق عبر بادية تدمر ٤٦٠ كيلومتراً.

# تاريخ موقع الرحبة قبل العصور الكلاسيكية

سكن الانسان ناحية الفرات منذ العصر الحجري، وكانت له حضارته البدائية التي كشف التنقيب العلمي عنها مؤخراً في قرية بقرص من قرى منطقة المياذين. وعرفت المنطقة الانسان السومري والأكادي والأشوري والأرامي، وكانت موجات من الجزيرة العربية تفد الى وادي الفرات بسبب الجفاف في الجزيرة طلباً للماء والكلأ والمراعي، وفي هذه الموجات البشرية كان الأراميون المذين انتشروا في انحاء وادي الفرات وبلاد ما بين النهرين، واسهموا في عمران هذه البلاد ونشروا لفتهم وآدابهم، ومكنوا لاستقرارهم وسط أقوام أخرى، واستطاعوا أن يؤسسوا على شواطىء الفرات امارات وممالك صغيرة آرامية مزدهرة كانت كل منها ذات حكم ذاتي محلي تحت نفوذ ملوك بابل، ثم تحت نفوذ ملوك آسور. ومن وادي الفرات انطلق الأراميون الى بقية أنحاء سورية، ملوك آسور. ومن وادي الفرات انطلق الأراميون الى بقية أنحاء سورية، يؤسسون المالك الأرامية في حلب وحماه ودمشق وفي بلاد ما بين النهرين.

ومن الامارات الأرامية على الفرات: بيت أديني، أو (عدن) وهي منطقة المرقة، وكانت عاصمتها تل برسيب، وامارة زوحي ولاقي، بين نهري الخابور والبليخ، وموقعها منطقة حلبية ومنطقة زلبية حالياً، ومملكة رماني بين الفرات

وينابيع نهر البليخ، وامارات (أرام بيت رحوب) منطقة الرحبة القديمة، والمياذين حالياً.

ومدينة الرحبة عريقة في القدم يرتقي تاريخها الى حوالي القرن العشرين قبل المسلاد وعندما أسسها الأراميون اماراتهم في موقعها استبقوا اللفظة القديمة مع اخضاعها الى أصول اللغة الأرامية. وهي لفظة سامية قديمة وتعني الرحابة والوسع، وذكرت بكونها مسقطاً لرأس أحد ملوك آدوم، وسلسلتهم في الاصحاح السادس والثلاثين والعدد ٣١ - ٣٩ من سفر التكون «التوراة».

وبعد أن يأتي الكاتب على ذكر ملوك آدوم، اعتباراً من بالغ بن بعور حتى سملة، وهو الملك الخامس في هذه السلسلة، يقول: «مات سملة، فملك مكانه شارك الأول من رحبوت النهر».

ثم وقعت رحبوت بيد الأراميين عند استيلائهم على المدن السورية في منتصف الألف الثاني قبل الميلاد، واسسوا فيها مملكة، سميت (أرام بيت رحوب).

ان كلمة بيت في الأرامية تعني دائياً: موضع، أو محل، أوبيت ونرى هذه الكلمة في اسم رحبوت، ورحوبوت، وفي الأرامية القديمة «رحبوت» ومعناها الأماكن الرحبة، وهي أسهاء لمدينة واحدة. وهذا الخلاف في التسمية، يعود الى أصول اللغة الأرامية. فعند استيلاء الأراميين على هذه المدينة قدموا مقطع (بيت) على رحبوب بحسب لغتهم، فقالوا: بيت رحوب عوضاً عن رحبوت وقد ذكرت «أرام بيت رحوب» مرات كثيرة في التوراة وقد عين موقعها على نهر الفرات.

وعرفت بهذا الاسم مدينتان، الاولى كانت بين نينوى وكالح من حواضر الأشوريين في الشمال وهي مدينة أسسها آشور، أو نمرود، في أرض آشور والثانبة على الفرات، وهي التي بنيت على انقاضها مدينة رحبة الأمير مالك بن طوق في

الجمهد العباسي، وبنيت على أنقاض هذه بلدة المياذين الحالية مركز منطقة المياذين في محافظة الفرات السورية.

كانت هذه الامارات على الفرات على اتصال دائم مع بعضها البعض، ومع المهالك الأرامية الاخرى في سورية وفي بلاد ما بين النهرين بدافع القومية المواحدة والمصلحة المشتركة والدفاع عن كيانها تجاه أقوام وممالك طامعة بأرضها وبخيراتها وباخضاعها واستعبادها.

كانت امارة الرحبة الأرامية تتمتع بمنزلة مرموقة أتاحتها وفرة مياهها وخصوبة أرضها وحسن موقعها وازدهارها، فكانت عضواً فعالاً في جسم الامبر اطورية الأرامية بزعامة مملكة دمشق الأرامية. وقد أسدت الى دمشق الأرامية يداً كريمة، حيث ساعدتها عسكرياً، عندما اصطدمت مملكة دمشق بمملكة اسرائيل في أواسط القرن الحادي عشر قبل الميلاد. وذلك عندما قرر داوود مملك اسرائيل مهاجمة الأراميين في عقر دارهم. فاستنجد ملك دمشق الأرامية الخروانية الأرامية، وألفوا حلفاً آرامياً قوياً. وكان لآرامي «الرحبة» الميد الطولى في هذا الحلف. فقد قدموا الى هذا الحلف زهاء عشرين الفاً من الجنود المدربة والمسلحة، من أبناء الفرات.

وقد بلغ الأراميون بعد هذا التاريخ أوج عزهم، فكانت مملكتهم تسيطر على المنطقة العليا من بلاد ما بين النهرين \_ وهي منطقة آشورية \_ وخضعت لهم بلاد آشورية. كان ذلك في أواخر القرن التاسع قبل الميلاد، هبت آشور واكتسحت الامارات الأرامية وغيرها، وسيطرت على بلاد مابين النهرين الى حدود بابل، وقسمتها الى ولايات صغيرة، وفرضت عليها الجزية. ولم يبق للآراميين الابيت ديني، وما لبث الملك الأشوري، آشور ناصربال، ان هاجمها وطوقها، فاستسلمت اليه، واجبر ملكها «اهين» على دفع الجزية ونقل من سكانها فاستسلمت اليه، واجبر ملكها «اهين» على دفع الجزية ونقل من سكانها فاسين ألفين وأربعهائة الى مدينة كالح على نهر دجلة، كها كان شأن بعض ملوك آشور في البلاد التي يفتحونها، لكي يأمنوا انتفاضات سكانها عليهم، ولكن

ذلك لم يكن مجدياً ولا حائلًا، دون تصدع الامبراطورية الأشورية وثورات الشعوب المغلوبة لاستعادة حريتها.

وزحف الملك الأشوري شلمنا الثالث على هذه الربوع مرتين متعاقبتين في السنتين ٨٥٨ و٨٥٧ قبل الميلاد، واخضم ما تبقى من المدن الأرامية ومن بينها (بيت أديني) و(بيت رحوب) وأخذ منها الجزية فضة وذهباً ونحاساً وآنية نحاسية، وغلات زراعية، وأعقب ذلك خرابها.

لقد شاركت مدينة رحبوت أخوتها المدن الأرامية صعوداً وهبوطاً، فنهضت معها، ووقفت الى جانبها وأفلت بافولها. ولم يستطع الزمن أن يعفي على أسسها، بل زادته حقب متعاقبة متفاوتة انتشاراً وذيوعاً، ولقد رجوت من هذه الدراسة المتواضعة بان يكون حزمة حطب جزل على نار اسم الرحبة فتزيده اشتعالاً وتوهجاً وارتفاعاً وسناء، فيمتد الى أزمنة أخرى، ان الفرات يتيمني، وتهيمني مدنه القديمة والحديثة فاطلب لها جميعا ذيوع الصيت والخلود. ومن أجل ذلك اكتب محاولاتي الفراتية.

# تاريخ الرحبة في العصر العباسي

ان تاريخ الرحبة في العصر العباسي، انها هو تاريخ باعث عمرانها وأول ولاتها الامير مالك بن طوق العتابي التغلبي، وكنيته أبو كلثوم، فلا بدلنا من الوقوف عنده بعض الوقت، نتعرف شيئاً عن اخباره وملاعمه، ما اسعفتنا المصادر على ندرتها.

ان اخبار هذا الوالي العباسي قليلة جداً وغامضة لا تشفي غليل الراغب بمعرفة شخصيته، ولم يترجم له أحد من المؤرخين والكتاب المعاصرين سواء من العرب أو من غير هم على أهمية هذه الشخصية. والتي تهم أبناء وادي الفرات لأن تاريخها جزء من تاريخ وادي الفرات في فترة زاهية تبعث على الفخر والاعجاب. بضعة أسطر وردت عنه في ابن خلكان، لم يزد عليها صاحب الاعلام.

عرف الخلفاء العباسيون أهمية منطقة الفرات العسكرية والاقتصادية الكبيرة، والجغرافية والسكانية لخصب أراضيها ووفرة مياهها وكثرة مدنها وقراها ومرور طرق كبيرة فيها، ولتوسطها بين العراق والشام والحدود البيزنطية ولأنها مجال عشائر عربية ذات حول وطول. فأولوها عناية كبيرة واهتهاماً زائداً، فكانوا يولون امرة انحائها ومدنها كبار ولاتهم وقوادهم ووليها بعض أولياء العهد. فمن ولي الرقة المهدي ولي عهد المنصور وعبد الملك بن صالح بن علي من الهاشميين، والقائد طاهر بن الحسين وابنه عبد الله بن طاهر، وكانت مصر مضافة اليه، يولى عليها والياً من قبله وهو مقيم في الرقة.

لقد خبر خلفاء بغداد مالك بن طوق، وقدروا كفاءته ونسبه التغلبي . وحسبوا حساب قبيلته تغلب الكبيرة ومنزلتها الرفيعة قبل الاسلام وبعده ومنازلها في الجزيرة الفراتية بين الخابور والرقة وفي منطقة البشري في الشامية ، عما يلي المفرات ، فاختاروا مالكاً والياً على (ناحية الفرات) أو(طريق الفرات) كها كان يسمى في العصر العباسي ، وهي المنطقة الممتدة بين عانة وبالس (مسكنة) والتي عرفت مؤخراً بمصطلح (الزور).

لم تسعفنا المصادر بمكان ولادة مالك ولا بتارخ ولادته، وكان نشأته وتاريخ تعيينه والياً على الرحبة ولا تاريخ عزله عنها، وتعيينه مرة ثانية ولا تواريخ اتصال مادحية الشعراء به، واختلفت الروايات في تاريخ وفاته روى انه توفي في السنة ١٩٦ه هـ ١٨٧٠م وروى أنه توفي في السنة ٢٦١هـ ١٨٧٠م.

نفيد من رواية البلاذري ان تعيين مالكاً والياً على الرحبة كان في خلافة المأمون (١٩٨ ـ ٢١٨).

ان الرواية التي رواها ياقوت الحموي في معجمه (معجم البلدان) في مادة الرحبة والتي ملخصها أن الرشيد اجتاز الفرات بسفينة ومعه مالك بقرب الرحبة، فانقلبت السفينة بمن فيها، وكان مالك حذر الرشيد من ركوبها وأن الرشيد اقطعه هذه البقعة، ثم عصى مالك على الرشيد فاخضعه وحمل مكبلًا بالحديد الى

بغداد وأمر الرشيد بضرب عنقه، فأنشده أبياتا يستعطفه فيها على صبية له صغار فعفي عنه، ان هذه الرواية ملفقة لا أساس لها.

ان الابيات التي ذكرها ياقوت الحموي على أنها لمالك، هي الى تميم بن جميل السدوسي، كا جاء في كتاب (المستجاد في فعلات الأجواد) للمحسن التنوخي، تحقيق الاستاذ محمد كرد على رئيس المجمع العلمي العربي بدمشق مطبوعات المجمع العلمي العربي العام ١٩٤٦ ـ ص ١١٧ ـ ١١٨).

وكان تميم هذا هو الذي خرج بشاطىء الفرات. والتف حول كثير من الأعراب، فعظم امره، وبعد ذكره، فكتب الخليفة المعتصم الى مالك بن طوق ان يحارب. فهزمه وظفر به، فحمله موثقاً الى باب المعتصم، ولاتصال حياة تميم بن جميل السدوسي بتاريخ وادي الفرات وبحياة مالك بن طوق أذكر أبياته وقصتها:

قال أحمد بن أبي داوود: «مارأيت رجلًا، عاين الموت، فيا هاله، ولا شغله عيا كان يجب عليه ان يفعله الا تميم بن جميل، فإنه لما مثل بين يدي المعتصم، فاحضر السيف والنطع، واوقف بينها تأمله المعتصم، وكان جميلًا وسياً، فأحب أن يعلم اين لسانه من منظره فقال تكلم: يا تميم. فقال: أما اذا اذنبت يا أمير المؤمنين، فأنا اقول: الحمد لله الذي أحسن كل شيء خلقه، وبدا خلق الانسان من طين، فم جعل نسله من سلالة من ماء معين، جبر بك صدع الدين، ولم بك شعث المسلمين، وأوضح بك سبل الحق، واخمد بك شهاب الباطل. ان الذنوب تخرس الالسن الفصيحة، وتعيي الأفئدة الصحيحة ولقد عظم الذنب، وانقطعت الحجة، وساء الظن، ولم يبق الا عفوك أو انتقامك وأرجو أن يكون أقربها مني، وأولاهما بكرمك، ثم قال:

أرى الموت بين السيف والنطع كامنا وأكبر ظني أنك اليموم قاتملي وأي امسرىء ياتي بعمدر وحجمة

يلا حظيني من حيث ما اللفت وأي امرىء مما قضى الله يفلت وسيف المنايا بين عينيه مصلت

وما جزعي من أن أموت وأنني ولكن خلفي صبية قد تركتهم فإن عشت عاشوا سالمين بغبطة وكم قائسل لا يسعد الله داره

لا علم ان الموت شيء مؤقست وأكبادهم من حسرة تتفتت اذود الردى عنهم وان مت موتوا وآخر جذلان يسرويسمت

فتبسم المعتصم وقال: ياتميم قد وهبتك للصبية وغفرت لك الصبوة، ثم أمر بفك قيوده، وخلع عليه.

إن (مالك) عندما عين والياً على طريق الفرات والجزيرة الفراتية والخابور. الخدد من موقع الرحبة مركزاً لامارته، فجدد بنائها وأقام فيها مدة طويلة. وكثر سكانها في عهده، بالنظر لحسن موقعها ووقوعها على طريق هامة هي ثانية طرق الممثكة العباسية. وكانت الطريق الأولى هي التي تذهب من الموصل الى حلب عبر الجوزيرة الفراتية. مارة بنصبيين ورأس العين، تجتاز الفرات عند جسر منبع وتتوجه الى بزاعة ومنها الى حلب. فضلًا عن الطريق الماثي وهو الفرات.

وقد كان مالك أميراً جواداً وفصيحاً وفارساً شجاعاً وشاعراً، عباً للشعر يرويه، ويشجع الشعراء في الرحبة ومدحوه بقصائد جيدة، ومن هؤ لاء الشعراء أبو تمام الطائي والبحتري، والعتابي ودعبل الخزاعي وابن أبي الشيص، وبكربن النطاح وغيرهم.

وكان مالك والياً على الرحبة في عهد المأمون وعهد المعتصم (٢١٧)هـ. وجاء في (فوات الوفيات) لابن شاكر الكتبي في مالك: «صاحب الرحبة»، أحد الاشراف والفرسان الأجواد، ولي امرة دمشق للمتوكل، كان ينادى على باب داره بالخضراء، وكانت دار الامارة، بعد المغرب، الافطار يرحمكم الله، قال: والابواب مفتحة، يدخلها الناس، توفي سنة تسع وخسين وماثتين، وهو الذي بني الرحبة على الفرات، واليه تنسب».

يستفاد من هذه الرواية ان مالكاً عزل عن الرحبة، ثم أعيد اليها ولعله عزل عن الرحبة في خلافة المتوكل، لشغب قبيلته تغلب عليه في الجزيرة الفراتية.

وتخاصمها فيما بينها فأتعبت واتعبت المتوكل وأجرى الصلح بينها وأقر الأمن في الجنويرة الفراتية، وكان حازماً شديداً، بطش بمن خرج عليه من بني قومه ومن غيرهم، وطردهم، ثم جاءوا مستغفرين، فشفع فيهم الشاعر أبوتمام ضيف مالك في الرحبة، فعفى عنهم.

فقال أبو تمام من قصيدة يمدح مالكاً ويخاطب بني تغلب:

مهلابني غنم بن تغلب انكم فستذكرون غداً صنائع مالك ان تذهبوا عن مالك أوتجهلوا كانت لكم الحملاقية معسولة فقساً لتردجروا من يك حازماً والحافكم كي تغمدوا أسيافكم ولقد علمت لدن لججتم أنه

هدف الأسنة والقنا يتحطم إن جلّ خطب أو تدوفع مغرم نعساه فالسرحم القسريسة تعلم فتركتموها وهي ملح علقم فليقس احيساناً على من يرحم ان الدم المعتر يحرسه الدم ما بعد ذاك العسرس الا المأتم

لأبي تمام عدة قصائد في مالك من عيون الشعر العربي انشدها في مدينة الرحبة. وحسب ابنائها فخراً أن يشرف مدينتهم شاعر كبير كأبي تمام، وان ينشد فيها قصائده في أميرها، وتشارك هي في وحي هذا الشعر، ويصدر عنها، كما لو كان ابوتمام من أبنائها، فإن لم يكن من الرحبة ذاتها، فهو فراتي من قرية جاسم بمنبح، وحسب السرحبة فخاراً ان يزورها أبوتمام، ويقيم بين أهلها وينشد شعره أميرها في قصره، ويستمعوا هم إليه، وما احسبهم إلا قد حرصوا على تقييده في دفاترهم وعلى استظهاره، وترويته لابنائهم وأحفادهم.

على أن الرحبة ليست وحدها التي تفخر بقصائد أبي تمام في أميرها الفارس الشاعر فالفرات كله يفخر بذلك ويزهو.

لقد تمنيت لوأن أديباً أو متادباً من أبناء المياذين أو من أبناء الفرات، يدرس شعر أبي تمام الذي انشده في الرحبة، ذلك أن هذا الشعر جزء من أدب وادي الفرات، جدير مع غيره من الأدب الفراتي باهتمام أبناء الفرات ودراستهم.

من قصائد أبي تمام في مالك تائيته، وتقع في اثنين واربعين بيتاً، نوه فيها بجود بني عتاب عشيرة مالك، وأشار الى الخلاف المستحكم بين مالك وقومه وذكر أياماً مشهورة لتغلب، واثني على بطش مالك بمن أساءوا إليه ومطلعها:

لو أن دهــرأ رد رجــع جواب

لا جود في الأقسوام يعسلم ماخسلا

متدفقأ صقلوا به أحسابهم قوم اذا جلبسوا الجياد الى الموغى يا مالك بن المالكين ولم تزل للجود باب في الأنام ولم تزل يا مالك استودعتني لك منة يا خاطب أمدحى اليه بجروده هم صير وا تلك المروق صواعقاً فأقبل استامة جرمهنا واصفيح لها لارقة الحضر اللطيف غذتهم فإذا كشفتهم وجدت لديهم أسبل غليهم ستر عفوك مفضلا

العشرين من عمره ومدحه بقصيدة جيدة أوحتها شخصية مالك القوية وجوده ومنزلة الرحبة وشهرتها، جاء فيها: بالرحبة الخضراء ذات المنهل العذ عطن الوفود فمنجد أومتهم القسوا بجمانيهما العصى وعمولوا

ملك له في كل يوم كريهــة

أو كف من شأويه طول عتاب

جوداً حليــفــأ في بني عتـــاب ان الساحة صيقل الأحساب ايقنت أن السوق سوق ضراب تدعى ليسوسى نائل وعقاب يمناك مفتاحاً كذلك الساب تبقى ذخائرها على الأحقاب وليقد خطيت قليلة الخطياب فيهم وذاك المعفسو سوط عذاب عنه وهب ما كان للوهاب وتباعدوا عن فطنة الأعراب كرم النفوس وقلة الآداب وانتفتح لهم من نائسل بذنباب وقصد الشاعر البحري مالكاً في السنة ٢٢٦ هـ وكان البحري في

ب المشارب والجناب المعشب أو وافعد من مشرق أو مغرب فيها على ملك اغر مهذب إقدام ليث واعتزام عجرب

وتراه في ظلم الدوغي فتخاله يا مالك بن المالسكين الألى اعطيتني حتى حسبت جزيدل ما فشبعت من برّ لديك ونائدل فلتشكرنك مذحج ابنة مذحج ومتى تغالب في المكارم والندى

قمراً يشد على الرجال بكوكب ماللمكارم عنهم من مذهب اعطيتنيه وديعة لم توهب ورويت من أهل لديك ومرحب من آل غوث الاكثرين وجندب بالتغلبيين الأكارم تغلب

وعمن وف على مالك في الرحبة من أثمة الشعر والادب كلثوم بن عمرو العتابي قريب مالك. وقد أنس مالك بضيفه الاديب الكبير، وأكبره وارتاح الى وجوده ورآه أهلا كي يبئه شكواه من خروج عشيرته، وكيف تدل عليه وستكبر وتستطيل. فيقول له الأديب العتابي: دايها الأمير: ان عشيرتك من أحسن عشرتك، وان عمك من عمك خيره، وان قريبك من قرب منك نفعه، وأن أحب الناس اليك اخفهم ثقلًا عليك».

ويغلب على الظن ان الشاعر دعبل الخزاعي قصد مالكاً في الرحبة ومدحه بشعره، وأجازه مالك، ويظهر أن دعبل استقل عطاء مالك، أو استبطأ عطاءه ودعبل حاد المزاج، مولع بهجاء الولاة والملوك، فهجا مالكاً هجاء مقدعاً، وهجا قومه تغلب، وهرب الى البصرة، وعليها اسحق بن العباس وكان عن هجاهم دعبل، فضاقت به البصرة، فهرب الى الاهواز، فبعث مالك من يتتبعه ليقتله، حتى وجده في قرية من نواحي السوس في الاهواز، فضرب ظهره بعكاز لها زج مسموم، فهات من غد السنة ٢٤٦هـ، وكانت ولادته في السنة ١٤٨هـ.

كان مالك بن طوق يقول باتصال نسب بنسب عمروبن كلثوم التغلبي صاحب المعلقة المشهورة واحد فرسان تغلب وسادتها فهجا دعبل مالكاً حتى في هذا الامر حيث قال:

النساس كلهم يعدو لحاجت ومالك ظل مشغولاً بنسبت

ما بين ذي فرح منهـــم ومــهــوم يروم منهـــا بنـــاء غير مهـــدوم يبني بيوت خراب لا أنيس بها ما بين طوق الى عمروبن كلشوم ويما هجا به تغلب عشيرة مالك قوله:

ألهى بني تغلب عن كل مكرمة قصيدة قالها عمروبن كلثوم يرونها مذ كان أولهم يا للرجال لشعر غير مسؤوم ومن قصد مالك في الرحبة من الشعراء ابن ابي الشيص محمد بن عبد بن رزين الخزاعي جاء يحمل كتاب توصية به الى مالك من الحسن بن وهب بن سعيد الحارثي، أبوعلي الكاتب والمتوفى العام ٢٥٠هـ و٢٥٥م، من الشعراء كان معاصراً لأبي تمام له معه أخبار، وكان وجيها استكتبه الخلفاء، ومدحه أبوتمام، وهو أخو سليهان (وزير المعتز والمهتدي) ولما مات رثاه البحتري بأبيات وهذا نص الكتاب الذي حمله ابن أبي الشيص الى مالك، أورده للعلاقة بين مالك والحسن بن وهب ولاتصال الكتاب بحياة مالك:

«كتابي اليك، كتبته بيدي، وفرغت له ذهني، فها ظنك بحاجة هذا موقعها مبني؟ اتراني أقصر في الشكر عليها، أو أقبل العذر فيها؟».

وفي المعقد الفريد لابن عبد ربه: «أقبل اعرابي من بني أسد الى مالك بن طوق، فأقام بالرحبة حيناً، وكان صعلوكاً في عباءة صوف وشملة شعر، فكلما أراد الدخول منعه الحجاب، وشتمه العبيد وضربه الاشراط، فلما كان في بعض الأيام يخرج مالك بن طوق ويريد التنزه حول الرحبة، فعارضه الاعرابي، فضربوه ومنعوه، فلم يثنه ذلك، حتى أخذ بعنان فرسه، ثم قال: أيها الامير اني عائذ بالله من أشراطك هؤلاء، فقال مالك: فدعوا الاعرابي؟ هل من حاجة يا اعرابي؟ قال: نعم اصلح الله الأمير، ان تصغي الي بسمعك، وتنظر الي بطرفك، وتقبل الي بوجهك. قال: نعم فأنشد الاعرابي يقول:

وأقبلت أسعى حوله وأطوف وانت بعيد والشروط صفوف ذئاب جياع بينهن خروف

ببابك دون الناس انزلت حاجتي ويمنعني الحجاب والستر مسبل يدورون حولي في الجلوس كأنهم

فأما وقد أبصرت وجهك مقبلا ومالي من الدنيا سواك ولا لمن تخطى أعناق الملوك ورحلتي فجئت أبغي اليسر منك فمربي فلا تجعلن لي نحوبابك عودة

فاصرف عنه انني لضعيف تركت ورائي مربع ومصيف اليك وقد أخنت علي صروف ببابك من ضرب العبيد صنوف فقلبي من ضرب الشروط محوف

فاستضحك مالك، حتى كاد أن يسقط عن فرسه. ثم قال لمن حوله: من يعطيه درهماً بدرهمين، وثوباً بثوبين. فوقعت عليه الدراهم والثياب من كل جانب ثم قال له: هل بقيت لك حاجة يا اعرابي؟ قال أما اليك فلا. قال: فالى من؟ قال: «الى الله أن يبقيك للعرب، فإنها لا تزال بخير ما بقيت لها».

وجلس مالك بن طوق في قصره في شباك مطل على البرية، ومع جلساؤه فاقبل اعرابي تخب به ناقته. فقال إياي أراد، ونحوقصد. ولعل منه أدباً، ينتفع به. ثم أمر بادخاله. فلها مشل بين يديه قال: ما أقدمك يااعرابي؟ قال: سيف الأمير، ورجاء نائله، قال هل قدمت أمام رغبتك وسيلة؟ قال نعم: أربعة أبيات قلتها بظهر البرية، فلها رأيت ما بباب الامير من العيبة والجلال استحقرتها واستصغرتها.

قال مالك: فهل لك أن تنشدنا أبياتك، على أن نجزيك عليها ألف درهم، فإن كنت بمن أحسس ربحنما، والا فقد نلت مرادك، وربحت، قال رضيت ـ وأنشده:

ومازلت أخشى الدهر حتى تعلقت فلها رآني المدهر تحت جناحه رآني بحيث النجم في رأس باذخ فتى كسهاء الغيث والناس حوله

يداي بمن لا يتقي الدهر صاحبه رأى مرتقى صعباً منيعاً مطالبه تظلل البورى اكنافه وجوانبه اذا قحطوا جادت عليهم سحائبه

فقال مالك: والله ما قيمتها الا عشرة آلاف درهم. فأمر له بها».

كان مالك يحب الشعر الجيد ويرويه، وكان يقيد ما يستحسن من الشعر في دفاتر يلازمها في مجالسه، ينظر فيها من وقت إلى آخر.

حدث عبدون الحراني قال: «دخلت على مالك بن طوق، وعنده العتابي وعليه جبة صوف وكساء صوف، وفي يده دفتر، فرفع رأسه إليَّ فقال: قاتله الله ما أشعره. قلت من يا أبا عمرو؟ قال، الذي يقول:

اذا نحن اثنينا عليك بصالح فانت كما نثني وفوق الذي نثني وان جرت الالفاظ منا بمدحة لغيرك انساناً فانت الذي نعني

قلت: من هويا أبا عمرو؟ قال: أو ماتعرف؟ قلت: لا. قال الذي يقول. . . وانشد أبياتاً أخرى، ثم تكرر انشاد الشعر والسؤ ال عن الشاعر. حتى عرف آخر الأمر أن الشاعر الذي يتغنى مالك بقوله ويلهج بفضله هو ابو نواس.

وكما سبق للرحبة أن أرسلت نجدة كبيرة من الجند الى آراميي دمشق عند مهاجمة دولة اسرائيل لها في القرن الحادي عشر قبل الميلاد، ترسل بعد مرور عشرين قرناً في القرن التاسع عشر للميلاد نجدة الى بغداد. قال ابن الاثير في كتابه (الكامل) في حوادث السنة ٢٥١هـ:

«وفي هذه السنة بويع للمعتزبالله ، وكان بسامرا . وكان المستعين خليفة مستقراً ببغداد فاستاء منه جماعة الاتراك ، فعملوا على استخلاف المعتزبالله ، وكان محمد بن عبد الله في معية المستعين في بغداد . ولما اتصل بمحمد بن عبد الله خبر بيعة المعتز، أمر بطع الميرة عن أهل سامرا ، وكتب الى مالك بن طوق في المسير الى بغداد هووأهل بيته وجنده ، وكتب الى آخرين في منع السفن والميرة عن سامرا . وأمر المستعين بتحصين بغداد وبحفر الخنادق . ونصب على الأبواب المنجنيقات والعرادات وشحن الاسوار . وجرت اشتباكات بين أنصار المستعين وبين أنصار المعتزبالله ، ولقيت بغداد والانبار وسامرا بلاء شديداً من ذلك . ثم تم الصلح بين الطرفين في السنة ٢٥٢هـ» .

(وفي السنة٢٥٦هـ بويـ الحلافة أحمد المعتمد على الله. بايعه بخراسان

محمد بن عبد الله بن طاهر، وبكور الفرات مالك بن طوق التغلبي، وبديار مضر وديار ربيعة وجند قنسرين ابن أبي الساج محمد بن ديواداذ، المعروف بالأفشين، ويسمصر أحمد بن طولون الستركبي، هؤلاء هم ولاة أمصار المملكة العباسية المعاصرون لمالك بن طوق.

لقد ساعدت الظروف وبعد مصرعن مركز الخلافة أحمد بن طولون، بأن يستقل بمصر، ويؤسس فيها الدولة الطولونية فيوجد من يؤرخ سيرة حياته ويجمع أخباره، وتعاكس الظروف مالك بن طوق في كور الفرات، فتتحرك الاحقاد الكامنة في قوم مالك تغلب في انحاء الجنزيرة الفراتية وربوع الفرات وتحارب بعضها بعضاً، ويتدخل الخليفة المتوكل في النزاع، ويصلح بين الاطراف المتنازعة، ويمدح أبو تمام المتوكل منوهاً بفضله بهذا الصلح.

ولكن المتسآمرين بهالك يستمرون في عملهم ضده حتى عزل عن ولاية الرحبة والجزيرة الفراتية قبل موته بنحو ثلاث سنوات.

وكتب رجل الى مالك لما عزل: «أصبحت والله فاضحاً متعباً، أما فاضحاً فلكل وال قبلك بحسن سيرتك. وأما متعباً، فلكل وال بعدك أن يلحقك، شهد مالك عهود ثانية خلفاء من بنى العباس من المأمون الى المعتمد.

قال ابن الأثير في الكامل ج٥ ص ٣٧٣ (المطبعة المنيرية) في حوادث السنة ٢٦١ هـ: «وفيها مات مالك بن طوق التغلبي بالرحبة، وهو بناها واليه تنسب» مات في عهد الخليفة المعتمد (٢٥٦ ـ ٢٧٩هـ) (٨٧٠ ـ ٨٩٢م).

وقد كانت مدة ولاية مالك بن طوق على الرحبة نحوا من أربعين سنة.

لم يشتهر اسم أحد من ولاة مدن منطقة الفرات بمثل الشهرة التي ذاعت واستمرت حتى اليوم لمالك بن طوق، برغم عدم وجود سيرة له، وبرغم قلة أخباره، واهمال الترجمة له كل هذه القرون. ولم تشتهر مدينة من مدن هذه المنطقة نظير شهرة مدينة الرحبة، التي بقيت تنسب الى مالك منذ أن بعث عمرانها وولى أمرتها الى يومنا هذا. اقترن اسم كل منها بالآخر، اقتراناً محكماً، لم تستطع

الحقب الطبويلة ان تعفيه. برغم قلة أخبار البرحبة كذلك. واهمال المؤرخين القدامي والمحدثين التاريخ لها والكتابة عنها.

بعد موت مالك، خلفه على حكم الرحبة ابنه أحمد.

وفي السنة ٢٦٩هـ و٨٨٧م هاجم الرحبة محمد بن أبي الساج المعروف بالافشين، والذي كان يحكم ولاية الموصل والجزيرة والرقة وحلب، فدافع أهلها عنها، وقاتلوه، فغلبهم، وقتل منهم اناساً كثيرين، وهرب أحمد بن مالك بن طوق الى الشام.

وكان ابن ابي الساج وهو تركي ومن قواد المعتصم، تارة يتفق مع أحمد بن طولون يدعوله على منابر أعماله، ويتلقى الأموال منه، وتارة ينقلب عليه، ويعمل لخليفة بغداد. وكان تحالف مع اسحاق بن كنداج على أن يحكما ديار ربيعة ومصر والشام، ثم تنافرا وجرت بينهما عدة مواقع وخاض ابن ابي الساج معارك كثيرة، وعاث في هذه البلاد فساداً وتقتيلاً وتخريباً.

آلت الرحبة الى حمدان بن ناصر الدولة التغلبي، أقطعه اياها ناصر الدولة الحسن بن عبد الله بن حمدان الذي كان والياً على الموصل وإليه الجزيرة الفراتية في خلافة المقتدر (٢٩٥ ـ ٣٢٠هـ ٩٣٢م).

وفي السنة ٩٩٥هـ عاثت بنوتميم في جهات حلب وافسدت فساداً عظيماً وحاصروا حلب، وكان واليها يدعى ذكا. فكتب المقتدر الى الحسين بن حمدان وهو مقيم في الرحبة في انجاد ذكا، فأسرى من الرحبة، حتى أناخ بخناصرة، فأسر منهم أربعهائة رجلًا وحملهم في غرائر الشعر على جمالهم وانصرف ولم يجتمع بذكا فهات أكثرهم في الحبوس ببغداد. الى أن سئل فيهم الاغر السلمي، فأطلقوا ولم تسكن بنو تميم بعدها.

ولابي فراس الحمداني قصيدة يرثي بها أبا المرجى جابربن ناصر الدولة وقد توفي بالرحبة ومدح الشاعر الصنوبري الحسين بن حمدان لايقاعه ببني تميم.

فها هي الرحبة تنجد حلب بعد أن كانت في عهد واليها مالك بن طوق انجدت بغداد، وبعد أن كانت انجدت دمشق في عهد الأراميين.

## الرحبة في يد القرامطة

في عهد الخليفة العباسي المقتدر، سار أبوطاهر سليمان بن الحسن بن بهرام الجنابي القرمطي صاحب البحرين الى الكوفة سنة ٣١٥هـ يريد الشام، واقتتل مع عسكر الخليفة فهزمهم، وسار الى الأنبار، واقتتل مع عسكر الخليفة وهزمهم، وسار الى الأنبار، واقتتل مع عسكر الخليفة وهزمهم، وواقع أهل هيت يوم الاحد لثيان خلون من ذي الحجة السنة ٣١٥هـ وارتحل عنها الى ناحية رحبة مالك بن طوق، وعليها أبوجعفر محمد بن عمرون التغلبي، فافتتحها عنوة ونولها في ٣٠ آذار السنة ٣١٨م. وقتل كثيراً من أهلها (ابن مسكوبة: تجارب الأمم) والمسعودي وابن الاثير.

ومن الرحبة بعث السواري الى النواحي في الجزيرة الفراتية، الى كفرتوثا، ورأس العين ونصبيين فأوقعوا بالاعراب من تغلب والنمر وغيرهم.

ووجه بسرية في نحو ألفين الى الرقة، وكان نزول السرية عليها يوم الاحد لثيان بقين من جمادى الأولى السنة ٣١٣هـ. وبعد قتال ثلاثة أيام، وقتل أناس من الفريقين رجع القرامطة الى الرحبة، وبقي فيها أبوطاهر سبعة أشهر يروي في قصد الرملة في فلسطين أومدينة دمشق متخذاً من الرحبة مكان انطلاق. ولكنه سار عنها في أول شعبان السنة ٣١٣هـ في البر والماء منحدراً في الفرات وعاد الى البحرين. هذا الانحدار يدل على أهمية الرحبة كميناء على الفرات.

وكانت الرحبة بعد ذلك \_ في عهد الخليفة العباسي الراضي ، الذي ولى الخلافة في السنة ٣٢٩هـ و ٣٢٩م ، وتوفي في السنة ٣٢٩هـ و ٩٣٤م من اقطاع أبي بكر محمد من راثق الذي ولاه الراضي ولاية بغداد ولقبه أمير الامراء . وولاه الخراج في جميع بلاده وأمر أن يخطب له على جميع المنابر، وقلد الراضي ابن راثق طريق الفرات وديار مضر وحران والرها وما جاورهما وجند قنسرين والعواصم ، وهو

السذي يستسوزر، وكسان ابن راثق قد اختسار رجلين لقيمادة الجيش احدهما بدر الخرشني، والثاني بجكم الديلمي.

كان في الرحبة من جهة ابن رائق في السنة ٣٣٠هـ رجل يدعى مسافر بن الحسن، فلها قتل ابا بكر بن رائق استولى مسافر على الناحية وجبى خراجها فسير ناصر الدولة على بن خلف بن طيباب ومعه عدل حاجب الامير بجكم حاكم دمشق وهو أمير تركي، الى ديار مصر الشام، التي كانت بيد ابن رائق، وارسل طياب عدلاً في جيش، ليخرج (مسافر) عن الرحبة. فلها سار اليها، فارقها مسافر من غير قتال، وملك عدل الحاجب البلد مع طريق أفرات وقسهاً من الخابور (ابن الأثير) في العام ٢٣٠هـ ١٤١٩، ٩٤١م.

صارمسافر الى قرقيسيا وأخرج منها أصحاب عدل وملكها، وبقي في الخابور ستة أشهر فجبى الأموال العظيمة وقوى وعاد الى الرحبة، فسار اليه الحسين بن حمدان وأسره مع ابنه وسمل عدلاً وسيرهما الى بغداد بسبب خيانته، فوصلاها في العشرين من شهر شعبان اسنة ٣٣١هـ.

اختلفت على الرحبة أيدي أبناء ناصر الدولة الحمداني. وكانوا يتقاتلون عليها، فتقع تارة بيد حمدان وتارة بيد أبي تغلب وأخرى بيد أبي البركات.

وفي السنة ٣٥٦هـ (٩٦٩م) استولى ابوالبركات على الرحبة ثم استناب بها من يحفظها في طائفة من الجيش وعاد الى الرقة.

وكان نجا غلام حمدان ونائبه بالرحبة ، أخذ جميع ماله بها وهرب الى أصحاب أبي تغلب بحران فسار اليها حمدان من برية تدمر ودخلها ، وقتل رجال أخيه ، أبي البركات ، وسار في اثره حتى ادركه في بلدة عرابان على الخابور وقتله ، وعاد الى الرحبة وجاء ابو تغلب من حران ، وكبس أخاه حمدان بالرحبة ، فهرب واستولى أبو تغلب على الرحبة ، وحسبن أحوالها وعمر سورها ، ورجع الى الموصل في ذي الحجة من العام ٣٦٠هـ.

### القرامطة في الرحبة مرة ثانية

كان الاخشيمديون حكام مصروالشام، يحملون الى القرامطة في الاحساء كل سنة مالا ليدفعوا اذاهم عن حدود مملكتهم. ولما استولى الفاطميون على مصر سير وا احد قوادهم جعفر بن فلاح بن مروان الكتامي الى فلسطين ومنها الى دمشق لقتال الاخشيديين والاستيلاء على ما بأيديهم من المدن ولما استولى جعفر بن فلاح على دمشق، انقطع المال عن القرامطة. لقد أراد الاخشيديون ان يستعينوا بالقسرامطة لمحاربة الفاطميين في الشام ومصر واستعادتها. فذهب من رجال الاخشيديين محمد بن عصودا وظالم بن مرهوب العقيلي الى الاحساء، وحثًا القرامطة على المسير الى الشام، فوافق ذلك منهم رغبة دفينة سبق أن شرعوا بتنفيـذها، واليـوم تهيأ لهم انصـار في الاخشيـديين والنـافـرين من الفـاطميـين الشيعيين، فساروا ونزلوا على الكوفة، وكتبوا الى الخليفة ببغداد وهم يعلمون مدى خوف من الفاطميين الذين يريدون تقويض سلطان العباسيين والاستيلاء على بغداد، وقد ملكوا دمشق. فأنفذ اليهم خزائن سلاح، وكتب لهم بأربعياثة الف درهم على أبي تغلب عبد الله بن ناصر الدولة ابن حمدان من مال الرحبة ، وعندما نزل القرامطة على الرحبة اكرمهم أبو تغلب وبعث الى أبي الحسن بن حمدان ابن ابي سعيد الجنابي، المعروف بالأعصم كبيرهم يقول له: «هذا شي اردت أن أسير أنا فيه بنفسى ، ولكني مقيم في هذا الوضع الى أن يرد إلى حبرك ، فان احتجت الى مسرى ، سرت إليك».

ونادى في عسكره من أراد السير من الجند الاخشيدية وغيرهم الى الشام مع الحسن بن امد فلا اعتراض لنا عليه. وقد أذنا له في المسير والمعسكران واحد، فخرج الى القرامطة كثير من الاخشيدية الذين كانوا بمصر وفلسطين ودمشق عمن فرّ من جوهر الصقلى ومن جعفر بن فلاح.

وكان جعفر بن فلاح، لما أخذ طبرية، بعث الى أبي تغلب ابن حمدان حمدان بداع من الدعاة الفاطميين، يقال له ابوطالب التنوخي، يقول له: انا

سائسرون اليك، فتقيم لنا المدعوة. فلها قدم المداعي على أبي تغلب، وهو بالموصل، وادى الرسالة، قال له: هذا ما لايتم، لانا في دهليز بغداد، والعساكر منا قريبة، ولكن اذا قربت عساكركم من هذه الديار، أمكن ما ذكرته، فانصرف الداعى بغير شيء.

ثم أن الحسن بن أحمد القرمطي سار عن الرحبة الى أن قرب من دمشق فخرج اليهم جعفر فقاتلهم قتالاً كبيراً فانهزم اصحاب جعفر ووجد قتيلاً. وكانت هذه الموقعة يوم الخميس لست خلون من ذي القعدة السنة ٣٦٠هـ فامتلأت أيدي القرامطة بها احتووا عليه من المال والسلاح، ملكوا دمشق وورد الخبر بذلك الى جوهر القائد في مصر فاستعد لحرب القرامطة اللذين كانوا قد عادوا الى الاحساء، بعد أن دقوا باب القاهرة في ربيع الأول ٣٦١ وفي ربيع الثاني ٣٦٣.

# افتكين القائد التركي العباسي في الرحبة

كان ابو منصور افتكين التركي الشرابي غلاماً لمعز الدولة احمد بن بويه، ولم يزل يترقى حتى عظم شأنه في بغداد وغلب على عز الدولة بختيار بن معز الدولة بن بويه. وسار افتكين الى الرحبة في نحو أربعهائة رجل بطريقه الى دمشق لإقامة الخطبة للخليفة العباسي الطائع بن المقتدر بويع له بالخلافة في ذي القعدة ٣٩٣هـ (اغسطس ٩٧٤م) وخلع في رجب سنة ١٨٦هـ (تشرين الأول السنة ١٩٩١). وأحد أبو المعالي بن حمدان افتكين بجيش وتلقاه في منطقة حمص وأكرم وفادته. وكاتبه أهل دمشق لكرههم المغاربة، ودخل افتكين دمشق من غير حرب. كما دخل بعلبك. ودعا للطائع العباسي وقد استدعى افتكين القرامطة من الاحساء لمعاونته على قتال الفاطميين واخراجهم من الشام ومن مصر، فقدموا دمشق في السنة ٣٦٥ ومعهم كثير من اعوان افتكين الذين شتت المعز البويهي شملهم. مع ان القرامطة كانوا يقولون بأنهم من مذهب الفاطميين وبأنهم ينشرون الدعوة لهم. سار القرامطة كانوا يقولون بأنهم من مذهب الفاطميين وبأنهم ينشرون الدعوة لهم. سار القرامطة كانوا يقولون بأنهم من مذهب الفاطميين وبأنهم اليهم كثير من

الاخشيديين، وجرت معارك بن الطرفين، كانت كفة القرامطة هي الراجحة، وتفاقم خطر القرامطة وافتكين في الشام واستعصى امرهما على الفاطمين، ولم يتم القضاء عليها الا في عهد العزيز الفاطمي على يد جوهر الصقلي فقد سار جوهر بنفسه على رأس جيش عظيم لقتال افتكين والقرامطة سنة ٣٦٦هـ وبعد معارك كاد افتكين أن يقضي فيها على جوهر ويأسر جيشه، حقق العزيز بكل الوسائل الانتصار يوم الخميس ٣٣ المحرم السنة ٣٦٨هـ وفر الحسن القرمطي وقبض على افتكين وارسل الى العزيز في القاهرة وشفع به جوهر فعفى عنه العزيز، وعاش مكرماً في مصرحتى مات في السنة ٣٧٨هـ.

خرجت الرحبة من يد أبي تغلب بن حمدان في السنة ٣٦٨هـ ـ ٩٧٨م وخضعت لسلطة عضد الدولة البويهي . واستولى عليها أبوعلي بن ثمال الخافجي ، ولاه عليها الحاكم بأمر الله صاحب مصر.

وفي عهد الخليفة القادر الذي بويع سنة ٢٨١هـ وتوفي سنة ٢٢٤ استولى على الرحبة بكجور الذي كان والياً على دمشق للعزيز بالله الفاطمي. وفي السنة ٣٨٨هـ عزله عنها، فتوجه الى الرقة واستولى عليها وعلى الرحبة وجعل الرقة مقره، وقتل واستولى سعد الدولة مالك حلب على امواله بالرقة. ومات سعد الدولة بعد ذلك. فأرسل أهل الرحبة الى بهاء الدولة البويهي ببغداد يطلبون اليه أن ينفذ من يتسلم بلدهم، فأنفذ اليهم امراً تسلمها.

انتقلت البلاد الى حوزة الفاطميين، وصار يخطب لهم بالرقة والرحبة. الا أن سلطانهم كان اسمياً والنفوذ الى رؤ ساء القبائل المضرية. وكان هؤلاء يتطاحنون، فقد قتسل عيسى بن خلاط العقيلي السنة ٣٩٩ على بن ثمال الخفاجي، واستولى على الرحبة. وأقام فيها مدة. وقصده بدران بن المقلد العقيلي، فأخذها منه، فأمر الحاكم بأمر الله الفاطمي نائبه بدمشق لؤلؤ البشاري بالمسير اليه، فقصد الرقة أولا وملكها، ثم سار الى الرحبة وملكها وعاد الى دمشق. وعادت الرحبة الى سلطان الفاطمين.

لقد كان موقعها يهم الفاطمين، لتحكمها بطريق الفرات المؤدي الى بغداد. والفاطميون منذ أن جاءوا الى مصر، فكروا بالاستيلاء على بغداد والقضاء على الدولة العباسية السنية، ونشر مذهبهم الفاطمي في العراق وكانت الرحبة موضع انطلاقهم الى العراق.

كان بالرحبة رجل من أهلها، يعرف بابن محكان. ملك البلد، واحتاج الى من يستعين به على رد من يطمع فيه، فكاتب صالح بن مرداس الكلابي في الحلة فقدم اليه، وأقام عنده مدة وتزوج ابنة ابن محكان. وضم ابن محكان عانه اليه ولكن أهلها خرجوا عليه، فسار ابن محكان وصالح الى عانه، وكان اكثر مقام صالح في الحلة، فبعث من اغتال ابن محكان وسار الى الرحبة فملكها في السنة ١٥٤هـ. ثم ملك منبع وبالس، ثم ملك حمص وبعلبك، وأسس الدولة المرداسية بحلب والتي استمرت الى السنة ٢٧٤، ملك من بعلبك الى عانه. وكان يدعوللف الممين بمصر، بقيت الرحبة بيد أبنائه. تنتقل من يد أحدهم الى الأخر، تارة بالقتال فيها بينهم وتارة بالاتفاق كها كان حالها مع الحمدانيين.

فكانت في السنة ٢١٤هـ الى معرز الدولة ابوعلوان ثمال بن صالع المرادسي. وكان البساسيري اتخذ الرحبة مقراً له بموافقة المرداسيين، ووضع فيها أمواله وسلاحه. فلما قتل سنة ١٥٤هـ سار الامير أسد الدولة أبوذؤ ابة عطية بن صالع من بالس الى الرحبة فيمن جمعه وحشده، ولم يزل نازلاً عليها، ومضايقاً لاهلها، ومسراسلاً لهم الى أن سلمت اليه في صفر السنة ٥٥هه. (ابن القلانسي، والنجوم الزاهرة).

ولي معز الدولة بن صالح وزارته في السنة ٢٤٤هـ رجلًا من أهل الرحبة يقال له أبو الفضل ابراهيم بن عبد الكريم بن الانباري، ولقبه الثقة الكافي، وكان رجلًا حسن السياسة.

٧ ـ توجد قرية بمنطقة المياذين تسمى محكان.

وفي السنة ٤٤٧ هـ ولى معز الدولة المذكور سديد الدولة أبا القاسم هبة الله بن محمد الرعباني الرحبي (ابن العديم ـ تاريخ حلب).

انتهى امر المرداسيين على يد المدولة العقيلية في الموصل في عهد خليفة بغداد القادر بن المقتدر، بويع بالخلافة في رمضان السنة ٣٨١هـ (تشرين الأول ٩٧٤م).

#### الرحبة قاعدة فاطمية

### وصول البساسيري وداعي الدعاة اليها

منذ قيام الدولة الفاطمية في المغرب، أخذ الفاطميون يخططون للاستيلاء على مصر التي كانت بيد الاخشيديين وعلى الشام والحجاز ويطمعون بالاستيلاء على بغداد والقضاء على الدولة العباسية السنية، ونشر المذهب الفاطمي في العراق. وكان الفاطميون يرسلون الدعاة الى مصر والشام وفارس، وكسبوا انصاراً كثيرين بين مختلف طبقات الناس. ولما فتحوا مصر في السنة ١٩٥٨هـ انصاراً كثير يد القائد جوهر الصقلي، أخذ في بث الدعوة للخليفة المعز الفاطمي وبني جامع الازهر، لبث المذهب الفاطمي واجتماع اشياعهم. وقام المعز بنفسه في مصر بنشر الدعوة، ثم تولاها الخلفاء الفاطميون أنفسهم من بعده.

وقد استعان الفاطميون في نشر مذهبهم المدعاة بالدعاة الذين كانوا يدمجونهم في جيوشهم، وكانت الدعوة للمذهب الفاطمي بعد فتح مصر، تذاع على يد داعي الدعاة، وكان من كبار الموظفين. وقد خصص له المعز مكاناً في قصره.

وقد استعان جوهر الصقلي قائد الفاطميين وفاتح مصر بطائفة من الدعاة، وعين لهم رئيساً هو داعي الدعاة، كان مركزه الجامع الازهر. وكان يساعد داعي الدعاة في بث التعاليم الفاطمية اثنا عشر نقيباً. كها كان له نواب ينوبون عنه في سائر البلاد المصرية. ويحضر إليه فقهاء الدولة، يتلقون منه الأوامر. وكان يلقي عليهم المحاضرات.

كان من أغراض تأسيس جوهر للقاهرة لتكون مقر الفاطميين، ومركزاً لنشر مذهبهم الديني، واتخاذها حصناً منيعاً لصد هجهات القرامطة الذين دقوا باب القاهرة، وكادوا أن يقوضوا دعائم الدولة الفاطمية.

كان أبو الحارث ارسلان بن عبد البساسيري عمن كسبتهم الدعوة الفاطمية وعملوا لها، كان مملوكاً تركياً من مماليك بهاء الدولة بن عضد الدولة البويهي. وهو منسوب الى بسا مدينة بفارس، كان سيده الأول منها.

وكان الخليفة القائم بأمر الله ببغداد، قد قدمه على جميع الاتراك وقلده الامور، وخطب له على منابر العراق وخوزستان، فعظم أمره، وهابته الملوك. وفي السنة ٤٤٧هـ، ابتدأت الوحشة بين البساسيري وبين الخليفة القائم، وخرج عليه، وأخرجه من بغداد. ولما علم بقدوم السلطان طغرلبك، سار الى الرحبة، وسير الى معد أبي تميم الامام المستنصر بالله في مصر، يلتمس منه النجدة لفتح بغداد، وإنه يكفي في رد طغرلبك عن قصد الشام ومصر، فأجيب الى ذلك (ابن ميسر، وابن خلكان).

كان البساسيري في أرض الرحبة في قل من الرجال وبموافقة المرداسيين أصحابها وبالاتفاق مع الفاطميين، فلقي فيها معز الدولة ثيال بن صالح المرداسي وأكرمه وحمل إليه مالا عظيماً (ابن العديم في زبدة الحلب من تاريخ حلب).

وحدث بعض العرب من بني كلاب، انهم لم يروا مثله في الشجاعة والمكر، وكان اذا ركب معز الدولة، قفز إليه، ليمسك له الركاب، ويصلح ثيابه في السرج، وهمت بنو كلاب بالقبض عليه، فمنعهم معز الدولة. ثم ندم، واجتمعت اليه العرب والاتراك، ففزع منه معز الدولة. «وكان قد عرض عليه اولا مفاتيح الرحبة، فلم يأخذها منه، ثم طلبها منه في هذه الحالة ليجعل فيها أهله

وماله وسلاحه في سنة ثمان وأربعين وأربعهائة ، فسلمها معز الدولة إليه». «وكان معز الدولة كريعاً معطاء حليهاً».

كان حصول البساسيري في الرحبة حدثاً هاماً في تاريخها وفي تاريخ الفاطميين، فقد اتخذت قاعدة للفاطميين لاحتلال بغداد وتقويض الدولة العباسية، وبسط سلطان الفاطميين على العراق.

ولم يكن حصول الساسيري في الرحبة صدفة، وإنها كان بتدبير دعاة الفياطميين ويفضل نشاطهم وتفانيهم من أجل انجاح الدعوة الفاطمية ونشرها، وقد كان وراء هذه الحركة واتخاذ الرحبة قاعدة فاطمية، بصورة خاصة داعي الدعاة المؤيد في الدين هبة الله بن موسى، عرف في تاريخ الأدب العربي برسائله التي ناظر بها ابا العلاء المعري في موضوع أكل اللحوم سنة \$\$\$ه. عرف بلقبه المؤيد في الدين. وعرف احياناً بـ (المؤيد) فقط، ويسمى بالسلماني نسبة الى سلمان الفارسى.

ولد في شيراز حوالي السنة ١٣٩٠ في أسرة اتخذت التشيع دينا، والفاطمية مذهباً، وكان والده داعياً للمذهب الفاطمي بشيراز وعرف المؤيد بنشاطه في المدعوة لمذهب، وكان له أمر المذهب في شيراز، وقد شقي في حياته. وهرب من فارس الى مصر في السنة ٤٣٨ه. واتصل ببعض الوزراء ورجال بلاط المستنصر بالله، قابل الموزير الفلاحي الذي أكرمه ورحب بوصوله، وأمر بأن تجهز له دار. وزار أبا سعيد التستري المتصرف بالبلاد كلها، فبالغ في اكرامه، ووهبه الاموال والخلع. وزار القاسم بن عبد العزيز بن محمد، وكان يتولى القضاء والدعوة. وطلب المؤيد من الوزير الفلاحي ان يتشرف بمقابلة الامام المستنصر، فساعده، ومثل بين يدي الخليفة في آخر شعبان من السنة ٤٣٩هـ وولى بدار الانشاء، وزاد في زرقه فتحسن حاله. وظل في ديوان الانشاء الى السنة ٤٤٩هـ. وفيها سمع بان طغرلبك السلجوقي دخل مدينة الري، بعد أن هادن البيزنطيين. وإنها اتفقا على غزو املاك الدولة الفاطمية في الشام وأعالي الجزيرة. فعمد المؤيد لدفع البلاء غزو املاك الدولة الفاطمية في الشام وأعالي الجزيرة. فعمد المؤيد لدفع البلاء

الذي سيحل بالفاطميين الى مكاتبة الكندري وزير طغرلبك كها كاتب آخرين ممن كان يعفرهم، ويعرف أنهم على اتصال بالسلجوقيين، واجتمع في ان يستميلهم جيعاً الى الفاطميين. وكان البساسيري قد وصل الى الرحبة. فاتفق المؤيد مع أولى الأمر في مصرعلى أن يكاتبوا السباسيري ومن معه بأن الفاطميين على استعداد لتأييدهم ومدهم بالاموال والسلاح ضد السلجوقيين، ووصلت كتب المؤيد الى السباسيري فرحب بالعمل للخليفة الفاطمي فأخذ الفاطميون في اعداد الاموال والخلع والسلاح التي وعدوا بها السباسيري وفوض خليفة مصر المؤيد بتولي أمر الأموال والخلع، والقيام بهذه المهمة وهي قلب نظام الحكم في العراق وإسقاط الدولة العباسية.

وقبل المؤيد المهمة بعد رفض واعتذار، على أن يسافر مع الذخيرة، مشترطاً بأن لا يوجه إليه لوم، ان فشل في مهمته. فأجيب الى ذلك. وصدر توقيع الخليفة بقبول الشرط. ودعى المؤيد للبس خلع الوزراء فاعتذر، مفضلا أن يظل في زي أهل العلم. ورحل الركب بعد أو ودع المؤيد امامه وساربين جلبة عظيمة. والناس في عجب من أمره، فإنه مقدم على خطر جسيم دون أن يتخذ معه جنداً. بل كان اعتباده على الأموال والخلع التي معه.

وصل المؤيد الى دمشق، فكاتب ثهال بن صالح بن مرداس بحلب. وشرح له سبب خروجه. فاظهر ثهال رغبته لخدمة الفاطمين. والتقى المؤيد وثهال في المرستن وسارا معاً الى حلب وفيها أخذ المؤيد عليهم إيهان البيعة للخليفة المستنصر، وخلع على ثهال بن صالح. ثم تأهبوا للسفر الى الرحبة حيث البساسيري. وأخذ المؤيد في مراسلة القواد والكتاب وامراء الامارات والدويلات في ديار مضر وديار ربيعة وديار بكر وكور الفرات وغيرها يستميلهم إليه، ويدعوهم الى نصرته وتأييده، ويحذرهم من الخضوع لطغرلبك وكتب له نصر الدولة أحمد بن مروان صاحب ديار بكر، يظهر له مفارقته لطغرلبك، ورغبته في معاونه المؤيد،

فرحب المؤيد بدخول في طاعته. ودعاه الى أن يدعو للمستنصر في بلاده، وإن يتصل بالخليفة الفاطمي في مصر.

وسار المؤيد الى الرحبة ومعه الأموال والخلع. وكان جموع كبيرة من العرب والاتسراك والاكسراد قد تجمعت في السرحبة حول البساسيري، لبّت نداءه. وقوي شأتهم لما سرى فيهم نبأ ورود المؤيد بالاموال.

وخرج البساسيري وجيشه للقاء المؤيد على بعد مرحلتين من الرحبة. وفي . الرحبة أخذ المؤيد العهود على أمراء العرب والأكراد وخلع عليهم الخلع الفاطمية النفيسة ، التي لم يشاهدوا لها مثيلًا. ولما فرغ من ذلك خلع على البساسيري في يوم مشهود، وقرأ عهده من الامام المستنصر على الناس.

ووصلت الى الرحبة نجدة من دمشق من بعض الأمراء الكلبين، فلقيهم المؤيد بالابتهاج. وسار هذا الجيش المؤلف من جماعة مختلفة المذاهب والغايات والاهواء، والتي استطاع المؤيد أن يوفق بينهم مؤقتاً بقيادة البساسيري. ولكن السذي كان يدير دفته ويرقب حركاته هو المؤيد ويكاتب الامراء حوله لنصرته. حتى انتصر على جيوش طغرلبك في الموقعة التي تعرف (بموقعة سنجار).

ودخل جيش البساسيري الموصل في شوال ٤٤٨هـ وأرسل المؤيد الى مصر بالنصر وكان لهذا النصر أثره القوي في نفوس امراء العراق. وأقاموا الدعوة للمستنصر في بلادهم.

ولكن نجاح المؤيد لم يدم طويلًا، لأن جيوشه كانت مؤلفة من أساس مختلفي النزعات، فدب الانقسام فيها.

فلما علم طغرلبك بانقسام جيوش عدوه، سار من بغداد اليها، وقاتل العرب بالموصل والجزيرة وانتصر عليهم، واستولى على الموصل والجزيرة، وسلمها الى أخيه لأمه ابراهيم بن ينال، ثم عاد الى بغداد في أوائل السنة 124هـ.

وقابل الخليفة القائم بأمر الله ففوض اليه الخليفة أمر ادارة البلاد، وحاطبه بملك المشرق والمغرب.

أجفل البساسيري الى السرحبة، ووجل أهلها. فقد كان وجود جيوش البساسيري فيها حملا ثقيلاً عليها. فكانت ترى نفسها بين المطرقة والسندان. بين جيـوش البساسيري الموالية للفاطميين بمصر، وجيوش طغرلبك المؤيدة لخليفة بغداد السني. فكان الخوف والقلق يعـذبان أهل منطقة الرحبة. وأصبح موقف المؤيد حرجاً جداً، وخشى من مقامه بالسرحبة، ولكنه أظهر الجلد، واستمر في المرسال الكتب الى الامراء يستحثهم ويؤملهم في النصس، ولكنهم لم يتحركوا. ووقع الضعف في جيش البساسيري بعـد هزيمتهم في الموصل. وطالب البساسيري وآخرين المؤيد بأن يدفع لهم أموالاً مما يرده من مصر. والا فالجيش في حل من قسمه، وللأمراء ان يتفرقوا. فاضطرب المؤيد، واقنعهم بخلويده من المال.

وسار المؤيد الى حلب. ثم لحق به البساسيري والتقيا في دير حافر. وفي اجتهاعها اكد البساسيري عهده للمؤيد. وبعد أيام قليلة أرسل ابراهيم بن ينال من الموصل رسولاً الى البساسيري يطلب اليه أن يخاطب المؤيد لكي يخلع عليه ويلقبه من جانب الدولة الفاطمية، واذا هو غدر بطغرلبك، وملك البلاد باسم الفاطمين. فسير البساسيري رسول ابراهيم بن ينال الى المؤيد بحلب، فرحب به المؤيد، وسلم بكيل ما طلبه ابن ينال من شروط. وأطال المؤيد المقام بحلب يراقب حركات ابراهيم بعد هذا الاتفاق الذي ابرم بينها.

وفي السنة ، 20 هـ خالف ابراهيم بن ينال طغرلبك، وترك بلاد الموصل وتوجه الى همذان لتنفيذ الخطة التي انفق بشأنها مع المؤيد. وكان المؤيد كلها هم بترك حلب، تبعه البساسيري بجيشه. فلها ورد الخبر بترك ابن ينال الموصل، انتهز المؤيد هذه الفرصة، وأمر البساسيري بالرجوع الى الرحبة، فرجع اليها، واقنع المؤيد بعض الأمراء الاتراك البغداديين المقاطعين للبساسيري والذين كانوا يريدون الذهاب الى مصر بأن يردهم الى جيش البساسيري. المهم ترك ابراهيم بن ينال الموصل وتوجه الى همذان السلطان طغرلبك، فذهب من نصيبين في

الجسزيسرة وراء ابسراهيم بن ينال، عاد البساسيري بقوته وكان المصريون يساعدونه ويمدونه. ولم يزل يجتاح البلاد، حتى وصل الى بغداد في ثامن ذي القعدة السنة • • 2 هـ واستسولى عليها لخلوها من جند يحميها. وخطب بجامع المنصور لمعد المستنصر العلوي صاحب مصر. واذّن بخير العمل، وكانت العامة مالت اليه، أما الشيعة فلا تحاد المذهب. وأما أهل السنة قلما فعل بهم الاتراك من الشر.

وذهبت البشائر الى مصر، وأقيمت فيها معالم الزينة، وخلع المعد الخلع على الرسل الذين بشروا بالاستيلاء على بغداد.

أما الخليفة القائم بأمر الله ، فقد ساروا به من قصره الى حديثة عانه . وسار البساسيري في بغداد سيرة ملك ، ورفعت على رأسه الألوية البيضاء التي أرسلت اليه من مصر . ثم ملك واسط والبصرة ، وهتف على منابرها باسم آل على .

استنجمد السلطان طغرلبك بأولاد أخيه، فجاءوه وهوبالري بالعساكر الكثيرة، فخرج بهم الى ابراهيم ينال بالقرب من الري وأسره وقتله.

وقصد بغداد، ولما قرب منها، رحل عنها البساسيري سادس ذي القعدة السنة ٤٥١هـ متوجهاً الى حلة دبيس بن مزيد. فسير السلطان عسكراً في أثره ومن معه، فأدركوه وقاتلوه وقتلوه وحملوا رأسه الى بغداد وعلق فيها. واستولى عطية بن مرداس على أمواله وسلاحه التى تركها في الرحبة.

سرد المؤيد حياته بدءاً من السنة ٢٩ هد ذاكراً الحوادث التي ساهم فيها. \*سيرة المؤيد في الدين داعي الدعاة) نشرتها دار الكاتب المصري سنة ١٩٤٩.

#### الرحبة بيد العقيليين

استطاع أبو الذؤ اد محمد بن المسيب بن رافع بن المقلد من بني عقيل ان يؤسس دولة عربية ، سميت بدولة بني عقيل وبني المقلد وآل المسيب تألف من بني عقيل وبني كلاب وبني نمير وبني خفاجة وكلهم من عامر بن صعصعه وبني من كهلان. كانوا انتشروا ما بين الجزيرة والشام في عدوة الفرات، وكانوا كالرعايا لبني حدان، يؤدون اليهم الاتاوات وينفرون معهم للحروب. واتسعت حتى شملت من السندية التي على نهر عيسى في غربي بغداد الى ديبار مضر وربيعة وحلب والشام. وكان شرف الدولة مسلم العقيلي من أشهر أمراء بني عقيل وأحسنهم سياسة. ضاهى بقوته ملوك السلجوقيين. وأخذ الاتاوة من بلاد الروم. وكانت اليه البرحبة. قتله قوام الدولة أبو سعيد كربوقا في صفر السنة ٢٧٨ه. ولذلك أسره تاج الدولة تتش وسجنه بحلب الى أن قتل تتش وملك ابنه الملك رضوان أسره تاج الدولة تتش وسجنه بحلب الى أن قتل تتش وملك ابنه الملك رضوان حلب. فأطلقه بطلب من السلطان بركيارق واطلق أخاه التونتاش. فرتب السلطان ملكشاه السلجوقي ابن شرف الدولة أبا عبد الله محمد بن شرف الدولة في الرحبة وحران والخابور وزوجه أخته زليخة (ابن الاثير).

#### الرحبة بيد سلاجقة سورية

من بيت تتش بن الب ارسلان، ابتدأت دولتهم سنة ٤٨٧هـ (١٠٩٤)م وانتهت سنة ١٠٩هـ (١٠٩٦)م في ذي القعدة من العام ٤٨٩هـ (١٠٩٦)م ملك كربوقا مدينة الموصل بعد أن حاصرها تسعة أشهر وضاق الامر بصاحبها على بن مسلم فسار الى الامير صدقة بن مزيد بالحلة. وكان مع كربوقا أخوه التونتاش الذي عسف البلد واستطال على كربوقا، ولكن هذا قتله. واحسن كربوقا السيرة في الموصل. وسار نحو السرحبة فمنع عنها، فملكها ونهبها واستناب بها وعاد. وانتقلت بعد موته الى قايماز من قواد السلطان الب ارسلان ومماليكه ومات قايماز في صفر السنة ٢٩٤هـ، وقام مقامه غلام تركي. اسمه ترك حسن. وخاف من ملك دمشق دقاق بن تتش، فقبض على النين يخافهم وقتل جماعة من أعيان البلد، وحسن بالقلعة . واعتصم ترك حسن بالقلعة . وامنه دقاق، فسلم القلعة اليه فاقطعه اقطاعاً في الشام، وقرر أمر حسن بالقلعة . فامنه دقاق، فسلم القلعة اليه فاقطعه اقطاعاً في الشام، وقرر أمر

الرحبة وأحسن الى أهلها، وجعل فيها لحفظها محمد بن السابق الشيباني. واخذ وله رهينة معه الى دمشق ليأمن عصيانه. ولما توفي دقاق، أرسل محمد بن السابق قوماً سرقوا ولده من دمشق وحملوه اليه. فلما وصل الى أبيه، خلع طاعة رضوان بن دقاق بدمشق. وخطب في الرحبة لقلج ارسلان من سلاجقة قونية. وكان يطمع بامتلاك منطقة الموصل.

وفي السنة ٥٠٠هـ، جاء (جاولي سقاد) أحد الأمراء السلجوقين المعروفين بشجاعتهم من رجال السلطان محمد بن ملكشاه السلجوقي الى الرحبة في شهر رجب، وحاصرها وهي بيد محمد بن السابق فامتنعت عليه وقاتلته، فأرسل جاولي اللك رضوان بدمشق يعرفه أنه على الاجتماع به ومساعدته ضد الصليبين وغيرهم، ويشترط عليه أن يمده للاستيلاء على الرحبة، حتى اذا تسلم البلد، سار بمن معه لمحاربة عدوه. فأقبل رضوان وحضر عنده. فاشتد الحصار على أهل الرحبة، وضاقت عليهم الامور وانفق ان جماعة كانوا في أحد الابراج، وراسلوا جاولي على حفظهم وحراستهم، وأمروه أن يقصد البرج الذي هم فيه عند انتصاف الليل، ففعل ذلك، فرفع من في البرج أصحابه اليهم بالحبال، فضربوا بوقاتهم وطبولهم، فخذل من في البلد. ودخله أصحاب جاولي في اليوم الرابع والعشرين من شهر رمضان (التاسع عشر من شهر مايو ۱۱۹م)، ونهوه الى الظهر، ثم أمر برفع النهب. ونزل إليه محمد بن السباق الشيباني صاحب الرحبة وأطاعه وصار معه.

وسار جاولي الى الموصل، فحاصرها، وخرج اليه جكرميش من رجال قلج ارسلان، فاقتتلا، وانهزم جيش جكرميش، فاستدعى جماعة من أهل الموصل الملك قلج ارسلان صاحب قونية ليسلموا اليه البلد، فسار بعسكره نحو الموصل، فرحل عنها جاولي الى الرحبة كها مر. وملك قلج ارسلان الموصل واسقط خطبة السلطان محمد بن ملكشاه وخطب لنفسه. ثم سارمن الموصل بخمسة آلاف فارس الى جاولي بالرحبة، والتقيا قريباً منها على نهر الخابور واقتتلا، فهزم اصحاب جاولي أصحاب قولج ارسلان، وخاف قلج أن يقع أسيراً فالقى بنفسه في نهر الخابور، وغرق وظهر بعد أيام، فدفن بالشمسانية (قرية على نهر الخابور). وسار جاولي الى الموصل وملكها وأعاد خطبة السلطان محمد فيها.

وهكذا يتكرر اتخاذ الرحبة ملجاً وقاعدة انطلاق لاحتلال بلدان. وذلك لأهمية موقعها وتحكمه بعدة طرق وبالنظر لخيراتها. وقد سبب لها كثيراً من النكبات والمصائب، مما ثقل عليها فناءت تحته وجرها الى الخراب.

وفي السنة ٢ • ٥هـ سار جاولي والامر ايلغازي بن ارتق من جهات نصيبين نحو الرحية. ولما وصلا الى عربان على الخابور، عاد ايلغازي ليلا من صحبة جاولي. وقصد نصيبين. وسار جاولي الى الرحبة. فلما وصل ماكسين على الخابور، أطلق القمص الفرنجي، صاحب البرها الذي كان سجيناً في الموصل متفقاً معه لقاء مال يقدمه وشروط أخرى. وجاء جاولي أبو النجم بدران وأبو كامل المنصور ابنا سيف الدولة صدقة أصحاب الحلة. وكانا بعد مقتل ابيهما بقلعة جعير على الفرات عند سالم بن مالك. فتعاهدوا على المساعدة. ووعدهما انه يسير معهما الى الحلة لاستعادتها. وعزموا على ان يقدموا عليهم بكتماش تتش بن الب ارسلان. فوصل إليهم الاصببهيذ صباود، وكان قد قصد السلطان فاقطعه الرحبة فاجتمع بجاولي، واشار عليه أن يقصد الشام فإن بلاده خالية من الأجناد، والفرنج قد استولوا على الكثير منها، فقبل قوله، واصعد عن الرحبة. فبلغ ذلك الملك رضوان، فسيار من حلب الى صفين على الفرات، فصادف تسعين رجلًا من الفرنج معهم مال من فدية القمص صاحب الرها قد سره الى جاولي فاخذه، وأتى الرقمة فصالح بني نمير على مال ورحل عنهم الى حلب، وكانت الرقة بيد على بن سالم العقيلي، فوثب جوشن النميري وقومه وقتلوه وملكوا الرقة. فاستنجد سالم بن مالك بجاولي وسأله أن يرحل الى الرقة ويأخذها، ووعده بما يحتاج إليه. فقصد الرقة وحصرها سبعين يوماً. فضمن له بنونمير مالاً وخيلاً فأرسل الى سالم انني في أمر أهم من هذا. وأنبا عازم على الانحدار الى العراق، فإن تم أمري،

فالرقة وغيرها لك، ولا أشتغل عن هذا الامر بحصار خسة نفر من بني نمير. ووصل جاولي الى منبج وعباد الى الرحبة بعد ان انهزم امام عسكر الامير قطب الدين مودود اتابك صاحب الموصل الذين اخذوا الموصل منه.

وفي سنة ٩٠٥هـ (١١١٥)م ولى السلطان محمد بن ملكشاه السلجوقي على الرحبة ابنا سعيد آل سنقر البرسفي الغازي، الملقب قسيم الدولة صاحب الموصل والرحبة وتلك النواحي وهنو أحمد الامراء السلاجقة. وكان حارب الصليبين قبل نقله الى الرحبة. وكان بها قبله آسبا سلار مودود من جهة محمد بن ملكشاه.

وقتل مودود يوم الجمعة ١٢ ربيع الآخر السنة ٧٠٥هـ قتله الباطنية.

وفي السنة ٢ أهد استخلف اقسنقر البرسقي ابنه عز الدين مسعود على الرحبة، وسار الى السلطان ببغداد لزيادة اقطاعه. فبلغه وفاة السلطان محمد، ولما تولى السلطان محمود ولى البرسقى شحنية بغداد.

وولى السلطان محمود عز الدين بن البرسقي ماكان أبوه يتولاه من الموصل وغيرها، وكان شجاعاً شهياً ورتب الامور فكثر جنده، فطمع في التغلب على بلاد الشام، فجدع العساكر وساريريد دمشق، فابتدأ بالرحبة وكانت خرجت من يده. ونازلها وقام يحاصرها، واستولى عليها بموافقة أهلها العام ١١٢٧م ومرض ومات في نفس اليوم ودفن في الرحبة، واقتتل خلفاؤه على ما كان بيده، فكان الواحد منهم يقتل الآخر، وآلت المدينة الى الأخ الأصغر لعز الدين بن البرسقي واستولى على البلاد وعلى الرحبة عملوك للبرسقي يعرف بالجاولي ودبر أمر الصبي.

### الرحبة بيد الزنكيين

لما تولى السلطان عهاد الدين زنكي، وهو أول ملوك الدولة الاتابكية. السنة الرحم (١١٢٧)م، أقطع الـرحبة وأعهالها الى جاولي المذكور. وبقيت الرحبة

وجـوارهـا من أعـمال الدولة الاتابكية من السنة ٢١٥هـ الى السنة ٦٣١هـ واحتل قطب الدين بن زنكي المدينة السنة ٤٤٩هـ (١١٤٩ ـ ١١٥٠م).

وفي الشاني عشر من شهر آب ١١٥٧م خربت هزات أرضية مدينة الرحبة وحماة وشيزر وسلمية وغيرها. وفي السنة ١١٦١م نهبت قبيلة خفاجة الحلة والكوفة، فطاردتها جيوش حكومة بغداد، فالتجأت الى الرحبة، وقويت فيها بانضهام أرهاط من العرب الرحل، وهزمت جيش حكومة بغداد الذي كان يطاردها ويتتبعها.

### الرحبة بيد الأيوبيين

ان نور الدين محمود بن عهاد الدين زنكي الذي كان يملك الجزيرة وكور الفرات وحلب وحمص وحماه أقطع أسد الدين عم صلاح الدين الايوبي وكان في خدمته الرحبة وحمص في السنة ٥٦٧هـ (١٧١١م). وبذلك دخلت الرحبة في طاعة صلاح الدين الايوبي مؤسس الدولة الايوبية وخلفائه.

ولانشغال أسد الدين شيركوه مع نور الدين محمود بن زنكي في حروبه ، عهد بإدارة الرحبة الى ضابط يدعى يوسف بن الملاح الحلبي وآخر معه من بعض القرى . . . وقد أساءا التصرف في الرحبة ، ولم يحسنا تدبيرها . وفي أبناء الرحبة جرأة منذ القديم ، وما زالت فيهم ، اكتسبوها من طول قتال الطامعين بمدينتهم ومن النكبات التي ما فتئت تحل بهم وببلدهم ، وما برحوا يثبتون أمامها ، وينهضون نافضين عنهم آثار المصائب والمحن .

فكتب يحيى بن النقاش . . . أحد أبناء الرحبة الى أسد الدين شير كوه ، ينتقد ادارة هذين الرجلين شعراً ، رواه ياقوت الحموي في معجم البلدان تحت مادة الرحبة هو : كم لك بالسرحسسة من لائسم يا أسد السدين ومن لاح دمرتها من حيث دبرتها برأى فلاح وملاح ولماله :

يا أسد الدين اغتنم أجرنا

وخملص المرحمية من يوسف

تغــزوالـــى الــكــفــروتــغــزوبه الاســـلام ما ذاك بهذا يفـــى

إن رحبة مالك بن طوق المدينة التي ازدهرت في عهد مالك وكثر سكانها، واتسعت عمارتها وبنيانها، وقد تولى عليها الخراب ولم تعد صالحة للسكن، بسبب كثرة الحصارات التي تعاقبت عليها، وكثرة الايدي التي تداولتها واختلفت عليها وكثرة الطامعين بها لحسن موقعها ووفرة خيراتها، وبسبب الهزات الأرضية وفيضانات الفرات.

ولما كانت منطقتها من أقطاع الامير الايوبي أسد الدين شيركوه ولأهمية الموقع الاستراتيجي لم يفرط به أسد الدين شيركوه، فاستحدثت في جنوبها على بعد أربع كيلو مترات بلدة صغيرة في أسفل القلعة القديمة لتفيد البلدة المستحدثة من قرب هذه القلعة ـ وكان شرب أهل هذ البلدة من نهر قديم خارج من نهر الفرات هي قناة سعيد الحشير بن عبد الملك بن مروان. والذي كان يسقي سهل الرحبة على ضفة الفرات الغسربية ما بين دير الزور ودالية مالك بن طوق (قرية القرية) اليوم أسفل مدينة المياذين على بعد ١٣ كيلومتراً ويصب في الفرات عند الدالية المذكورة.

جاء في كتاب تقديم البلدان لأبي الفداء صاحب حماة (تحقيق المستشرق رينو والبارون كوكين طبع باريس ١٨٣٠): «... والرحبة المذكورة خربت وبقيت قرية وبها آثار المدينة القديمة من المواذين الشاهقة وغيرها. واستحدث شيركوه بن أحمد شيركوه بن شادي صاحب حمص في جنوبها الرحبة الجديدة على نحوفرسخ من الفرات، وهي اليوم عط القوافل من العراق والشام، وهي أحد الثغور الاسلامية في زماننا هذا».

وقد جاء الرحالة الشهير ابن بطوطة الى الرحبة قادماً من بغداد في طريقه الى دمشق في السنة ٧٤٨هـ واليك وصفه الطريق ما بين الانبار والرحبة، في كتابة تحفة النظار ج٢ ص١٧٤ (المطبعة الازهرية) بمصر ١٩٢٨: «ثم رحلت من بغداد، فوصلت الى مدينة الانبار، ثم الى هيت، ثم الى الحديثة ثم الى عانة، وهذه البلاد من أحسن البلاد واخصبها. والطريق فيها بينها كثيرة العهارة كأن الماشى في سوق من الأسواق.

وقد ذكرنا أننا لم نرما يشبه البلاد التي على نهر الصين، الاهذه البلاد، ثم وصلت الى مدينة الرحبة، وهي التي تنسب الى مالك بن طوق. ومدينة الرحبة آخر بلاد العراق

وأول بلاد الشام، ثم سافرنا منها الى السخنة وهي بلدة حسنة، ثم سافرنا الى تدمر ومنها الى مدينة دمشق».

وبقيت المدينة بيد عائلة شيركوه خلال قرن الى اليوم الذي وضع فيها الملك الظاهر بيبرس البند قداري عام ١٣٦٤ حاكماً مصرياً (ابن الاثير، ابو الفداء).

# الرحبة في عهد دولة المهاليك

كانت الرحبة في دولة الماليك نيابة من نيابات الدولة، وكان يكتب بنيابتها مرسوم شريف في قطع النصف، وعليها نائب هومقدم ألف أو (طبلخانة. وكانت نيابتها مساوية لنيابة حمص في صدور المرسوم).

وقد روى القلقشندي في الجزء الثاني عشر من كتابه «صبح الاعشى» ص ١١٠ ـ ١١٢ نص المرسوم الذي كان يكتب بها. كها روى توقيع بنظر الرحبة من انشاء ابن نباتة لمن لقبه (تاج الدين) في الجزء الثاني عشر من صبح الاعشى ص ٤٠٧ ـ ٤٠٩ .

اهتمت دولة المهاليك بالرحبة لوقوعها على الحدود الشرقية لدولتهم ولمواجهتها خطر التتار في العراق كان سلاطين المهاليك يوكلون المحافظة على الأمن في طريق الفرات الى آل مهنا أو آل ريشة من رؤ ساء عشيرة طي. وكان مركزهم الرئيسي في سلمية لقاء رسم سنوي معين، وكانت لهم اقامة في الرحبة. وكانوا يتحاسدون ويتاتلون بسبب هذا المنصب، وكان بعضهم ينهب القوافل التي تسلك طريق الفرات بين الشام والعراق فتتعقبه السلطة وتقتص منه ان هي ادركته.

ان سنقر الاشقر أمير دمشق الذي خرج على السلطان قلاوون في السنة ١٨٥هـ ٢٧٨ م (التجأ بعد هزيمته الى الرحبة قرب الامير عيسى بن مهنا).

وكان حاكمها ابن الارقش المتوفي بدمشق السنة ٧١٥هـ (١٣١٥ ـ ١٣١٦م) (ابو الفداء) وفي اثناء حكمه السنة ٧١٢هـ (١٣١٢م) حاصرها المغول

بقيادة خاربندا في اثناء حملتهم على سورية. غير أنه تراجع عنها تاركاً أدوات حصاره، فنقلها المدافعون عن المدينة الى داخل القلعة (أبو الفداء). وفي ربيع العام ١٣٣٠م طرد فريق من آل مهنا من جهات سلمية وتبعتهم الجيوش السورية الى الرحبة وعانة (أبو الفداء).

وفي العام ١٣٣٠م سبب فيضان الفرات للمدينة خراباً كبيراً (ابن كثير) وفي السنة ألف وأربعهائة للميلاد، كان السلطان بمصر الناصر زين الدين فرج بن برقوق ونائبه بدمشق سودون. وفي هذه السنة تملك تيمورلنك العجم وطبرستان والعراقيين والموصل والجزيرة، وجمع عساكر عديدة وقصد بلاد الشام. وارسل الى السلطان رسلا ومعهم هدية وكتاب، فلما وصلوا رحبة مالك بن طوق وثب عليهم نائب الرحبة كمش بغا، فقتلهم وارسل الى السلطان الهدية والكتاب (تاريخ الازمنة للدويهي الطبعة الكاثوليكية).

وفي العام ٥٩٧هـ وفد على السلطان برقوق رسول من نائب الرحبة يخبره بأن القان أحمد بن أويس صاحب بغداد قد وصل الى الرحبة هارباً من بطش تيمورلنك الذي نهب معظم بلاده وصادر املاكه بعد أن خدعه بمعسول الكلام، فثني عزمه عن قتاله. وسار القان من الرحبة الى حلب، فأوفد نائبها رسولاً الى مصر يخبر السلطان بوصول اويس الى حلب وأنه بطريقه الى مصر. فاستعد السلطان للقائه. فالرحبة بحكم انها مدينة حدود، كانت وما زالت تستقبل القادمين اليها على طريقها الرئيسي.

ويما يتصل بتاريخ الرحبة في عهد الماليك ان جماعة من العرب قدموا الى مصر في العام ٢٥٩هـ ومعهم شخص أسود اللون اسمه أحمد، زعموا انه ابن الامام الناصر العباسي . وكان الامراء المسلمون يفكرون باحياء الحمد العباسية ، فشرع السلطان الظاهر بيبرس بتنفيذ الفكرة بوصول احمد بن الامام الظاهر الى مصر. وقد قصد بيبرس من وراء ذلك تقوية عرشه

وتعزيز زعامته الاسلامية. ولذلك احتفل كثيراً بالامام أحمد وانفق الاموال الكثيرة في سبيل ذلك خدمة لاغراضه هو.

عقد السلطان بيبرس مجلساً دعا إليه القضاء والعلماء والامراء. ليشهدوا بإثبات نسب الامام، واستدعى العربان الذين قدموا مع الامام احمد من بغداد فاقروا جميعاً بين يدي قاضي القضاة بأن الامام أحمد بن الخليفة الظاهر بامر الله المتصل النسب بالعباس بن عبد المطلب. فقبل القاضي شهاداتهم، وحكم بصحة نسبه وبايعوه بالخلافة سنة ٦٦١هد، وبايعه السلطان بيبرس، ولقبوه بالمستنصر بالله. واخذ له البيعة من الناس، وأمر بالدعاء للخليفة وله.

وشرع الظاهر بيبرس بعد ذلك يعد العدة لاعادة الخليفة الى عرشه ببغداد. فرتب له بعض الامراء والعساكر، وهيأ له كل سبل الراحة. وخرج السلطان ومعه الخليفة وأولاد صاحب الموصل، ولما وصلوا الى دمشق قيل للسلطان بيبرس أن تأسيس خلافة قوية في بغداد، قد تكون خطراً عليه، فاوغر ذلك صدره على الخليفة، وتركه يخترق الصحراء برفقة قوة من الاعراب والترك. فتابع الخليفة السير حتى وصل الى الرحبة. وفيها فارقه أولاد صاحب الموصل، وأبوا السير معه، وقالوا له: (ما معنا مرسوم بذلك». وارسلوا معه ستين رجلاً من عاليك والدهم. ثم رحل الخليفة من الرحبة بعد أن أقام بها ثلاثة أيام الى مشهد علي ومنها الى عانة. وانضم اليه اناس، فرحل الى الحديثة، واستولى عليها. ولم وقصد هيت، فامتنعت عليه. فلخلها ونهب أموال اليهود والنصارى فيها. ولما علم التتار بقدومه، خرجوا لقتاله بقيادة قرابغا، فقاتلوه وهزموا جيشه واستشهد في علم التتار بقدومه، خرجوا لقتاله بقيادة قرابغا، فقاتلوه وهزموا جيشه واستشهد في القتال السنة ١٦٦١ه.

لقد ابتدأت هذه الرواية مهزلة وانتهت مأساة.

ولقد مات السلطان بيبرس بطلها في دمشق في شهر المحرم السنة ٦٧٦هـ.

# مراكز البريد ومطارات الحمام الرسائلي والمناور في المملكة المملوكية واتصالها بالرحبة

اعتنت الدول الاسلامية بالبريد حرضاً على طلب الاخبار، واقامت لذلك مراكز على الطرق، وكان البريد يحمل على الخيل والبغال والنجب. ولما تولى الملك المظاهر بيبرس واجتمع له ملك مصر والشام الى الفرات، كان يوصي عماله بمواصلته بالاخبار، وما يتجدد من أخبار التتار والفرنج، وقال لأحد عماله ان قدرت أن لا تبتني كل ليلة الا على خبر ولا تصبحني الا على خبر فافعل. وكان للبريد في عهده معالم ومراكز يقف بها خيل البريد لتغير خيل البريدية ولكل مركز طرق عندها الآبار.

فمن مركز دمشق مراكر موصلة الى حمص وحماه وحلب والرحبة والى طرابلس والى جعبر ومصياف وبير وت وصيدا وبعلبك والكرك.

وأما طريق الرحبة، فمن القطيفة الى العطنة ومنها الى المصنع، ومنها الى القريتين، ثم الى الحير، ثم الى البيضا، ومنها الى تدمر، ثم الى ارك، ثم الى السخنة، ثم الى قباقب، ومنها الى كواشل ومنها الى الرحبة، وهي حدّ هذه المملكة وثغرها على الفرات. كما أن جعبر ثغر الفرات في غربي الرحبة كل هذه المراكز معسروفة الى اليوم. وكان في بعضها خانات لتفريق الخبز والاحذية ونعال الدواب (النضوات) وكل هذه المراكز محطات للقوافل بين دمشق والفرات.

وأبراج الحيام الرسائلي من القواعد والطرق في البريد. ولقد اعتنى باقتناء الحيام الرسائلي خلفاء بني العباس ومن جاء بعدهم من ملوك المسلمين. فكان لهم مطارات ومسارح للحيام الرسائلي ربيا زادت على مراكز البريد. . وكانت هذه المطارات في القلاع وبين المدن. وكان أهم مراكز لها في المملكة الملوكية مركز قلعة الجبل في اقاهرة، ومنها يتدرج الى سائر الجهات أبراج موصلة فهناك ابراج مثلاً من قلعة الجبل الى غزة، ومن غزة تتفرع الى دمشق. ومن كل مركز الى ماجاوره.

ومن دمشق الى بعلبك، ومن دمشق الى القريتين. ومن دمشق الى بعلبك، ومن دمشق الى بعلبك، ومن دمشق الى المعرة دمشق الى المعرة ومنها الى حلب، ومن حلب الى البيرة وما جاورها. ثم من القريتين الى تدمر ومنها الى السخنة ومنها الى قباقب، ومنها الى الرحبة، وللحمام مراكز في سائر المالك الاسلامية.

اما المناور فهي مواضع توقد فيها النار ليلا ويثار الدخان نهاراً للاعلام بحركة العدو واذا قصد دخول البلاد لحرب أو اغارة. وهذه المناور تارة تكون على رؤ وس الجبال، وتارة تكون في أبنية عالية، وهذه المناور مأخوذة عن ملوك الهند، وقد استعملتها الدولة المملوكية للاعلام بحركة التتار اذا قصدوا دخول البلاد لحرب أو اغارة ومواضع هذه المناور معروفة تعرف بها اكثر السفارة وهي من أقصى ثغور الاسلام كالبيرة وجعبر والرحبة والى السلطان بقلعة الجبل حتى أن المتجدد من الاخبار بالفرات ان كان بكرة علم به عشاء، وان كانت عشاء علم به بكرة. ولما يرفع من هذه النيران، أويدخن من هذا الدخان أدلة يعرف بها اختلاف حالات رؤ ية العدو والمخبر به باختلاف حالاتها تارة في العدد وتارة في غير ذلك.

وقد أرصد في كل منور الديادب والنظارة لرؤية ما وراءهم وايراء ما أمامهم، ولهم على ذلك جوامك مقررة (رواتب).

وكان ينور بمدينة عانة من مملكة التتارقوم من النصاح النظارة المملوكية وقد ينور قدوم من النصاح في بلاد الروم لنفس الغرض. ترفع النار بخربة الروم وبالجرف على الفرات فترى بالقناطر، ويرفع بالقناطر فيرى بالرحبة وقاها الله، ويرفع بها فيرى في كوائل، ويرفع فيها فيرى في منظرة قباقب، ويرفع فيها فيرى في حفير أسد الدين، ويرفع بها فيرى بالسخنة ويرفع فيها فيرى بمنظرة أرك. ويرفع بها فيرى بمنظرة تدمر، ويرفع فيها بمنظرة البيضاء، وهكذا يرى في الحير ومنها يرى في الحير ومنها يرى في القريتين، وفيها يرفع فيها فيرى بثينة العقاب فيرفع

فيها فيرى بمئذنة العروس ويرفع حول دمشق بالجبل المطل على برزة. فيرى في دمشق. وهنالك مناور طريق البيرة وطريق الرحبة.

بذلك يرقى بلوغ الاخبار بسرعة الى الغاية القصوى (في ذلك الوقت) ذلك أن البريد يأتي من سرعة الخبر بها لم يأت به غيره. والحهام يأتي من الخبر بها هو أسرع في البريد. والمناور تأتي من الخبر بها هو أسرع من الحهام وناهيك أن يظهر عنوان الخبر في الفرات بمصر في مسافة يوم وليلة.

لقد ذكر القلقشندي في صبح الاعشى في الجزء الرابع عشر بتفصيل مراكز البريد ومطارات الحمام ومسارحه والمناور في المملكة المملوكية في الجزء الرابع عشر، وهو مصدر هذا الفصل.

وتـذهب من السرحبة القـديمة، والمياذين الحالية طرق عديدة شرقاً وغرباً وشيالاً وجنوباً الى دمشق وتدمر والبادية والى العراق على الطريق البري والطريق الماثي وهـو الفـرات. والى الجزيرة عبر الفرات والموصل وسامراء وتكريت وأنحاء الخابور. والى حلب وحمص وحماة.

يصدر ابناء الرحبة الاغنام والسمن والصوف والحبوب والقطن والدجاج والبيض. وتصدر قرية العشارة البطيخ، بنوعيه الأحمر والاصفر. وكانت المياذين تصدر البصل. ان حاصلاتها الزراعية ما زالت ضئيلة ومحدودة دون امكاناتها بكثير. وبإمكاناتها ان تعنى بأشجار الفاكهة وبالخضراوات وبالدواجن لتزيد من دخل ابنائها. منطقة المياذين فقيرة ومتخلفة بسبب ضآلة مواردها. لا بدلها من زيادة مواردها والا بقيت فقيرة متخلفة. ان في السهل الممتد بين المياذين ودير الزور، امكانات تجعل منه غوطة كغوطة دمشق، كان ذلك بالامكان منذ ربع قرن على القليل. ان طوله ٤٥ كيلومتراً تجري فيه سواقي المياه بغزارة، وبرغم خصب التربة لا توجد فيه شجرة واحدة. ولا تزرع فيه خضروات، وتقتصر الزراعة فيه على القمع والشعير والقطن مؤخراً.

وهذا دليل من الادلة العديدة على اهمال المسؤولين لهذه المنطقة في العهود

السابقة ودليل تقصير السكان بسبب جهلهم وتفرق كلمتهم . أن فواكه وخضر وأت المنطقة جيدة .

وخضروات المنطقة جيمدة فلوأن السكان اهتموا بزراعتها لصدروا أنواعاً طيبة وبكميات كبيرة.

#### علماء نزلوا الرحبة

وممن نزل الرحبة من العلماء في عهد الماليك صلاح الدين الصفدي، خليل بن ايبك بن عبد الله. ولد في صفد بفلسطين المام ٦٩٦هـ (١٢٩٦)م تعلم بصغره صناعة الرسم على القياش، كانت فناً شائعاً في صفد، وفي العشرين من عمره غادر بلده ليجوب الشام ومصر طالباً للعلم وموظفاً. وكان في دمشق وهو ابن اثنتي وعشرين يتصل بابن تيمية وبالشهاب محمود أحد المعمرين في ديوان الانشاء، يقرأ عليه مؤلفاته وكتباً في الادب ويدرس التاريخ على الحافظ الذهبي، ورحل الى حلب، ثم عاد الى صفد، أقام فيها العاملين ٧٧٤ ــ ٧٧٣هـ. وسافر الى القماهرة وأقمام فيها العامين ٧٢٧ و٧٢٨هـ اتصل الشيخ فتح الدين ابن سيد الناس، درس عليه الحديث وكان يتردد الى مجلس النحوى اللغوى أبي حيان الغرناطي، وكنانت مصرحكم السلطان المنصور قلاوون. وتعرُّف الصفدي في القياهرة الى كثير من العلماء. وعاد الى الشام ليلقى فيها الشاعر ابن نباته السنة ٧٢٩هـ في دمشق، وليلقى الشباعر صفى الدين الحلب في شهال حلب. ثم نقل الى القاهرة العام ٧٣٧ - ٧٣٧هـ. وكان يواصل تحصيله العلمي الى جانب اشتغاله بوظيفته. ومن مصر نقل كاتباً للسر الى رحبة مالك بن طوق. وكانت نيابه من نيابات المملكة المصرية. وبقى فيها نحوا من السنة. وكانت قد نالت من الحروب المتتابعة والنكبات المتكررة وزايلها ازدهارها فلا عجب أن كره مقامه فيها لشدة بردها وحرها. وهجاها في عدة مقطوعات منها قوله

عدمت بالرحبة اكتسابي وكــل طرفي بها وفــكــرى

فلا قريض ولا قراضــة فلا ريــاض ولا ريــاضــة

وكان يفضل ان يكون كاتباً للدست بدمشق على ان يكون رئيساً لديوان الانشاء بالرحبة. ولم يكن يترك مناسبة تمر وهوفي الرحبة من غير أن يكتب الى استاذه ابي حيان الغرناطي يدلل فيها على وفائه وعرفانه بالجميل. كتب اليه متشوقاً وعياً من الرحبة بالابيات التالية:

لوكنت أملك من دهـري جناحين يا واحـــد العصـــر ماقــولي بمتهم هذي العلوم بدت من سيبـويــه كها

لطرت. . لكنه فيكم جنى حيني ولا أحساشي أمسراً بين الفريقين قالسوا وفيسك انتهت ياثماني اثنيين

وكانت لأبي حيان ابنة اسمها (النضار) من العالمات الفاضلات، توفيت بمصر، فحزن لوفاتها حزناً شديداً. وقد عزى الأدباء والشعراء شيخهم، وبلغ موتها الصفدى في الرحبة، فأرسل الى شيخه قصيدة يعزيه يقول فيها:

بكسيا بالجسين على نضار فسيال الدمع في الخدين جاري فيالله جارية تولت فنبكيها بأدمعنا الجواري

ولما خلت احدى وظائف الديوان بدمشق العام ٧٣٩هـ نقل إليها، فأقام فيها مدة لينقل رئيساً للديوان بحلب ثم ليعود الى دمشق، ثم استدعى الى مصر العام ٧٥٣ ـ ٤ ٥٧هـ ثم عاد الى دمشق كاتباً للدست ووكيلاً لبيت المال معاً الى آخر حياته. وقمد اتسعت ثقافته وامتد صيته، حتى سمى وأديب العصر، كان متواضعاً كريم الخلق سخي اليد حسن المعاشرة. جميل المودة. توفي في الطاعون السذي اجستاح ديسار الشام العام ٧٦٩هـ والعساشر من شهر شوال السذي اجستاح ديسار الشام العام والعساشر من شهر شوال الكتب المحققة.

أولع الناس في زمنه بكتابة التراجم، فكتب الصفدي وصنف عشرات المجلدات في التراجم أشهرها كتابه (الوافي بالوفيات) في ثلاثين مجلدة على

حروف المعجم طبع منه أربعة أجزاء، وصنف في الأدب. ذكرله الاستاذ برو كلمن كتباً موزعة في مكتبات العالم.

### رحالون أجانب مروا بالرحبة

١ - غسبارو بالبي - كان جوهرياً ايطالياً من أهل البندقية - بدأ رحلته السنة
 ١٥٧٩م. كتبها باللغة الايطالية. ونشر ترجمتها الانكليزية في لندن السنة
 ١٨١١م. وقد وصف فيها حلب - الرحبة - الفلوجة - بغداد - البصرة.

وفي السنة ١٨٨٤ نشرت في لندن ترجمة انكليزية لرحلة بالبي في العراق، بعنوان: «غسب اروبالبي، رحلة من بغداد الى البصرة في السنة ١٥٨٠. وان المستشرقة الايط الية أولغانبتو، قد اعادت نشر قسم من رحلة بالبي، وهو القسم الخاص بحلب والعراق مع تعليق ات وحواش كثرة لها، وذلك في مجلة الاكاديمية الاهلية في ايطاليا السنة ١٩١٦م.

ويما جاء في هذه الرحلة، أن غسباروا بالبي، غادر حلب في ١٣ كانون الأول سنة ١٩٧٩م، قاصداً بغداد بطريق البيرة (بره جيك) ماخراً نهر الفرات، ومر بالرحبة فروى «رأينا قصر الرحبة الذي بالقرب منه تشاهد مدينة مهدومة، ولكن في بعض أقسامها هي مسكونة من اناس قليلين، يدعون (رحبلاتقة)»، وهي كلمة منحوتة من كلمتين أي الرحبيون القلعيون وبمعنى آخر سكان قلعة الرحبة. ويقصد بالقصر قلعة الرحبة القديمة. والمدينة المهدومة التي شاهدها هي رحبة مالك، كما يقصد بالقسم المسكون فيها بلدة شيركوه المستحدثة. أو بيوتاً مسكونة في الرحبة القديمة.

٢ ـ بتر ود لافاله ـ سائح ايطالي، من أشهر الرحالين الاوروبيين الذين أموا بلدان الشرق في أوائل القرن السابع عشر (١٥٨٦ ـ ١٦٥٢م). ساح سياحة واسعة استغرقت خسة أعوام (١٦٦٦ ـ ١٦٢١م). زارخلالها بلاد آشور وبابل وايران. وبعض الاصقاع المجاورة. وكان عالماً آثارياً مطلعاً على ما ورد بشأن

الأثار الشرقية في التوراة وفي المصادر الاغريقية. وحديث رحلاته في الشرق رسائل كتبها باللغة الايطالية، بعث بها الى صديقه شيبانو، استاذ الطب في نابولي.

وقد طبعت بعد ثذ في مجلدين سنة ١٦٥٣م، ثم طبعت طبعة حسنة سنة ١٨٤٥ في مجلدين. ونقلت الى الفرنسية وطبعت سنة ١٦٦١ ـ ١٦٦٣، وقد شاهد دلافاله الرحبة وذكرها في رحلته.

٣ ـ جان باتست تافر نية (١٦٠٥ ـ ١٦٨٩) في طليعة الرحالين الفرنسيين السنين رحلوا الى عدة أرجاء من أوربة وبلاد الشرقين الأدنى والاوسط ولد في باريس . ظعن الى آسيا عام ١٦٣٦ . سافر اليها ست مرات في ثلاثين سنة ، فأثرى ثراء عظيماً بتجارة الالماس والحجارة الكريمة . وكان يتكلم معظم لغات أوربة .

ومن أشهر تأليف، حديث رحلاته الست المطبوع في باريس السنة ١٦٧٦ في مجلدين، ثم أعيد طبعه فيها السنة ١٧١٣. ونقلت هذه الرحلات الى الانكليزية، فنشرت في لندن السنة ١٦٧٨. ظلت رحلة تافرنية بعيدة عن قراء العربية، حتى نقل الى العربية الاستاذان كوركيس عواد وبشير فرنسيس ما يخص العراق من هذه الرحلة الواسعة في كتاب والعراق في القرن السابع عشر كهارآه الرحالة الفرنسي تافرنيه مطبعة المعارف بغداد ١٩٤٤، ١٩٤٤مس.

اجتاز تافرنيه سورية بطريقه الى العراق غير مرة، فقطع كثيراً من البوادي والفيافي ومر بمدن وقرى ومواضع جمة. وقد مر بالرحبة، ويذكر موضعاً يطلق عليه (مشهد الرحبة) وهو على بعد ستة أميال الى الجنوب الغربي من الرحبة. وهو ما يسميه سكان المنطقة اليوم (عين علي) وهي عين ماء جارية تخرج من سفح الاكمة المطلة على سهل الرحبة وتسقي في الشتاء والربيع بضعة هكتارات من القمح والشعير ـ وقد نسب سكان المنطقة العين الى الخليفة الرابع على بن أبي طالب. وعلى الاكمة منارة قديمة بنيت بالأجر مثمنة الاضلاع، مازال درجها الداخلي سلياً، يصعد فيه بعض الناس، وكانت على المنارة نقوش جصية بشكل محاريب سكايية المناس، وكانت على المنارة نقوش جصية بشكل محاريب

وبجوار المنارة مسجد صغير متهدم، وعنده بقايا بيوت، واحسب أن هذه الأيارات بنيت في عهد الماليك لم تدرس دراسة آثارية علمية بعد.

# الحركة العلمية في الرحبة

شاركت الرحبة بالحركة المفكرية في العصر العباسي منذ تاريخ تجديد بنائها على يد أميرها مالك بن طوق، الذي كان شاعراً ويروي الشعر الجيد ويتذوق الأدب، وقد قصده شعراء كبار أمثال أبي تمام والبحتري والعتابي وابن الشيص، مدحوه بقصائد جيدة وأثابهم عليها ثراباً غير قليل حتى أرضاهم. ولقد روى ابناء البرحبة هذا الشعر وتأدبوا عليه فيها رووا. ونبغ في الرحبة، ونسب إليها جماعة من الأدباء والعلماء والقضاة والاطباء والساسة، رحل أكثرهم الى الحواضر الإسلامية، بسبب توالي النكبات على الرحبة وأقاموا في تلك الحواضر، يعملون في فنونهم وبجالاتهم وعلومهم، وذاعت لهم شهرة بعيدة. وقد ترجم أصحاب التراجم والطبقات الكثير منهم. فضلًا عمن نزل الرحبة من القضاة والكتاب والعلماء الذين بقوا فيها سنين عديدة. وصاروا يعدون من أبنائها، وقد أفادت الرحبة من علمهم وفنونهم. وإليك أسماء ما تحصل لي من أبناء الرحبة ونزلائها العلماء والقضاة والاطباء فضلًا عن الشعراء.

١ ـ ابوعلي الحسن بن قيس الرحبي، كان محدثاً.

٢ ـ ابوعبد الله محمد بن علي بن محمد بن الحسن الرحبي الفقيه الشافعي ،
 المعروف بابن المتفننة ، تفقه على أبي منصور الرزاز البغدادي ودرس ببلدة الرحبة وصنف كتبا ، ومات بالرحبة السنة ٧٧٥هـ وقد بلغ الثمانين .

وكان ابنه محمود قد ورد الموصل وتولى بها نيابة القضاء، وبقي مدة، ثم صرف عنها، وعاد الى الرحبة، وكان فقيها عالما (ياقوت معجم البلدان).

٣ ـ جاء في كتاب مختصر الدول لابي الفرج الملطي الطبعة الكاثوليكة ص
 ٣٧٧ في كلامه عن حوادث سنة خمس وسبعين وخمسائة:

(وكان في هذا الزمان من الحكهاء المشهورين بالمشرق الرحبي الطبيب". نزيل دمشق من أهل الرحبة حسن المعالجة لطيف المباشرة، نزه النفس يعاني التجارة، ورزق بها مالاً جماً وأولاداً، مرضي الطريقة، له اشتغال جيد في هذا الفن. وكان كثير التنعم حسن المركب والملبس والمأكل والمنزل، يلزم في أموره قوانين حفظ الصحة الموجودة. قيل له: ما ثمرة هذا؟ قال ان يعيش الانسان العمر الطبيعي . فقيل له: انت قد بلغت من السن مالم يبق بينك وبين العمر الطبيعي إلا القليل، فأي حاجة الى هذا التكلف، فقال لأبقي ذلك القليل فوق الأرض واستنشق الهواء واتجرع الماء. ولا أكون تحت التراب بسوء التدبير.

٤ ـ وقال أبو الفرج الملطي في كتابه المذكور ص ٤٨٠ عن مشاهير الاطباء
 في أواخر النصف الأول من القرن الهجري :

«منهم شرف الدين الرحبي وأخوه جمال الدين الدمشقيان (ولكنهما ابناء الرحبي المذكور) أما شرف الدين فكان بارعاً بالجزء النظري من الطب. له معرفة تامة به واطلاع على أصوله، تصدر لافادة هذا الشأن وأخذ عنه جماعة من الطلبة وكان قليل التعرض لمباشرة المرضى. وسمعت وقت تحصيلي بدمشق أن له تعاليق وحواشي على القانون ولم أرها. وأما جمال الدين أخوه، فكان له عناية تامة في الجزء العملي من الطب وتجارب فاضلة فيه ونفوذ مشهور في المعالجة. صحبته مدة أباشسر معمه المرضي بالبيمرستان النوري بدمشق، وكان حسن الاخلاق، لم أر في الجاعات احسن منه زياً وصمتاً ونطقاً ومبسماً».

عبد الوهاب بن على بن نصر بن احمد بن الحسن بن هارون بن مالك بن طوق صاحب الرحبة، التغلبي البغدادي، أحد أئمة المالكية ومصنفيهم، له كتاب التلقين يحفظه الطلبة، وله غيره في الفروع، والاصول، وقد أقام ببغداد

٣ ـ هو رضي الدين ابو الحجاج يوسف بن حيدرة بن الحسن الرحبي كان والده من الرحبة وكان مولده بجزيرة ابن عمر السنة ٤٣٥هـ (١١٣٩م).

دهراً، وولى قضاء دارياً وماكساباً، ثم خرج من بغداد لضيق حاله، فدخل مصر فأكرمه المغاربة (الفاطميون) وأعطوه ذهباً كثيراً. فتحول حاله فأنشأ يقول متشوقاً الى بغداد:

> سلام على بغدا في كل موقف فوالله ما فارقـــــــهـــا عن ملالــــة ولكنهما ضاقت على بأسرهما فكسانت كخل كنت أهوى دنوه

وحل لها مني السلام مضاعف وانى بشطى جانبيها لعارف ولم تكمن الارزاق فيهما تسماعف واخلاقه تنأى به وتخالف

لم ترى المالكية أفقه منه. قال ابن خلكان: وعند وصوله الى مصر، حصل له شيء من المال، وحسن حاله مرض من اكلة اشتهاها، فذكر عنه أنه كان يتغلب ويقول: لا إله الا الله عندما عشنا متنا.

قال وله أشعار رائعة . منها قوله :

ونائممة قيلتها فتنبهت فقلت انى فديتك غاصب

فقالت تعالوا واطلبوا اللص بالحد وما حكموا في غاصب بسوى الرد

ومما انشده ابن خلكان للقاضي عبد الوهاب: وللمفاليس دار الضنك والضيق بغداد دار لأهل المال طيبة

ظللت حران أمضى في أزقتها

كأنني مصحف في بيت زنديق ٦ \_ أبو الحسن على بن محمد بن سلامة الروحاني المقري الرحبي، من قرية رَوْحاً من قرى الرحبة ، لا يقول أهلها الا مقصوراً والروحاني نسبة الى روحا. كان موصوفاً بجودة القراءة والمعرفة بوجودها وصحب الصوفية ، ورحل في طلب

الحمديث، ذكره السلفي في معجم السفر واثني عليه كثيراً (ياقوت الحموي: معجم البلدان).

وممن ولى القضاء برحبة مالك بن طوق الفقيه الشافعي ابوعبد الله بن نصر بن الحسين بن الخميس الكعبي الموصلي الجهيني، الملقب تاج الاسلام مجد الدين الفقيه، أخذ الفقيه عن أبي حامد الغزالي ببغداد وعن غيره، والى القضاء برحبة

مالك بن طوق، ثم رجع الى الموصل وسكنها. وصنف كتباً كثيرة ـ ذكره الحافظ أبوسعيد السمعاني في تاريخه وأثنى عليه. توفي في شهر ربيع الأخر السنة اثنين وخمسين وخمسيائة. وكان مولده بالموصل السنة ٤٦٦هـ، وكان شيخ الموصل في زمانه (ترجم له ابن خلكان في وفيات الأعيان).

في العهد العشاني لم نعرف عن أحد من أبناء قلعة الرحبة حصل علمأ عدا أخوين لأم من البوخليل ذهبا في منتصف القرن الثامن عشر الى الجامع الازهر بمصر هما الشيخ ابراهيم والشيخ اسهاعيل ولكل منها ذريته: البو ابراهيم والبو اسهاعيل أعرف ان لبعض الرحبيين من سكان دير الزور محاولات أدبية وتاريخية وفقهية مخطوطة "،

### دير حنظلة بناحية رحبة مالك بن طوق

هو حنظلة بن أبي عفراء الطائي من أهل الحيرة، نسك في القرن السادس للميلاد، في عهد ملكها المنذر بن ماء السياء، فارق بلاد قومه ونزل الجزيرة الفراتية مع النصارى حتى فقه في دينهم، وبنى ديراً بالقرب من شاطىء الفرات بين الدائية والبهنسة أسفل من رحبة مالك بن طوق.

قال أبوالفرج الاصبهاني: وموضعه حسن لما فيه من جنينات. رهبانه وأشجارهم، وما يلبسه الربيع من الرياض. نزل به الامير العباسي عبد الله بن الخليفة محمد الامين، فاستطابه وقال فيه أبياتاً روتها كتب الادب منها:

ألا يا دير حنظلة المفدى لقد أورثتني سقماً وكل

٤ ـ وهم جعفر الويس ومحمد السلمان (شاعر ومدرس) ورشيد الرحبي وعبد الجبار الرحبي وعبد
 المنعم الرحبي والمدرس حسن حسني ملاحساني واسماعيل حسني. الأخيران من البوخليل.

أزف من الفرات اليك دنا وابدأ بالصبوح أمام صبحي وروى الخالدي فيه لغيره شعراً منه: يا دير حنظلة المهيج لى الهوى

واجعل حواله السورد المسدي ومن ينشط لها فهو المفدّى

هل تستطيع صلاح قلب العاشق

#### بئر جمر

بئر عميقة في وسط قلعة الرحبة، شاع اسمها منذ القديم في منطقة المياذين دون أن يعرف ماذا يعني اسم (جمر) هذا ويضرب المثل ببئر جمر في المنطقة للحفرة العميقة.

#### خزف الرحبة:

كانت مع المدن الفراتية الرقة والرصافة وبالس قد اشتهرت بخزفها. وكان أهالي المياذين ينقبون في آثارها ويعثرون على آنية خزفية ملونة كانوا يهربونها في العهد العثماني الى حلب ومنها تصدر الى متاحف أوربة وأميركا.

### الرحبة في عهد المملكة العثمانية:

كانت دولة الماليك قد قامت في مصر والشام على انقاض المملكة الايوبية السنة ٦٤٨هم، ١٢٥٠م وكانت اكتسبت شهرة بانتصارها على التتار، فصدتهم عن سورية ومصر. وكانوا قد ملأوا افئدة العالم رعباً لما ارتكبوه من تقتيل وتدمير. وكانت دولة الماليك قد امتدت من جبال طوروس الى آخر حدود مصر وشملت سورية والحجاز والجزيرة الفراتية وكيليكا، وامتدت في الشرق على الفرات حتى أطراف عانة، وكانت الرحبة مركز نيابة أي ولاية من ولايات دولتهم، بالنظر لأهميتها على الحدود الشرقية في مواجهة عملكة التتار.

وكان السلطان قنصوه الغوري (٩٠٦، ٩٠٢هـ ـ ١٥٠٣ ـ ١٥١٦م) اخر سلاطينهم بسورية.

وكانت هذه الدولة تجاور العثمانيين في آسيا الصغرى. ولما أديل من سلاطين المهاليك لسلاطين العثمانيين بعد التقاء الجيش المملوكي بقيادة السلطان قنصوه الغوري، والجيش العثماني بقيادة السلطان سليم في مرج دابق شمال مدينة حلب صباح يوم الاحد ٢٥ رجب ٩٣٢ه الموافق ٢٤ آب ١٩١٦م وانتصار السلطان سليم، فتح هذا النصر أمام العثمانيين أبواب سورية ومصر والحجاز. فتأسست الدولة العثمانية في سورية السنة ٩٢٣هـ. ١٥١٧م.

أما العراق العربي فها دخل نهائياً في حكم العثمانيين الا في عهد السلطان سليهان الأول القانوني في السنة ١٥٣٤م. كانت السلطنة العثمانية قد وصلت الى أوج اتساعها وقمة مجدها في عهده (١٥٢٠ - ١٥٦٦م) وكان قد دخل مدينة تبريز السنة ١٥٣٣م.

كان السلطان سليم قد قسم سورية الى ثلاث أيالات أو ولايات، هي حلب في الشيال وتشمل وادي الفرات ودمشق في الجنوب وتشمل بعض الشواطىء وطرابلس. وفي القرن الثامن عشر قسمت سورية الى خمس باشويات هي الشام وصيدا وفلسطين وطرابلس وحلب، وكانت حلب تشمل سبعة سناجق ويعني السنجق لواء.

كانت الدولة العثهانية في أوائل القرن السابع عشر الميلادي، وأوائل القرن الحادي عشر المبحري تقسم الى ٣٢ ايالة، (١٤) منها كانت عربية. وكانت بعض المدن العربية تتبع ايالات غير عربية. ومن الايالات العربية: ايالة حلب، وتضم سبعة الوية، منها لواءان فراتيان وهما لواء بالس (مسكنة) ولواء منبج. وإيالة الرقة أو الرها. كانتا ايالة واحدة وتتبعها ستة ألوية هي: لواء الرقة، لواء الجهاسة، لواء بيره جك لواء دير رهبة أي لواء دير النزور، لواء ربيعة، لواء سروج. هذه التقسيهات الادارية العثهانية الاولى في وادي الفرات.

وفي سنة ١٢٨٥ هـ. ١٨٦٨ جعلت دير الزور سنجقاً تضم أربعة أقضية هي قضاء رأس العين وقضاء العشاري "وقضاء أبو كمال وقضاء عربان، وهي قرية عجاجة اليوم. ولقد أراد العثمانيون احياء اسم عربان القديمة قاعدة الخابور كما احيوا اسم لشهرة كل منها. واضافوا اسم الدير الى اسم الرحبة ويكتبونها الرهبة احياء لاسم الرحبة القديمة. فكان اسمها دير الرحبة، واختاروا العشارة وهي في منطقة الرحبة لوجود بيوت فيها، فلم تكن المياذين قد تكونت أو كان فيها بيوت قليلة من بيوت العشارة. حيث لا يزال السكان في القلعة القديمة معتصمين فيها بسبب فقدان الأمن.

وكان العثمانيون منذ أن استولوا على وادي الفرات والعراق العربي في الربع الشاني من القرن السادس عشر الميلادي قد قدروا موقع قلعة الرحبة وأهميتها في حماية طريق وادي الفرات، ولوجود سكان فيها، فعينوا لها حراساً مسؤولين من سكانها براتب، وكان هذا التعيين بناء على قرار يصدره السلطان، وقد رأيت بيد بعض أبناء المياذين عمن أجدادهم في القلعة نهاذج من هذه القرارات وصورتها. وقد بقيت القلعة مأهولة الى منتصف القرن التاسع عشر، ولما ضاقت بسكانها وصعب عليها تأمين شربها، واستتب الأمن، ابتداً سكانها يهجرونها على دفعات، واكثر ما كانت الهجرة بعد التشكيلات الادارية الثانية في السنة ١٨٦٨م، وتأسيس قضاء العشارة، شرع قسم من سكان الرحبة بالهجرة الى قرية العشارة مركز الناحية المحدثة. والتي تقع شرقي موقع الرحبة على بعد عشرين كيلومتراً. وتحولت المجرة الى موقع الرحبة القديمة لقربها من القلعة ولكي يستعين اللاجئون بآجر المدينة القديمة يستخرجون من انقاضها ومن سورها في بناء بيوتهم، وليكونوا على المدينة القديمة يستخرجون من انقاضها ومن سورها في بناء بيوتهم، وليكونوا على

وكانت العشائر ناحية في سنة ١٨٥٤ بقيت كذلك مدة ربع قرن. ثم سمى القضاء باسم قضاء المياذين مع بقاء المركز في العشارة، حتى اتسمع عمران المياذين فنقل المركز إليها.

نهر الفرات لتأمين شربهم وسقاية ماشيتهم. فلقد خربت الترعة القديمة التي كانت تتفرع من نهر سعيد الذي كان يخرج من نهر الفرات. وخرب نهر سعيد هذا، فصار شرابها من صراة من الفرات ثم من موج على الفرات ينقل الماء بالقرب.

وكانت مآذن شاهقة قد بقيت في الرحبة القديمة الي جانب انقياض المدينة، وكانت العربان تسمى المكان المواذين أي المأذن، سمى المكان بابرزما فيه، ثم قلبوا الواوياء فصار اسم المكان المياذين، اطلق على البلدة المستحدثة. وجميع أهالي المنطقة والديريون ما زالوا ينطقون اسمها بالذال وليس بالدال. وخيرة سكان القلعة منذ القديم بالبناء ولتحضرهم النسبي، توسعوا في بناء البيوت على انقاض الرحبة القديمة، لتستوعب هذه البيوت النازحين من القلعة، ولم يبق فيها أحد، ومنذ العهد السوري، صار موظفو دوائر الحكومة وخاصة الذين من غير أبناء الفرات يكتبون اسم البلدة بالدال، كما ينطقونها لأنهم يستثقلون لفظ حرف النذال، فأبدلوه بردال) وشاعت التسمية، وقبلها أهل المنطقة وحسبوها تعني ميادين الخيل، وزعموا انها سميت ميادين لوجود ميادين قديمة للخيل أو ميادين قتال. ويجهل الأهلون أن المياذين الحالية انها تقوم على انقاض الرحبة القديمة بالرغم من مشاهدتهم الانقاض القديمة التي استعملوها في بناء بيوتهم، وبالرغم من أنهم كلم حفروا أساساً لبناء جديد يقعون على جدران بيوت قديمة. ويعتقدون أن رحبة مالك بن طوق هي القلعة القديمة. ويرون في الانقاض التي يبنون فوقها بيوتهم مجرد انقاض أبنية قديمة. ويقول بعضهم أن الرحبة كانت على ضفة الفرات الشرقية. وهم يخلطون بين نهر الفرات ونهر سعيد الاموي. ولما جعلت ديس الزور سنجقا مرتبطا بالاستانة مباشرة كمتصرفية القدس ومتصرفية بنغازي ، ونقل مركز القضاء في قرية العشارة الى بلدة المياذين لاتساع عمرانها ولتوسطها بين قشلة أبوكمال ودير الزور.

روب لي السيدة فرحة وقياع ميادينية من البوخليل تسكن دير الزورأن

رؤ ساء العشائر العكيدات في المنطقة وكانوا رحلًا اقنعوا سكان القلعة بالنزول الى ضفة النهر واتفقوا على اختيار موقع انقاض الرحبة، بذلك افادت العكيدات من خبرة الكلعيين الحضارية، وتقبوت بهم. مع أسباب أخرى. واخذت المياذين تنمو. وتقلصت العشارة وما زالت متأخرة. وكانت الرحبة قد احتلت مركز قرقيساء وعادت المياذين الى شأنها القديم محطة للقوافل بين حلب وبغداد فكانت احدى محطات الطريق البرية بين حلب بغداد وميناء نهرياً على الطريق المائية. واجتذبت انساساً من أماكن متعددة ومختلفة اتخذوها سكناً، ومارسوا فيها حرفهم، وقد بنى فيها المدعوعبد العلاوي من أبناء دير الزور خانا في الستينات من القرن التاسع عشر عرف باسمه، ومكانه بقرب مدرسة الزراعة القديمة العثمانية الى الشهال الغربي.

وكان الطريق يمربه. وبنت السلطة العثمانية في السنة ١٩٠٤ داراً للحكومة من طابق واحد على ضفة الفرات بعقود من الجص، ثم شيد الطابق الثاني السنة ١٩٣٨هـ. وأول من سكن الطابق القائمقام تركي المحمود من ابناء دير الزور في السنة ١٣٣٨هـ. وبنت السلطة العثمانية مركزاً للهاتف والبريد من طابقين بالقرب من السرايا القديمة مهجورة اليوم لتصدعها. كما بنت داراً لمسكن القائمقام (مدير المنطقة). هجرت السرايا القديمة في السنة ١٩٦٦ انتقلت الى بناء المجمع الحكومي الجديد. والى السنة ١٩٣٤ كانت المدعوة ريمة الحادة الهجو تعيش في المياذين وهي من سكان القلعة (١٩٠٠ عن العرايا القديمة. وتستعمل اليوم مدرسة في العام ١٩٦٦ ما تزال قائمة بالقرب من السرايا القديمة. وتستعمل اليوم مدرسة أبعدائية. وكان في قصبة المياذين مدرسة واحدة ولم تكن نفوس القصبة تزيد على أربعة آلاف.

٦ - كانت تقص على المتصلين بها من سكان المياذين أخبار سكان القلعة. وكانت قوافل العكيل
 تبيعهم الكساء وحاجات أخرى مقابل القمح الذي يزرعونه في سهل الرحبة.

وقد مر بالرحبة رحالون وعلماء عرب وأجانب، وذكروها في كتاباتهم. جاء اليها المهندس الزراعي السوري وصفي زكريا في العام ١٩١٦ بحكم وظيفته آنذاك. مكافح جراد بمديرية الزراعة. ذكرها في مذكراته عن وادي الفرات عام ١٩١٦ والتي نشرها مؤلف هذه الدراسة سنة ١٩٦٨، قال في الصفحة ٥٢:

«اما في المياذين التي زرتها بحكم عملي ومكثت فيها عدة أيام، فقد صعدت الى قلعة هناك اسمها (الرحبة) رابضة فوق تل شاهق مخروطي صعب الصعود والنزول جداً. احجارها ضخمة ترابية اللون. شامخة صامدة على كل الدهور ولم أعثر فيها على كتابة أو نقش، أستدل بها على اسم بانيها وتاريخ بنائها.

وفي حضيض هذه القلعة قبور قديمة. ومزار باسم (عين علي) رأيت نساء الميادين يقصدنه، ويذبحن فيه الذبائح، ويقرأن الأدعية، ويمرحن طول النهار، ثم يرجعن، ولم أعرف أي هذا ومتى كان وكيف كان. وزرت وقتئذ قرية البصيرة، التي عند مصب الخابور، وقد انتقلت اليها بالسفينة من المياذين».

تعليق: (عين علي) ليست في حضيض قلعة الرحبة، أنها تبعد عنها ستة كيلوم ترات الى الشرق والنبائع التي تذبع عندها هي نذور، ويقصد سكان المنطقة من اسم علي: الخليفة الرابع علي بن أبي طالب وقد بني في القديم على أكمة مجاورة للعين مسجد ومنرة، وتوجد أنقاض دور. وكان هذا المكان يسمى مشهد الرحبة يزوره الكثير ون من سكان المنطقة، ويسبحون في العين للتبرك لنسبتها الى علي بن أبي طالب.

# المزارات القديمة في المياذين:

مزارات قديمة ترى على الأكام الواقعة جنوب المياذين والممتدة من الغرب الى الشرق، والمزار عبارة عن قبة وقبتين بنيت على قبور بعض الصالحين من

سكان الرحبة أوبنيت لمجرد نذر، ولتكون بالقرب من عين علي يزورها السكان وخاصة في فصل الربيع، وهي معالم المياذين، هذه هي اسماؤها.

١ ـ الشيخ أنس غربي المياذين.

٢ \_ الشيخ شبلي جنوب المياذين.

٣ ـ الشيخ سريج جنوب المياذين.

٤ .. عين على شرقى المياذين.

ولا يزال من معالم الرحبة ، بقايا من سورها القديم في الجبهة الشرقية ، وأنقاض في مكان (العلوة) في وسط المياذين. وأحسب أن هذه العلوة كانت مكان قصر الامارة ومكان الجامع والمآذن، وقد جرف نهر الفرات قسماً كبيراً من المدينة في الجبهة الشمالية. وتوجد آثار أبراج غربي القلعة في سهل الرحبة .

# ديسر الزور

# دير الزور ـ حاضرة وادي الفرات وقلبه النابض

تحقيق اسمها \_ لمحات من تاريخها، دورها الحضاري والوطني، تقاليدها الأصيلة، صناعاتها التقليدية، فنونها الشعبية، تشكيلاتها الادارية، حاجاتها، دير الزور المدينة.

ان بلدة دير الزور عريقة في القدم، بسبب تميز موقعها الجغرافي على الفرات الأعلى. ومثل موقعها، لم يكن يخلو من السكان والعمران. كانت آثارها القديمة تختفي تحت الدير العتيق، التل الاصطناعي الذي كان يتألف من أنقاض مدن السواحدة فوق الأخرى. بسبب السواحدة فوق الأخرى. بسبب الحروب التي تعاقبت على المنطقة. كانت تؤدي الى تقويض المدن. وبسبب تميز الموقع، سرعان ما يعمر ويأهل بالسكان، وأول ما يتميز به موقعها، انه كان معبراً صالحاً على الفرات.

ولقد رفع محافظ دير الزور بصفته رئيساً لبلدية دير الزور بالاضافة لوظيفته، تل الدير العتيق سنة ١٩٦٩. وكان من أبرز وأهم معالم دير الزور التاريخية.

وبسبب عراقة قدم دير الزور، وتعاقب الدول على وادي الفرات، وما نزل به من خراب وقتل سكانه، لم تحتفظ دير الزور باسم واحد، وانها تبدل اسمها كثيراً وغابت عنا اسهاء قديمة لها بغياب المصادر. فلا بد من أن توضع لمكانها أسهاء مختلفة. اختلف في تعيين موقعها وانطباق بعض الأسهاء القديمة التي حفظتها المصادر عليها.

ا ـ ذكر الجغرافي اليوناني بطليموس في القرن الثاني الميلادي أسهاء عدة مدن على الفرات، مال ريتر الى تعيين (برته) موضعاً لدير الزور، وقال آخر أنها (ادارة) ويرجح مولر وفليشر، وهو تزفلد أنها كانت (جديرته) واللفظة آرامية، تعني حظيرة، مكان التجاء الغنم.

٢ ـ يوافق موقع دير الزور اسم (دير الرمان) الذي ورد في (معجم البلدان) لياقسوت الحمسوي المتسوفي سنة ٦٢٦ للهجرة (١٢٢٨)م. وقد روى المعمسرون الديريون أنه كان بدير الزور رمان ممتاز انقطع بسبب توالي الخراب الذي كان البدو يلحقونه بالبلدة.

٣ ـ لما انقطع الرمان بقيت لفظة (الدير) مجردة ولعله انشىء فوق انقاض المدينة القديمة، أفاد مؤسسو هذا الدير من الأنقاض ومن حسن المواقع.

وكانت توجد عدة أديرة على ضفاف الفرات وروافده الخابور والبليخ، قد درست بسبب الحروب. فلم يبق غير ديرنا، الذي اجتذب اناساً، شردوا من ديارهم، فبنوا حوله بيوتاً لهم، وأخذ عدد البيوت يزداد مع الزمن ومع توالي القادمين الجدد.

ولما كان ديرنا وحده في المنطقة، لم تكن ثمة حاجة الى تمييزه بالحاق لفظة أخرى به. ولفظة (الدير) مجردة كانت شائعة عند القبائل المجاورة، فهم يقولون

انهم ذاهبون الى الدير، أو قادمون من الدير، ويعنون دير الزور الحالي، والنسبة الى الدير هي ديري، جمعها ديريون، ولا يقال دير الزوري.

٤ - وقيل كان اسم ديرنا (دير بصير). وقيل أن هذا الديركان في بلدة البصيرة، عند مصب الخابور في الفرات. وروى أن اسم ديرنا في العهد الأموي هو (دير الحتليف) وان الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان اجتاز عنده الفرات في تشرين الأول سنة ١٩٩٦م بطريقه من دمشق الى الجزيرة الفراتية لمحاربة مصعب بن الزبير أخي عبد الله بن الزبير الذي بويع له بالخلافة في الحجاز.

ولل العشر العشمانيون تشكيلاتهم الإدارية في القرن العاشر الهجري، مينزوا ديرنا بأن أضافوا الى الاسم اسم الرحبة القلعة القديمة الواقعة جنوبي بلدة المياذين، وكانت مأهولة بالسكان، وفيها حامية عثمانية لقرب الديرمنها ولشهرتها القديمة. فصار اسم ديرنا «دير الرحبة» وتكتب في المواسم العثمانية بالهاء بدلا من الحاء، غير أن هذه التسمية لم تشع، لتضاؤل مكانة الرحبة، ونمو عمران ديرنا، وبقي اسم الدير مجرداً هو الشائع في المنطقة.

٣ ـ وكانت ديرنا في القرن التاسع عشر تعرف في حوران ومنطقة حمص وحماه، ولدى القبائل السورية باسم «دير الشُعَّار» بضم الشين وتشديد العين وفتحها. والشعار تعني الشعراء، وهذه صيغة جمع علية. ومنشأ التسمية هو أن شعراء عاميين من أبناء ديرنا كانوا يقصدون شيوخ العشائر يمدحونهم بشعرهم. ولكي تميز العشائر بلد هؤ لاء الشعراء، ألحقوا لفظة الشعراء وشاعت سنين عديدة. وهنا يؤيد أن اسم ديرنا كان مجرد اسم (الدير) وفي أبناء دير الزور استعداد فطري قديم لنظم الشعر بلغتهم ولهجتهم العربية العامة. ومن فرق الزور فرقة تدعى (الشعار). في حين لا يقتصر قول الشعر على هذه الفرقة، وانها هو عام في أبناء دير الزور رجالاً ونساء قديهاً وحديثاً. وأخذوا ينظمون الشعر باللغة العربية الفراتي، شاعر الفرات من العربية الفراتي، شاعر الفرات من العربية الفراتي، شاعر الفرات من العربية الفراتي، شاعر الفرات من

شعراء سورية المعدودين. وفخر دير الزور، ورائد أدبها ان صار لها أدب. فلم تسبقه ارهاصات تشير الى تكوينه في القريب.

٧ ـ سهاها بعض الرحالين الأوروبيين «دير العصافير» لكثرة العصافير فيها، وبخاصة البلابل. وهذا الاسم قديم سمعه الراحلون من السكان. وفي السنين الأخيرة أطلقت عليها عدة أسهاء: عروس الفرات، والمدينة الخامسة، وبلدة الخصب، والزمردة الخضراء.

٨ ـ وعندما شكّل العثمانيون التشكيلات الادارية الثانية في دير الزور سنة ١٨٦٤ ، جعلوا من الدير مركز سنجق أي لواء ، ولم يروا بداً من تمييز الدير باضافة اسم اليها ، فكان لفظة الزور . وهذه اللفظة تحتاج الى تحقيق لأن مفهومها الشائع خطأ .

١ ـ يذهب الظن بالبعض أنها من زأرة الأسد، بمعنى الأجمة ذات الماء والقصب. أو من زئير الأسد، لوجود أسود في الماضي في هذ المكان.

٢ ـ ويحسب البعض أن لفظة الزور متأتية من لفظة الزيارة ، لزيارة السكان للدير.

٣ ــ ويوهم آخرون بقولهم ان لفظة الزور تركية، تعني الصعوبة.

٤ - وفي عرف العامة يعني الـزور الغابة، كزور شمر وزور البوحمد وزور الغانم، وهي أزوار واقعة على ضفة الفرات الغربية على طريق حلب دير الزور.
 ٥ - ويتبادر الى الـذهن أن لفظة الزور، متأتية من فعل زور زورا وأزورارا

وزورة، بمعنى مال وأعوج، لازورار الفرات عند موضع دير الزور.

٦- ينطلق البعض من غير أبناء دير النزور حرف النزاي في لفظة النزور بضمها وأشباعها فتصبح بمعنى الكذب والباطل. وبتجنّى البعض على المنطقة فيقول: انها سميت بالزور لشيوع شهادة الزور في أهلها. ويتجنى آخرون بقولهم انها سمى دير الزور بمعنى الدير الباطل، لاستنكارهم لذلك الدير.

٨٧ - جاء في كتاب (البراهين الحسية على تقارض السريانية والعربية)

تأليف البطريـرك اغناطيوس يعقوب الثالث. جونية. لبنان ١٩٦٩ ص ٣١: دير الزور: أصلها دير زور أي الدير الصغير، وكان بالقرب منه الدير الكبير.

٨ ـ والـزور بفتح الـزاي وتسكين الواو، مصدر «وهو اعلى وسط الصدر» فرس عريض الـزور، أي عريض الصـدر، ويـريـد السكان في القديم من لفظة الـزور: أعلى ضفة النهر، أي صدره، يقابل ذلك عندهم تعبير (بطن النهر) لمجرى النهر الـذي تحول عنه الماء. ويطلقون لفظة الزور على ضفة النهر، سواء كان عليها شجر، أو كانت خاليـة من الشجر. عندما يكون الانسان الفراتي في البادية، ويقدم منها نحو النهر، يقول لمن يسأله عن وجهته انه ذاهب الى الزور، وهـذه اللفظة أطلقتها القبائل العربية التي قدمت من الجزيرة العربية الى الفرات من خدة قرون على القسم السـوري من نهر الفرات، ما بين مسكنة «بالس القديمة» في الشيال، الى بلدة عانـة على الفرات في الجنوب، وما زالت هذه التسمية شائعة عند سكان وادي الفرات فهي بمثابة مصطلح جغرافي قديم.

ولما جاء الاتراك الى وادي الفرات، كانت اللفظة شائعة، وعندما شكلوا تنظيماتهم الادارية، جعلوا المنطقة سنجقاً سموه (سنجق النور) ثم متصرفية النور، ثم لواء النور، جعلوا مركزه دير الزور، التي كان اسمها «الدير» وكانت مركز التجارة بين العراق وسورية، ونقطة اجتياز النهربين الشامية والجزيرة. ومتصرفية ممتازة.

جاء وصف الزور في كتاب (جهان نها) لكاتب حلبي مطبوع في استنبول سنة ١١٤٥هـ بالتركية، وفي قاموس الأعلام لشمس الدين سامي بالتركية مطبوع في استنبول سنة ١٣١١ رومية وفي مجلة صوت الفرات المجلد الأول سنة ١٩٥٨.

وتنسب بعض الحاصلات والصناعات المحلية الى النزور. نقول قمح زوري وبساط زوري. وبلاد الزور.

## لمحات من تاريخ المدينة

مرت دير الزور بعدة عهود هي: عهد ما قبل التاريخ العباسي، لا نعلم من أمره الا ما ورد من أسهاء مدن قديمة، قيل ان بعضها ينطبق على مكان دير الزور وغير آثار أبنية قديمة من الآجر وجدت عندما حفرت أساسات بناية فندق رغدان وأساسات مستشفى الدكتور عبود، يعود تاريخها الى العهد البيزنطى.

#### العهد العياسي

وهوعهد استفاضة العمران والازدهار الزراعي، بفضل الأمن والعناية بالري بشق الجداول والترع من الفرات والخابور. وبفضل «طريق الفرات» التجاري والهام الذي كان يمر فيها. وفي هذا العهد كان اسم المدينة «دير الرمان». وكانت ترعة سعيد، وهو سعيد الخير أحد الأمراء الأمويين تمرّ فيها. وكانت المدينة من أعهال رحبة مالك بن طوق. قاعدة طريق الفرات، وأكبر مدينة على الفرات على العهد العباسي، بلدة المياذين حالياً. وليست القلعة كها هو شائع خطأ.

## العهد العثباني الأول

يمتد من تاريخ استيلاء العثمانيين على سورية سنة ٩٩٣هـ ١٥١٠م الى سنة ١٢٨٠ هـ ١٨٦٤م، وجدها العثمانيون بلدة صغيرة على الفرات الأعلى باسم «الدير». فأختاروها مركزاً لموظفيهم ووضعوا فيها بعض شيوخ العشائر لحاية الطريق، وأخذ ابناء العشائر يفدون عليها للاتصال برجال السلطة ولشراء بعض الحاجات ولوجود معبر عندها أو مخاضة على الفرات، كانت عمطة للمسافرين بين الشامية والجزيرة الفراتية، جاء وصفها في هذه الحقبة في كتب الرواد الذين زاروها منذ سنة ١٩٧٤. وقد وصفها بعض الكتاب المعاصرين.

كانت بيوتها متلاصقة فوق تل اصطناعي، وكان سكانها أقوياء البنية، وأخلاقهم مهذبة تستأنس بالغريب، وكانت محصولاتهم الحنطة والشعير والقطن والذرة، وكانت بساتينهم حافلة بأنواع الفواكه. وفيها شجر النخيل والليمون والبرتقال، وكان شيوخها يلعبون الشطرنج. وكان عليها سور. تليه ترعة من الجبهة الجنوبية، تخرج من الفرات. وكنا نسمي مكان تلك الترعة، بشارع النهر وعلى طرفه الصاغة.

وقد تعرضت البلدة مراراً لهجهات البدو طمعاً بنهبها، وقد تأثرت كثيراً بهذه المجهات، من ذلك هجهات الوهابيين في عام ١٨٠٧، نهبت وخربت مراراً من البدو. لأن الدولة العثمانية لم تكن قد اخضعتهم، كانت مشغولة بحروبها وفساد سلاطينها وجهازها. ولما أتيح للديريين ان يقتنوا البنادق، وكانت بفتيل وصوانة، احسنوا الدفاع عن مدينتهم. وخافتهم العشائر، كانوا مقاتلين ماهرين وشجعاناً. هذا الاضطراب جعل الدير تنكمش داخل سورها، بلا ذكر، مشغولة برد هجهات البدوعليها، وافادت العزلة الديرين، فاعتمدوا على أنفسهم في صنع كثير من حاجاتهم وحاجات العمران المجاورين لهم، من ذلك الفؤ وس وسنان الرماح والسيوف وزراعة القطن وغزله وحياكته، وصنع البارود، ونسج البسط والعباءات والثياب القطنية وكانت الدير تابعة بادارتها الى ولاية أورفا. ولما استتب والعباءات القوافل (الساقات) التجارية تمر بالمنطقة، وكانت دير الزور عطمة لها، تمدها بالزاد والعلف والحاجات والراحة، وانشئت خانات فيها، وأخذ الطريق بين حلب وبغداد ينعشها كها أخذت تخرج من عزلتها. ويطلع ابناؤ ها للتحارة.

ان الغارات التي كانت تستهدف لها الدير من العربان، جعلت من الديرين رماة ماهرين ويقظين ساهرين على حماية بلدهم. والى سنة ١٩٢٠، كانت دير الزور هدفاً لغارات العشائر عليها لنهبها، حاولت عشيرة أبوسرايا ان تدخل دير الزور لنهبها في سنة ١٩٢٠، ولكن الديريين قاتلوها وردوها. وفي

فترات الفوضى، كانت المدينة تؤلف حكومة محلية لها جيش لحماية المدينة وحفظ الأمن فيها. كانت حكومة الحاج فاضل بن الشيخ عبود المنتخبة من الديريين وشيوخ العشائر، حكومة بمعنى الكلمة، حفظت الأمن وحمت المدينة. وهي التي ألحقت لواء الفرات بالدولة السورية ١٩٢١، وقد نفاه الفرنسيون الى جسر الشغور عدة سنوات، وعاد ليمثل دير الزو ويرأس البلدة.

كان عدد نفوس البلدة نحو تسعة آلاف في بداية القرن العشرين. وكان لقسم كبير من الديريين رحلة الى حوران في القرن التاسع عشر في أول الربيع، يعملون صناعاً وباعة عمالا وتجاراً، ثم يعودون في أول الخريف، ورحلة الى الجزيرة الفراتية للعمل والتجارة، وكانوا يذهبون الى حلب وبغداد وماردين وأورفة للتجارة.

ولما استولى القائد المصري ابراهيم باشا بن محمد علي والي مصر على سورية ١٨٣١م. دخلت الدير في حكم المصريين، ووصلت الجنود المصرية الى الدير والرقة والرحبة، بعد انتصار الجيش المصري على العثمانيين في موقعة نزيب سنة ١٨٣٩، ونزيب قرية صغيرة على ضفة الفرات الغربية بالقرب من بلاة براجيك في الحدود التركية ويدعي القائد المصري الذي جاء الى الدير «قفطان» وعين لها حاكماً يدعى «معجون آغا» وربطت الدير بسنجق حماة وظلت تحت وعين لها حاكماً يدعى «معجون آغا» وربطت الدير بسنجق مماة وظلت تحت الحكم المصري الى عام ١٢٥٥هـ. ثم عاد الحكم العثماني الى سورية، وحصل الديريون على بنادق من سلاح ابراهيم باشا، سميت الابراهيميات، احتفظوا بها واستعملوها، للدفاع عن أنفسهم وعن بلدتهم ضد هجهات البدو والعشائر الطامعة دوما بنهب البلدة.

# العهد العثماني الثاني

يمتـد من سنة ١٨٦٤ الى سنة ١٩١٨ وهي سنة انسحاب العثمانيين من الفرات وسورية. سيرت الحكومة العثمانية حملة عسكرية بقيادة القائد عمر باشا

الكرواتي، خرجت من حلب في ٢ كانون الشاني ١٨٥٨، تضم ٥٠٠ جندياً مع عتادها لاخضاع العشائر في منطقة الفرات. والتوجه الى بغداد. وصلت الحملة الى دير الزور، وجرى بين جنودها وبين الديريين الذين قتلوا ١٦ جندياً، وتم الصلح بين الطرفين، واكتفى القائد بأن جند ١٦ رجلًا من الديريين ليحلوا على الجنود القتلى. وبلغت اخبار الفوضى والى حلب ثريا باشا، فأرسل حملة عسكرية الى دير الزور. وبعد أن استقرت الحملة جاء ثريا باشا الى دير الزور وأعلن تأسيس الحكومة، وجعل دير الزور مركز قائمقامية «منطقة» عهد بشؤ ونها الى عمر باشا قائمقام عسكرية حلب، وقفل راجعاً الى حلب، والحقت الدير بحلب. وعين خليل بك ثاقب الأورفي سنة ١٨٦٥ قائمقاماً لدير الزور. فأنشأ داراً للحكومة. هي السرايا القديمة، وثكنة عسكرية، ومستشفى، وباشر ببناء سوق الميري، واستقدم اناساً من أورفة من أصحاب المهن والبساتين والكتابة للعمل في دير الزور. ما زال أحفادهم فيها.

وبعد نصف ساعة ، جعلت الدير سنجقاً (متصرفية) من تشكيلات حلب. وفي سنة ١٨٦٨م فك ارتباطها بحلب وربطت بالأستانة . ومنح متصرفها صلاحيات واسعة ، وصار لها أقضية ونواحي تمتد بين عانة ومسكنة ، وتضم الجزيرة الفراتية في الشيال ، وتمتد حتى حدود حماة في الغرب . تقطن فيها عشائر عنزة وشمر والجبور ، وطي ، والبوشعبان ، وعقيدات ، وبقارة وموالي وحديديون ولهيب وكيار ، وبوخيس ، وبنوسعد وغيرهم . وقد توطد الأمن ، وخاصة بعهد المتصرف أرسلان باشيا . جاء متصرفون ، اهتموا بتنظيم وتخطيط البلدة ، فانشأوا المدارس وشقوا الشوارع ، وبنوا الأبنية ، وأحدثوا حديقة عامة في البلدة ، وأصلحوا نظام الضرائب نسبياً ، وبنيت عدة مساجد ، وبنوا جسراً من الحجر على الفرات في المدينة هوالمسمى اليوم الجسر الصغير ، وآخر من السفن ، وشجعوا التشجير ، وأدخلوا الزي الأوروبي في اللباس وان لم يعمموه ولم يؤكده .

كانت مُدة ذلك العهد ٤٥ سنة، تعاقب فيها ٢٩ حاكماً أو متصرفاً ولم تكن

ظروف الدولة العشمانية ولا ظروف دير الزور مواتية. لكي تخطو دير الزور اكثر مما خطته. تلف الجسر الخشبي سنة ١٩١٦ وازالت البلدية الحديقة العامة وكان ينبغى بقاؤها.

ان تغير الحكام المتواصل، يضاف الى ذلك قلة الامكانات واضطراب الأحوال في الدولة العثمانية حرمت دير الزور من نشاط الحكام الصالحين، وجمد الدير عمرانياً واقتصادياً وثقافياً واجتماعياً. وقد ساءت فيها الحالة مدة الحرب العالمية الأولى بها جند من أبنائها، وبسبب المجاعة والأمراض والمصادرات وتوقف التجارة وبوار الزراعة وبعد المدينة وعدم وجود سكة حديدية فيها يربطها بالداخل السورى.

ان ديسر السزور مدينة بحضارتها للحكام العثمانيين على علاتهم ، فقد تركوا عليها آثار بصماتهم .

ان النتيجة التي نخرج بها من القاء نظرة نافذة على ذلك العهد الذي مر بسرعة هي قابلية دير الزور للتحضر السريع عندما تتهيأ لها الأسباب، ويؤخذ بيدها بالرغم من بداوتها، أخذاً جدياً مقروناً بالعمل الهادف والمدروس.

# فترة الفلت . أو الفوضى الأولى

من ٦ تشرين الثاني ١٩١٨، وهو انسحاب العثمانيين من دير الزور الى ١١ كانون الثاني ١٩١٨ كانت المدينة بلا حكومة، وتسلح السكان بالبنادق التي أبقاها الأتراك، فحافظوا على كيانهم تجاه بعضهم بعض. وتجاه العشائر المحيطة بهم. وفي هذه الفترة، تأسست حكومة أهلية مؤقتة برئاسة حاج فاضل العبود، الذي كان رئيساً لبلدية دير الزور. وفي كانون الأول ١٩١٨ قدم مرعي باشا الملاح من حلب موفداً من الحكومة الفيصلية \_ العربية، متصرفاً للواء دير الزور، فشكل دوائر الحكومة، وعين قوام مقام للأقضية، وكان النفوذ في المدينة لزعاء أنحاء البلدة. وفي ١١ كانون الثاني ١٩١٩، دخلت قوة بريطانية دير الزور، عن طريق

الحدود العراقية، وتسلمت ادارة لواء دير النزور بناء على كتاب شكري باشا الأيوبي حاكم حلب بعهد الحكومة العربية استناداً الى اتفاقية بين الملك فيصل وبريطانيا.

#### الفترة البريطانية

من ١١/ ١/ ١٩١٩ الى ٢١/ ١٢/ ١٩١٩، عنيت السلطة السريطانية بالأمن وبنظافة البلدة واختصرت الجهاز الحكومي وعنيت بالمدرسة الصناعية التي تأسست في العهد العشاني. وأنشأت مدرسة ابتدائية ، أخذت تعلم اللغات الانكليزية. وكان الطبيب الأمير رئيف أبي اللمع اللبناني المعروف بدير الزور منذ العهد الفيصلي. وكان فاضل العبود رئيساً للبلدية. وسعى الديريون للتخلص من الحكم السريطاني، وكتبوا برغبتهم الى الحكومة العربية بدمشق، وكان الضباط العراقيون من حزب العهد العراقي بدمشق يرغبون باحتلال دير الزور، وجعلها قاعدة لتحريب العبراق من الاحتبلال السريطياني فعينوا رمضان الشلاش حاكماً للرقة. ليكون ذلك خطوة لتحرير دير الزور، جاء الضابط رمضان الشلاش. واحتل دير الزور بمساعدة أبنائها، وعشرته ابو سرايا، وانسحبت القوة الريطانية في ٢٧ / ١٢ / ١٩١٩ الى الحدود العراقية، تسلم رمضان الشلاش ادارة دير الزور بصفته حاكماً عسكرياً، وكانت سلطته اسمية، والنفوذ الحقيقي لوجوه البلدة. وما كانوا راضين عن تصرفاته. فأخرجوه من البلدة بعد شهرين، وخلفه مولود مخلص العراقي ممثلًا للحكومة العربية. جاء مع عدد من الضباط العراقين في ١٧/ كانون الثاني ١٩٢٠. وفي ٣/ شباط/ ١٩٢٠، جاء مظهر بك في عهد الاحتلال البريطاني مرتبطاً بحلب. وتقررت حدود اللواء بعد المفاوضة مع السلطة البريطانية بواسطة ومرابطة الديريين والعشائر الفراتية في بلدة المياذين نحواً من شهر. ولهذه المرابطة أهمية كبرة وهي حدث هام في تاريخ دير الزور ومنطقة الفرات بالنسبة لأبناء دير الزور في تلك الأوقات، ولم تثنهم قوة بريطانيا العظمي.

اشترك الحاج فاضل العبود وشيوخ العقيدات وشيخ البقارة وشيوخ عشائر فراتية أخرى في حفل تتويج الملك فيصل على سورية بدمشق. وقد استقبل الحاج فاضل بحرارة من الملك فيصل.

كانت فترة الحكم الفيصلي أو العربي في دير الزور امتداداً لفترة الفلت او الفوضى الأولى المذكلورة. وفي أيار / ١٩٢٠/. حضر من دمشق مصطفى بك القنواتي متصرفاً الى ٩/ تشرين الأول/ ١٩٢٠. وكان آخر حاكم للفترة العربية بدير الزور.

# عهد الانتداب الفرنسي

من ١٠ / تشرين الأول/ ١٩٢٠ الى ١٧ / نيسان / ١٩٤٦ ، كان الحياج فاضل العبود حاكماً ادارياً الى تاريخ ٢٣ / ١٩٠ ، وكان حكمه امتداداً للفوضى واضطراب الأمن في منطقة دير الزور بسبب الفراغ الذي تركه الحكم العربي ، وضعف الحكومة المحلية ، وهذه الحكومة الأهلية الثانية للحاج فاضل العبود، وقد أدت خدمات كبيرة الى البلدة بالنسبة الى أهليتها وضعف المكاناتها . ووجود العشائر حولها .

كان لواء ديسر السزور من سنة ١٩٢١ ـ ١٩٢٤ أحمد ألموية حكومة حلب، وكان اللواء يتألف من أقضية أبو كمال والمياذين والرقة والحسكة والحمدي .

ولما تشكلت الوحدة السورية ١٩٢٤، انفك لواء دير الزور من حلَّب وألحق بدمشق بسعي الوطنيين من أبناء دير الزور، لتمثل النضال العربي في دمشق.

في عهد الانتداب، تعاقب على ادارة بشؤون محافظة دير الزور خمسة عشر محافظاً، كانوا جميعاً من صنائع المستعمر. وقد التفت الطبقة البورجوازية حولهم. تسندهم على فسادهم ويسندونها. وكان دير الزور مهملة. ومنفى للموظفين الفاسدين فعاثوا فساداً. وكانت الروح الوطنية ضعيفة جداً. ولذا لم تعن دير الزور بأمر الثورة السورية ١٩٢٥، باستثناء اسرة واحدة هي أسرة عياش الحاج التي

تجاوبت مع الثورة، وضحت أبنائها وأموالها ونفى المستعمر أفرادها الى جبلة أربع سنوات أغفلها من أرخوا للثورة، لأن عائلة عياش آثرت الصمت الطويل.

بقي الديريون سادرين في جمودهم الى سنة ١٩٣٦، فشاركوا بالاضراب الستيني وتظاهروا عدة مرات، وكان أروع تلك المظاهرات مظاهرة يوم ١٠/ شباط/ ١٩٣٦. يشهد بعنف الديرين اذا ما تحركوا. وكان للسيد بشير فاضل العبود دور كبير في النضال الوطني وفي مظاهرات سنة ١٩٣٦، سجن كثيراً واضطهد كثيراً.

كان لديسر النزور في سنة ١٩٣٦ ثلاثة نواب في المجلس النيابي. ومن هذا التاريخ، بدأ الاهتهام بمحافظة دير الزور اهتهاماً نسبياً وبخاصة بالمدارس. وكان لبلدية دير الزور رئيس ومجلس. وكانت أصوات الديريين ما تفتاً تطالب بالمدارس وبالطرق.

ومنذ سنة ١٩٣٢، أخذ الشباب الديري، وهم طليعة المحافظة، يحصلون أول مرة في تاريخ دير الزور على شهادات في الطب والحقوق والزراعة. لكن عددهم بقي ضئيلًا، لا يذكر بالنسبة لعدد سكان المحافظة ولم تكن حكومة دمشق تشرك أبناء الفرات في البعثات الى الخارج. وكان للسيد ثابت عزاوي شأن كبير في تقديم طلبات البلدة.

لم تكن في دير الزور ثانوية للذكور فكان التلاميذ يذهبون الى دمشق وحلب لاتمام تحصيلهم الثانوي وكثيراً ما طالب الديريون الحكومة لكي تحدث ثانوية للذكور.

وفي ٣٠ ايلول ١٩٣٠، فكت الحكومة المركزية قضاء الحسكة عن لواء دير الزور جاعلة منه محافظة الجزيرة، مركزها بلدة الحسكة. ثم أصبحت محافظة الحسكة.

وكان اقتصاد محافظة دير الزور يعتمد في الدرجة الأولى على تربية الماشية بشكل بدائي، وفي الـدرجـة الثانية على الزراعة، بشكل بدائي كذلك ـ وكان

الربا متفشياً يشكل معدل الفائدة • ٥٪ ويقرض بعضهم المحتاجين بفائدة تزيد على مائة بالمائة. وما زال الربا الفاحش متفشياً وهو آفة المنطقة وسبب تدهور اقتصادها. ارتفعت للمرابين القصور وهم وجهاء البلدة أطلقت عليها مجلة صوت الفرات اسم «بلدة الربا». وكانت الأمية متفشية بنسبة ٩٥٪ خاصة بالقرى. والأمراض كثيرة، وعدد الأطباء لا يكاد يذكر، كل هذه الأسباب مع رداءة طرق المواصلات والبعد وضآلة الوعي الاجتهاعي، أخرت المحافظة عن بقية المحافظات السورية وعن الركب الحضاري.

وبين سنة ١٩٢٧ ـ ١٩٣٣ ، أنشأت الحكومة بعض الأبنية: الجسر المعلق والمستشفى ودار القضاء وأنشأت بلدية دير الزور مسلخاً صغيراً وحديقة صغيرة في حى الحميدية.

وأسس شاب ديري هو احمد المصطفى مطبعة صغيرة في سنة ١٩٣٦ (مطبعة الفرات). ظلّت الى عام ١٩٥٨ الوحيدة في المدينة، طبعت خلال هذه المدة ديوان شعر صغير للشاعر محمد الفراتي (النفحات) وفي سنة ١٩٤٥، صدرت مجلة ثقافية أول مرة في دير الزور هي (صوت الفرات) بعد سعي طويل، وكانت السلطة غير راغبة بوجود صحيفة ولا مجلة بدير الزور، حتى لا تساعد على نشر الثقافة والوعى فيها.

وأسس كبار تجار دير الزور (شركة الفرات للكهرباء والمشاريع العامة) في عام ١٩٣٧، لكنها لم تقم بغير تمديد الكهرباء. وهي الشركة الوحيدة ذات الامتياز في كل المحافظة ووادي الفرات. استبد مؤسسوها بإدارتها. فلم يشجع ذلك على تأسيس شركات بالبلدة.

وفي سنة ١٩٣٠ تأسس فرع لمصرف سورية ولبنان بدير الزور، ولم يكن فيها غيره باستثناء المصرف الزراعي الحكومي .

كانت الفوضى تعم دوائر الحكومة في المحافظة. وكان التنابذ سائداً بين سكان المدينة. وفي العشائر وكان مراسلو الصحف الديريون يصفون هذه

الأوضاع في صحف دمشق وحلب وبير وت لخلو دير الزور من الصحافة المحلية . كانت الحكومة ترفض اعطاء ترخيص بصحيفة في دير الزور. فكان مراسلوا الصحف لسان البلدة وكانوا متطوعين .

ورخصت السلطة بتأسيس نادي أدبي بدير الزور ١٩٣٠ كان رئيسه السيد ثابت عزاوي وسرعان ما أغلقت السلطة النادي وسجنت رئيسه وقدمته الى المحكمة في حلب.

عرفت ديسر النزور معرض الربيع مدة عدة سنوات. توقف في سنة ١٩٤٣، وكانت المحافظة تفيد منه، ما فتئنا نطالب السلطات باعادته. لكن مطالبنا تذهب مع الريسح. وقامت في ديسر النزور ثلاثة أندية رياضية هي نادي الأخوة ونادي الفسرات ونادي غازي ما زالت عائشة بموارد ضئيلة. نادي غازي أكثرها نشاطاً تأسس سنة ١٩٤٠ يشغل مكانه الحالي بالايجار ومورده ضئيل.

وفي سنة ١٩٤١ ـ ١٩٤٣ ، استوزرت الحكومة السورية محمد العايش من كبار تجار دير النزور، فكان أول وزير ديري في الحكومة السورية وبعده صار من التقليد الوزاري ضم أحد أبناء دير الزور من الطبقة البورجوازية الى الوزارة. وقليلًا ما أفادت المنطقة من الوزراء الديريين، أفادوا هم من توزيرهم.

خطا التعليم خطوات في هذه الفترة، وكانت ترد دير الزور الصحف السورية والمجلات المصرية. تأسست فيها مكتبة استوردت كتب المطالعة، ولكن المدينة لم تعرف حركة أدبية، فلم ينبغ فيها الا شاعر واحد هو عمد الفراتي، دون أن يفيد منه مواطنوه، فقد أضاعوه، وخلت المدينة من صحيفة، في حين عرفت في سنة ١٩١٦ صحيفة (جول) بمعنى البادية، كانت تصدر بأربع صفحات باللغة المتركية والعربية. وتطبع في دير الزور بمطبعة جلبت من حلب لمدرسة الصنائع بدير الزور توجد نسخة منها بمتحف دير الزور.

وأحمد عدد المقماهي يزداد زيادة تلفت الانظار، حتى قالوا ان في دير الزور بين كل مقهى ومقهى مقهى. فزاد في خول أبناء دير الزور وركودهم وتبلد الحس

أي حس. وبخاصة الحس الثقافي والأدبي، فلم تكن لهم مشاركة في أدب أو فن. تعاقب على حكم المحافظة خلال عهد الانتداب، أي فترة ربع قرن تسعة عشر محافظاً، لم يكن لأحد منهم يد بيضاء عند دير الزور ولا عند المنطقة. كان سجلهم على العموم مخازي. ولهذه المهمة أرادهم المستعمر الذي كان من وراء تعيينهم، كانوا على حد المثل الفراتي: (كأحجار مرحاض).

#### عهد الاستقلال ۱۷ نيسان ۱۹٤٦ ـ ٢ شباط ۱۹٥٨

تعاقب على المحافظة ١٣ محافظاً، بمعدل محافظ كل سنة. في هذا العهد بنيت دار البلدية في سنة ١٩٤٨ بقلة ذوق، سياها الأهلون (قهوة معدان) واستقرضت البلدية مليون ليرة سورية، أساءت التصرف بها، وفي سنة ١٩٤٧ جرى احصاء للسكان، ظهر منها أن نفوس دير الزور لا تتجاوز الثلاثين ألفا وكانت تقدر تقديراً بـ٧٦ ألف خطأ. وهوعدد ضئيل بالنسبة الى مكانة دير الزور. وفي سنة ١٩٤٧ حدثت فيها (انتفاضة القمح) في عهد محافظ دير الزور مكرم الأتاسي، بسبب استئثار السلطة بالقمح الجيد الذي كانت تصدره مؤسسة الميرة. وقد نجحت الانتفاضة، ونالت مطاليبها، بفضل تنظيمها، ووجود موجه واع على رأسها، ورئيس شجاع في تاريخ دير الزور الحديث، دللت على مقدار ما يمكن للجهاعة المنظمة ذات الهدف العام ان تحقق مطاليب عامة، اذا هي صمدت، وكانت جرئية متلاحمة واعية.

كانت رئاسة البلدية مناطة بالمحافظ، مما أضر كثيراً بالبلدة، وكان هذا التدبير من ايعاز المتنفذين في البلدة، وإلا لما كان.

وفي انتخابات ١٩٤٧ و١٩٤٩ و١٩٥٧ و١٩٥٩ مثل دير الزور ومناطقها نواب من المدينة ومناطقها، حرصوا على منافعهم الخاصة، ولم تفد المحافظة من تمثيلهم لها شيئاً جديراً بالذكر. وقد امتهنوا الأخلاق أسوأ امتهان في أثناء التحضير

للانتخابات. من هذا الامتهان شراء أصوات الناخبين. وبذلك جعلوا من المواطنين سلعة رخيصة. واستردوا الثمن أضعافاً بأبخس السبل.

لم تكن للحكومة خطة في تعيين المحافظين فلم يكونوا يلمون بقضايا المحافظة، ولا يتحمسون لها، ولم يكن للمحافظة مجلس يهتم بقضاياها، فكان المحافظ يتخبط في تصرفاته، وكثيراً ما كانت صبيانية، فكان ذلك من أسباب تأخر المحافظة.

عرفت دير الزورفي كل عهودها فروعاً لكل الأحزاب والمنظمات السياسية التي عرفتها المدن السورية، دون أن تترك أثراً ثقافياً أو أدبياً أو فنياً أو وعياً اجتماعياً.

لقد ازداد عدد المدارس الابتدائية في المحافظة، وأحدثت ثانوية للذكور وانشيء جسر عين أبو جمعة بعد أن بحت أصوات الأهلين مطالبة بانشائه، حيث سبب القديم حوادث كثيرة وضحايا عديدة. واكمل تعبيد طريق المياذين وطريق دير الزور حلب، وأبحت شركة كهرباء دير الزور. وفي سنة ١٩٥٧ تأسس متحف دير الزور للتقاليد الشعبية، أول مرة في دير الزور، وما زال الوحيد في كل وادي الفرات، وهو متحف خاص مسبل على الزوار. والحكومة مقصرة بحق المنطقة لاغيف المضاعات أسيس متحف التقاليد في دير الرور حتى اليوم (المناع، وهي من صميم تاريخ الشعب، ومطلوب من الدولة.

وفي هذه الفترة تاسس ناديان أدبيان هما البيت الثقافي في سنة ١٩٤٤ وكان يحتوي على مسرح صيفي وآخر شتوي وعلى مكتبة ومتحف صغير، وكان يقوم بتعليم الأميين، والنادي الثقافي تأسس سنة ١٩٤٦ أغلقها حسني الزعيم فيا أغلق من النوادي في سورة. وكانت تلقى فيها المحاضرات.

وتأسست مجلتان ثقافيتان هما مجلة «صوت الفرات» صاحبها المحامي عبد

<sup>(</sup>١) تأسس المتحف وتحققت أمنية الباحث.

القادر عياش، تأسست سنة ١٩٤٥، و جملة الثقافة عصاحبها السيد جلال السيد تأسست ١٩٤٦، عاشت بضعة أشهر أوقفها صاحبها، وكان يصدرها النادي الثقافي بدير الزور.

ووجدت مطبعة ثانية عام ١٩٤٨، هي مطبعة مجلة صوت الفرات، باعها صاحبها ونقلت الى حلب بسبب اغلاق السلطة لمجلة صوت الفرات بسعي المرابين لفضحها أعمالهم، وكان صاحبها اعتمدها اساساً لدار نشر أعلن قيامها وأعلن أسهاء المصنفات التي تباشر طبعها.

وتأسست دار كتب وطنية عام ١٩٤٨ في مديسرية الأوقاف عين لها الشاعر عمد الفراتي قيماً مع شيخوخته براتب شهري قدره مائة وخمسون ل. س. هو راتب عامل يقبضه من بلدية دير الزور. وقد تم هذا التعيين بعد سعي حثيث، بذله أصدقاء الشاعر. ان هذا الراتب على ضآلته وما انفق من جهد للحصول عليه هو العمل الحسن الوحيد الذي يذكر للمجلس البلدي بدير الزور، وقد بقي الراتب جارياً حتى سنة ١٩٥٩، انتقل فيها الشاعر الى دمشق لمباشرة عمله في وزارة الثقافة.

وفي عام ١٩٥٢ أقبل أبناء دير الزور على شراء محركات الضخ ونصبها على الفرات والخابور لزراعة القطن. وضعوا فيها كل ثرواتهم بصورة مرتجلة، دون أن يكون للحكومة تدخل للحد من هذا الاقبال الجنوني الذي كان فيه دمار الاقتصاد الفراتي. واستمرت بلدية دير الزور كل هذه المدة دون أن يكون لها رئيس مناطة بالمحافظ. وفي ذلك العهد أقبل كثير من الشباب على تعلم الميكانيك بالمارسة في ورش الميكانيك لسد حاجة محركات الضخ والجرارات واصلاحها، وازداد الاقبال على كليات جامعة دمشق من أبناء دير الزور يدرسون في مختلف الكليات، وتخرج عدد كبير مدرسين في ثانويات دير الزور ومحافظتها. وأول مرة يتوفر المال لدى مديرية أوقاف دير الزور وتشييد عدة أبنية تدر عليها المال، فتنفق في خدمة المساجد وموظفيها.

#### عهد الوحدة ٢٢ شباط ١٩٥٨ ـ ٢٨ ايلول ١٩٦١

عين الاستاذ طه حداد من أبناء دير الزور رئيساً لبلديتها، وكان مديراً للتربية بدير النزور. وقد أخذ ينهض بوظيفته، وبما يذكر له انشاء الحديقة العامة عند مدخل المدينة من الغرب، لكنه ما لبث ان غادرها الى مجلس الأمة في القاهرة. فعادت الى المحافظ حتى ١٩٧٢. مما يضر بدير الزور، ولم يطلب الاهولن بتعيين رئيسهم لبلديتهم.

واحدثت مدرسة ثانوية للبنات أول مرة في ديبر الزور بسعي عبد القادر عياس وسير فاصل عبود. وأستأنفت مجلة صوت الفرات صدورها في بداية عام ١٩٥٨ بشكل جديد، وجلب السيد عدنان سليم مطبعة أوتوماتيكية هي المطبقة السليمية في بداية عام ١٩٥٨، تولت طبيع مجلة صوت الفرات عدة سنوات السليمية في بداية عام ١٩٥٨، تولت طبيع مجلة صوت الفرات عدة سنوات وانشيء بناء الهاتف الالي، ومدرسة زراعية ثانوية، وجمعية العاديات، ومركز للدراسات الناريخية والجغرافية أول مرة بدير الزور، أسسها المحامي عبد القادر عياش ما زالت الجمعية والمركز قائمين. وتأسس فرع لمصرف مصر هومصرف التسليف الشعبي حالياً. وبناء جديد لمصرف سورية والمهجر. وتأسس المركز الثقافي العربي شغل مكاناً بالأجار ولذلك هوينتقل من مكان الى آخر. وتأسست الثقافي العربي شغل مكاناً بالأجار ولذلك هوينتقل من مكان الى آخر. وتأسست الخارج. وانتسب جملة طلاب فراتيين الى الجامعات المصرية، وكانوا جميعاً يتلقون اعنات من الحكومة المصرية، وأنشيء مطار دير الزور والاستاذ الرياضي أول مرة بدير الزور.

وجدد الديريون بناء الجامع الحميدي وجامع الرفاعي وبنوا الميتم الاسلامي وبنى كل من السادة هزاع الطعمة ومحمد نوري السليم ومحمد العايش مسجدا باسمه، وبنت السيدة خديجة فرحان من أهالي دير الزور مسجدا بمحلة على بك.

وبــدأت في ديــر الــزور أول حركــة نســائيــة، تمثلت في جمعيــة المرأة العربية

تأسست في عام ١٩٥٩ وجمعية يقظة المرأة العربية تأسست عام ١٩٦٠. وكلا الجمعية ان تتلقيان مؤ ازرة من السلطة. واشتركت وتخرجت طبيبة هي عائدة عزاوي. أول فتاة ديرية تخرجت طبيبة في الخارج. وكانت الأنسة لمياء الجوهري أول طبيبة ديرية تتخرج من جامعة دمشق. وعملت اختصاصاً في طب الأطفال في باريس مدة سنتين تشغل اليوم وظيفة طبيبة بمستشفى الولادة بحلب ولها عيادة خاصة.

# العهد الاشتراكي ٨ آذار ١٩٦٣

أممت المشاريع الزراعية الفردية في سائر أنحاء المحافظة ، وتأسست جمعيات تعاونية زراعية في كثير من قرى المحافظة أول مرة في تاريخها ، كما تأسست شعب حكومية كثيرة كشعبة الاصلاح الزراعي ، وشعبة الشؤون الاجتماعية والعمل ، وشعبة الاحصاء .

وعبدت طرق عديدة ربطت القرى بالطرق العامة ، أول مرة في تاريخ المحافظة ، وتأسست محطة الابقار في دير الزور بدأت بأبقار قليلة وبلغ عددها اليوم نحو أربعائة بقرة يوزع حليبها الى مئات المشتركين في المدينة . وانشئت ثانوية صناعية حديثة ، في محلة الشيخ ياسين بدلا من القديمة وهي ثكنة عسكرية غير ملائمة واتسعت حركة العمران في دير الزور اتساعاً ملحوظاً وشقت طرق كثيرة وعبدت في المدينة قامت عليها احياء للعمال والموظفين ساعدت البلدية والمصارف في تمويلها . وتكونت أحياء جميلة البنيان مثل حي القصور . وبنيت عدة مساجد جديدة في الاحياء الحديثة هي مسجد الروضة ومسجد الفردوس ومسجد الإمام على ، بناه محمود ورشيد ميلم . وبنت السيدة صالحة كردوش مسجداً بمحلة الشيخ ياسين واقيمت ثلاثة جسور على الفرات ، بدير الزور وبنيت محلجة كبيرة في دير الزور ودار للضيافة . وبنت وزارة التربية مدارس ابتدائية واعدادية وثانوية في دير الزور والقصبات والقرى . وبنت المدولة سدوداً في بادية الفرات لشرب

المواشي، أول مردة في المحافظة. وتتسع مساحة الأراضي الزراعية، وحركة العمران في الريف بشكل ظاهر يلفت النظر. ويزداد عدد الجرارات الزراعية من سنة الى أخرى، وتتحسن حالة سكان الريف باضطراد التعليمية والصحية والاجتماعية.

وقد هجرت القبور في دير الزور وحلَّ محلها طرق وحدائق عامة. وقد انشيء في دير الزورسوق هال وبراد عام، كانت المدينة تطالب بها منذ مدة طويلة. وبني مركز لاتحاد نقابات العمال بدير الزور. ويدرس عدد كبير من أبناء دير الزور في جامعات أوروبا.

ينتشر التعليم بين الساء، وقد عم السفور في دير الزور. وتسهم المرأة بوظائف حكومية وفي المؤسسات الى جانب الرجل فضلا عن قيامها بالتعليم، وتحضر الاجتهاعات العامة، وتأسس اتحاد نسائي بدير الزور له فروع في المدينة وفي المحافظة، وقد قام بتأسيس روضات أطفال. وله نشاط في تعليم الاميات وميادين أخرى. ودخلت الفتاة الديرية مختلف فروع جامعة دمشق وجامعة حلب. ومنهن اليوم طبيبات ومدرسات في ثانويات دير الزور. ليس فيهن شاعرة أو كاتبة.

ويجري استثمار الملح في قرية البويطية غربي دير الزور. وهو أول استثمار فني لشروة ثروات محافظة الفرات الدفينة. ويجري نقل الركاب بين دمشق ودير الزور على الطائرة خمسة أيام في الاسبوع بساعة وعشرة دقائق والخط ناجع. تستكمل الطائرة ركابها في الدهاب والاياب. وقد قربت هذه الوسيلة بين دير الزور والعاصمة. ويوجد بجامعة دمشق خمسة مدرسين من دير الزور أول مرة بتاريخها. ومدرسان بجامعة حلب. لقد حل الالتفات الى محافظة دير الزور من قبل المسؤ ولين والعناية بها محل الاهمال في العهود السابقة. وهذه البادرة نقطة تحول في تاريخ المحافظة. أمل ان يمهد لهذا التحول أدب فراتي واقعي يصاحبها، ينير لها الطريق، ويؤ رخ لها، فلا تمضي المحافظة على سيرها السابق دون أن يصدر عنها انتاج ادبي يعرف بها. ويثبت خطاها ويقومها، ويساعد على نشر الثقافة والوعي انتاج ادبي يعرف بها.

ويسهم بالحركة الفكرية والأدبية. يأخذ الفراتيون منها ويعطونها، أن لركودهم الفكري أن ينجلي.

## دور دير الزور الحضاري والوطني في تاريخ وادي الفرات

تتمتع دير الزور بموقع متميز، لوقوعها على شاطىء الفرات الأعلى، بين بادية الشام والجزيرة الفراتية، وهي ملتقى طرق تجارية قديمة، ومحطة للقوافل بين العراق وسورية، يمرجها الطريق بين دمشق والموصل، والطريق بين حلب وبغداد. وهي ميناء على نهر الفرات، ومعبر قديم بين الجزيرة والشامية، ووسط عشائري منذ عدة قرون، وسوق تجارية لعشائر كثيرة تضرب في باديتها. ومركز اداري لها، ومنارة اشعاع حضاري ليس على الفرات بكل طوله الألفين والأربعائة كيلومتر، بين منابعه ومصبه في الخليج العربي لمدة تضاهيها لابعدد سكانها ولا بحضارتها وعمرانها ومساحة رقعتها وشأنها. لقد صمدت في وسط البادية أمام القبائل الطامعة بها، دافعت عن نفسها، وتعرضت للمحن بسبب غارات البدو عليها وبعدها. ومضت في تحضرها واداء رسالتها، كان وادي الفرات يتأشر بها. وما زال يتأشر بها. انها حاضرته بحق، كان وجودها وكفاحها ونضالها الموطني قدرة للسكان في وادي الفرات وموضع اعجابهم وتقديرهم، وتضالها الموطني قدرة للسكان في وادي الفرات وموضع اعجابهم وتقديرهم، وحافزاً لهم. وكان وجودها وحيوية أهلها سببا في عمران الرقة والمياذين وأبوكهال والسبخة والحسكة ومعدان والبصيرة وعمران الجزيرة الفراتية، كان دور الديريين والسبخة والحسكة ومعدان والبصيرة وعمران الجزيرة الفراتية، كان دور الديريين

لقد نشرت دير الزور في أرجاء وادي الفرات والجزيرة الفراتية الحضارة والموعي الوطني والروح القومية والادراك السياسي. انها قلب الفرات النابض وحصن الوطنية فيه، وزمردة وادي الفرات. لم ينصفها الكتاب السوريون فلم يكتبوا عنها، جهلوها.

أدرك العشمانيون موقعهما وأهميتهما، فاهتموا بها، وجعلوها سنجقا مرتبطا بالأستانة مباشرة. وقدرها الفرنسيون فسموها «بابل الحديثة» وأحبوها.

كان دور أبناء دير الزور الحضاري والوطني كبيرا في تاريخ وادي الفرات. كافحوا الانكليز في الفرات وكان لوطنيتهم الفضل في اقرار حدود الدولة السورية من جهة الشرق سنة ١٩٢٠، وأحبطوا مؤ امرات الفرنسيين المتعددة بفصل الجزيرة الفراتية عن أمها سورية في سنة ١٩٣٦، ١٩٣٧، لم يستطع بعدها وتأخرها وتسلط المستعمر عليها وفقرها وغلبة الامية على المنطقة أن يحول دون مشاركة أبنائها بالاحداث السورية ودون تقديمها التضحيات بالنفوس والأموال، ولكي تقوم بدورها الحديث تحتاج الى اعداد والى حقنها بروح المدنية وبالصناعة لتصبح مدينة عصرية بحق.

ليست ديسر النزور بلا تاريخ كها يتوهم ابناؤها والأخرون. وانها هي ذات تاريخ قديم، لكنه لم يكتب بعد. أن لكل مدينة حقها الصريح على ابنائها بأن يعنوا بتاريخها ويصونوه، ويسر زوه ويتعهدوه. ولقد عني أبناء المدن السورية بواجبهم نحومدنهم، وقصر الديسريون بحق مدينتهم وبحق التاريخ. ان ثمة أناس يرغبون بالاطلاع على تاريخ دير الزور، ويقدرون أهميتها، لقد رشحت عام ١٩٢٠ عاصمة لسورية والعراق من قبل الضباط العراقيين بدمشق. يجهل ابناؤها قدرها ودورها الخطير.

ويزهد أبناء دير الزور وخاصة المتعلمين منهم في تاريخ مدينتهم، لأنهم يجهلونه (المرء عدوما جهل)، لم يعن أحد من متعلميها بمحاولة كتابة فصول في تاريخها البعيد أو القريب. تنعدم الرغبة في نفوسهم بمعرفة تاريخ بلدهم ومنطقتهم. ولذلك لا توجد كتب في تاريخ دير الزور وأحداثها على أهميتها، لقد هزت ثورة دير الزور واحداث الكبرى في الشرق. لم يتصد لها أحد من أبناء دير الزور.

لظاهرة زهد المتعلمين من أبناء دير الزور بتاريخ مدينتهم أسبابها، وهي في

رأيي نقص في نظام التعليم الشانوي والجامعي في سورية، وعوامل تربوية خاصة في بيئتهم وتربيتهم المنزلية والمدرسية في دير الزور، وحداثة عهد متعلميها بالتعليم وبالثروة فأولوها كل همهم.

ان لم تعلم المدارس عندنا تاريخ المدن السورية فأي شيء تعلم من التاريخ؟

لئن لم يكتب أبناء الفرات تاريخ منطقتهم وواديهم، فهم معذورون لغلبة البداوة حتى على المتعلمين منهم بحكم الوراثة. فما عذر وزارة التربية ووزارة الثقافة ومجمع اللغة العربية والمجلس الأعلى للآداب والعلوم الاجتماعية والجمامعات السورية ووزارة الاعلام؟ والمؤرخين السوريين؟ أم خلت سورية من المؤرخين في عصرنا؟

تعاقب على محافظة دير الزور محافظون عديدون، لم يهتم أحد منهم بتاريخ المحافظة. ولا غرفة التجارة ولا غرفة الزراعة، ولا المجلس البلدي ولا أحد من أغنياء المدينة او منظماتها، رصدت مبلغاً ما لمن يكتب في تاريخ دير الزور ومحافظتها.

إن من شأن هذا التاريخ ان يساعد كثيراً في ادراك الديريين لدورهم الخطير. وفي تكوين شخصية لهم. عاشوا كل هذه السنين بدونها، ليس لديهم حس بتاريخهم. لا شك أن المتعلمين منهم يقرأون فصولاً من التاريخ الا تاريخهم، ثم لا تثير هذه القراءة في نفوسهم رغبة في تاريخهم وتحري مصادره، وتشجيع ما يكتب ويظهر من محاولات فيه. لا يشعر الجامعيون في دير الزور بالظمأ الى المعرفة والفن. يرويهم الجمول.

لئن كنت كشيراً ما أنقد تقصير الديريين بحق منطقتهم وتاريخهم، فلأني أحبهم بكل تأكيد، فهم أهلي وقومي ولا أقصد التشهير بهم. وانسا ايقاظهم وحثهم، أني أرتب عليهم مهمة كبيرة حضارية وفكرية لواديهم وحاضرته بلدهم. اني أحب منطقتي حباً زائداً، أعيشها وأعيش لها. وقفت جهودي ووقتي ومالي

وتفكيري على خدمتها منذ أربعين سنة الى اليوم ومدى حياتي، حسبي اني (مجنون وادي الفرات) كها أطلق علي بعضها أصدقائي. وأطلقت زوجي على (شهيد وادي الفرات) أعيش وأموت وفي نفسي أشياء من وادي الفرات.

# الصناعات التقليدية والفنون الشعبية في دير الزور

ان بعد دير الزور وعزلتها في العهود السابقة ، جعلها تعتمد على نفسها مستغلة قدم حضارتها ومعرفتها ومواردها المحلية، فلم تكن الدير بلا صناعات ولا فنون تسد حاجاتها وحاجات العشائر، التي كانت تحيط مها وتعتمد عليها عرفت البلدة في تاريخها صناعات كثيرة، انقرض بعضها بحكم التطور وحلول صناعات نافستها، وبقي بعضها، عرفت البلدة غزل القطن الندي كانت تزرعه وحياكة بعض أنواع النسيج ثيابا ولحفأ وحياكة العباءات والبسط والسجوف أو الشفوف من خيطان الصوف الملونة، وصناعة محاميس القهوة من الحديد وتكفيتها وتزيينها بصفائح النحاس الاصفر بشكل نجوم، وصنع السيوف والخناجر والسكاكين والحراب وسنان الرماح وصياغمة الحلى الفضية والذهبية، وصنع أنواع الفؤوس والشص وألات الزراعة ، وصنع البارود واصلاح البنادق الحربية والسلاح وصنع الانية النحاسية والفخارية والخشبية، وصنع عدة الخيل من سروج وألجمة وركاب وأعنية . وصنع العقال والخبرج واللباد وصنع الاحذيبة المحلية (الكلاش) وصنع الفيرواة من جلد الخراف وصنع دلاء الماء من جلد البقر لسقاية المزروعات. وصنع الدولاب من الخشب والحديد لسقاية المزروعات، وصنع الدمي للأولاد، وأنواع السلال من العيدان، وصنع الجص الابيض بشي الحجر الكلسي في النامورة، ثم سحقه وغربلته لطلاء جدران غرف البيوت من الداخل والخارج، وصنع الجص الأسود بحرق

تراب الكفان بالزبل على وجه الأرض في ضواحي المدينة واستعماله ملاطاً لبناء الجدران وتغطية أسطحة المنازل وصناعة نقر الرحى والمدار والدنج من الحجر البازلتي يجلبونه من غربي دير الزور. وصناعة الفخار لصنع الجرار والصحون والمزامل والدنان والقواقة. وكان فتل الشعيرية وما زال من الصناعات التقليدية المشهورة في دير الزور. وثمة صناعة تطريز العباءات والثياب النسائية، وصنع دلال القهوة.

وقد تمثلت الفنون الشعبية في فنون الغناء الشعبي وفي الموسيقا وأدواتها الربابة والدف والمزمار المفرد والمزمار المجوز والطبل. وفن العمارة ونقر ونقش الرخام، وللديريين أنواع من الألعاب الشعبية يدخل ضمنها الشطرنج والمنقلة والنرد والدامة ولعبة الطبق.

# التشكيلات الادارية الحالية لمحافظة دير الزوران

١ ـ دير الزور مركز المحافظة على الفرات ترتبط بها بعض القرى القريبة وثلاث نواحي هي: ناحية الكسرة غربي دير الزور على ضفة الفرات الشرقية. وناحية البصيرة عند مصب الخابور في الفرات. وناحية الصور على الخابور وكل ناحية تتألف من عدة قرى على ضفة الفرات الشرقية.

٢ منطقة المياذين، قصبتها بلدة المياذين على ضفة الفرات الغربية،
 تتبعها ناحيتان: ناحية العشارة على ضفة الفرات الغربية، وناحية ذيبان
 على ضفة الفرات الشرقية.

٣ ـ منطقــة أبـوكمال، قصبتها بلدة أبـوكمال، على ضفة الفرات

<sup>(</sup>١) لعد بوسعت هده التشكيلات مند وفاة الباحث حسى الان

الغربية على الحدود العراقية. تتبعها ناحية هجين على ضفة الفرات الشرقية ولها عدة قرى.

## تقاليد الفروسية في دير الزور

لأبناء دير الزور ولمع بالفروسية كبير منذ القديم أصيل في نفوسهم ورثوه عن قبائلهم العربية. يحرصون على ممارستها والاحتفاظ بها. يكرمون الضيف ويغيثون المستجير ويحامون عن الجار. واقتناء الخيل وركوبها والطرد عليها والاتجار بها والالمام بها يتصل بها من تقاليدهم المتوارثة ولهم ولع زائد باقتناء السلاح من سيوف وخناجر وبنادق حربية وبنادق صيد. ومسدسات لا يستكثرون ثمنا لشرائها يزينونها بالفضة والذهب، وكانوا الى مدة قريبة رماة ماهرين. ولهم اهتهم كبير بالصيد والقنص والكلاب وطيور الصيد والأشراك، يهارسون أنواعاً عديدة من الألعاب الرياضية المحلية منها القفز والعدو والمهارة واليقظة. ولهم ولع بصيد السمك في نهر الفرات والخابور بالشص (النتالة) والشبك والفالة. طالبت المسؤولين في دير النور إقرار مهرجان سنوي ولي فيها مخطوط. ما زال ذكرها يبعث في نفسي الغبطة. وما زلت أحن الى زمنها الجميل. يا رعى الله ذات الزمن.

## دير الزور المدينة

ان ديسر النزور حتى في عهودها الأخيرة , وبرغم ما قطعته من مراحل الحضارة حتى اليوم ، وعلى ما أدت من خدمات كبيرة الى وادي الفرات ، وما نهضت به من مهام وطنية وعمرانية ، ما تزال بلدة . ولما تصبح مدينة الا بالاسم . وإني حين أطلق عليها اسبم مدينة تفاؤ لا . على أني اعود فاسميها بصفتها الحقيقية بلدة : وسط بين القرية والمدينة ، بين المناوز ه الخضارة

الصريحة بمعنى المدنية، والديريون أقرب الى البداوة منهم الى المدنية. «اني أثير مفهوم التسميتين بمناسبة العدد الخاص الذي تصدره مجلة العمران عن دير الزور، ولأن دير الزور مقبلة على عهد جديد من تاريخها. ولن تتعرض مقالات العدد الا لأقل جوانب البلدة ».

ان ايراد تعريفات للمدينة، يكشف عن وضع دير الزور، فيتضح منه مواطن الضعف والنقص في تكوينها، فيتبين لأبنائها ان كانت مدينة ام شيئا أخر.

ما هي المدينة؟ لم يسبق أن كان هذا السؤ ال موضوع نقاش في دير الزور. مع أهميته. المدينة هي الاطار الذي تتجمع داخله قوة مجتمع وثقافة، خلال عصور متتابعة. وما أبناؤ ها الا ماصنعته منهم مدنيتهم، انها تاريخ حتى صنعه تاريخ الحجارة التي يعيشون بينها، والمدينة الحقة هي التي توفر لابائها الحرية والأمن والعمل والصحة الجسدية والنفسية والثقافية والرفاه والتحابب والاخاء والتجدد والتقدم.

ما المدن الجميلة سوى خلاصة جهود أبنائها وعمليات تجميل مستمرة قام بها مهندسون أكفاء، آزرهم أبناء تلك المدن وأطلقوا أيديهم.

المدينة كائن حي يرتبط جمالها بصحة جسمها الذي يتألف من خلايا هي أحياؤ ها، فلا بد من ان تكون جميع هذه الخلايا صحيحة، وللمدينة شرايينها هي طرقها. ينبغي أن تكون سليمة، وللمدينة رئتاها وهي حدائقها أعامة وساحاتها الجميلة وميادينها الفسحة البهيجة. كها لها أنظمتها وقوانينها وتقاليدها النابعة من ارادة أهلها.

ان جمال مدينة في أهم أشكاله هو تعبيره عن تاريخ المدينة وكفاحها . على أن جمال المدن لا ينحصر في أمور معينة ، مدن جمالها البارز في خليطها ، وأخرى في روحهما وجماذبيتهما وممدن جمالهما في مؤسساتهما العمليمة وأبنيتها، وأخرى جمالها في قدمها وآثارها ومدن جمالها اسطوري تغنّى به التاريخ كمدينة بابل الحاضرة الفراتية.

وراء المدينة مجلس بلدي مستنير حازم يسهر على جميع شؤونها مادق منها وما جل. وفوق كل ذلك تتميز المدينة الجميلة بسمو أخلاق أبنائها وحلاوة طباعهم وسلامة ذوقهم، وبحبهم لمدينتهم وتعاونهم من أجل نفعها وتقدمها وتجميلها. وابداع روح فيها.

للمدن الجميلة مفاهيمها العصرية، ولا نتصور مدناً حديثة بغير توفر هذه المفاهيم مجتمعة فيها، يكمل بعضها بعضاً. ان جمال المدن عنوان لتقدم الشعوب.

بفضل حسن موقع دير الزور الجغرافي وأهميته، وحضارتها القديمة النسبية، وخلووادي الفرات من العمهران، ولحيوية أهلها وتحرسهم بالخطوب، استطاعت دير الزور ان يكون لها شأن غير قليل. ودور خطير في وادي الفرات. الا انها قد استنفدت دورها، على ان وادي الفرات برغم تقدمه الحضاري في السنوات الأخيرة بالنسبة للعهود السابقة، لا غنى له عن دور دير الزور القيادي الجديد، وعلى دير الزور أن تبقى أمينة على من دور دير الزور القيادي الجديد، وعلى دير الزور أن تبقى أمينة على السالتها بعد أن تستعد لها أتم الاستعداد، فلقد تغيرت الفروف وجدت أحداث. على دير الزور أن تأخذ دور المعلمة لوادي الفرات في عهده أجديد. ولكي تقوم بهذه المهمة بجدارة، ينبغي لها أن تبلغ مرتبة المدينة الجميلة. على بنيها ان يتخلوا عن صفاتهم البدوية، وان يكتسبوا خصائل أبناء المدينة الجميلة والعصرية، وأهمها حب العلم وتحصيله وعشق النظافة وهواية الفنون الجميلة وهارستها.

لدير الزور قابلية بلوغ مرتبة المدينة واستئناف دورها. ان لها امكاناتها لحيوية أهلها وجرأتهم وتمرسهم بمختلف ضروب الكفاح في عهودهم السابقة، وبفضل نهرها العظيم وأهمية موقعها وخصب تربتها واتساع مساحة أراضيها وذكرى حضارات الفرات القديمة والشهيرة.

ان المجتمع الديري في صميمه، قبلي لا مدني، برغم مظاهر العمران واللباس والتعليم. انها صبغة خارجية سرعان ما تنكشف عن بداوة أصيلة هي السبب الهام في تخلف البلدة.

انها مجتمع متحضر نسبياً. الرابطة الاجتهاعية بين سكانها هي رابطة العشيرة، وليس رابطة المدينة. يفكر ابن دير الزور بعشيرته وبعقليتها، ويعيش تقاليدها. كل هدفه ان يسود عشيرته، لا أن يبر زفي بلده بفضله وخدماته له. لا يحس الديري برابطة المدينة.

ان تزايد عدد السكان في دير الزور لم يأت من داخلها وإنها جاء من الريف والبادية فرفد فيها البداوة وزاد الطين بلة والعقد عقدة. فلا عجب أن كانت البداوة متغلبة.

ان مظاهر تخلف دير الزور كثيرة، يشاهدها البصير الغريب الذي يمر فيها، ويشعر بها الأعمى، ويسمع بها البعيد، فقد تحدثت بها الصحب السورية. فلا داع لسرد شواهد عليها. ولكن ما هي أسباب هذا التخلف؟ واللذي يبدو عجيباً في عصر الذرة وغزو الفضاء؟ انها أسباب كثيرة تراكمت مع مرور الزمن، فكونت تركة ثقيلة بغيضة، انها صخرة عظيمة سدت منافذ الطريق على دير الزور. فلم تبلغ مرتبة المدينة.

# حلبية وزلبية

# المدينتان التدمريتان على الفرات

تقع منطقة حلبية وزلبية شهال غربي دير الزورعلى بعد ٥٨ كم في أراضي قرية التبني شرق طريق دير الزور حلب على شاطىء الفرات، وشرق شهال تدمر على بعد ١٦٥ كم .

المنطقة هضبة ترتفع عن النهر أكثر من مائة متر، تغطيها حجارة بركانية بسمك ٣ - ٦ أمتاريشقها الفرات قسمين، يسمى الأهلون القسم الغربي حمة الشامية حيث توجد مدينة حلبية أي مدينة زنوبيا أو الزباء على ضفة الفرات الغربية في الشال، والقسم الشرقي حمّة الجزيرة حيث توجد مدينة زلبية أو زلوبيا على ضفة الفرات الشرقية في الجنوب بين المدينتين ثلاثة كم. اسم الحمة بفتح على ضفة الفرات الشرقية والهضبة امتداد لسلسلة جبال البشري انفصلت عنها في العصور الجيولوجية.

كان لمضيق حلبية الضيق أهمية كبرى في التاريخ القديم، لسهولة محصينه بالصخور الشاهقة الموجودة على سفح الهضبة والتي تسيطر على مدخل الممر وعلى مخرجه تشكل أبواباً ضيقة، وهذا المضيق أو الممر مكان نادر من نهر الفرات، ومعنى الاستيلاء عليه السيطرة والتحكم بالطريق النهري وطريق القوافل التجارية التي كانت تسلكه وهوموقع عسكري ممتاز. وفي العصور الاسلامية نشأت فيه مدينة اسلامية هي الخانوقة لأن النهر وهويمر من تحتها كأنه مخنوق، ولأهمية هذا الممر كان عامراً بالسكان والمدن منذ العصر الحجري كها تشهد بذلك الأثار على جانبي

ذكر الموقع في أخبار الملك الأشوري (آشور ناصربال) باسم (نينقوشابورات) كانت عنده عدة مدن آشورية منها (دور كرباني) بنيت بأمر ملك آشور (ناصر بال الثالث) عام ۸۷۷ قبل الميلاد. يرى موسل أنها هي حلبية «زنوبية».

كان كثير من سكان وادي الفرات السوري في العصور البابلية والأشورية آراميين أسسوا عدة امارات في وادي الفرات منها إمارة زوحي في منطقة زلبية ، والمارة لاقي في منطقة حلبية بين نهر الخابور ونهر البليخ ، والى الآن يسمى الأهلون منطقة حلبية (لا يجة) أي لاقى القديمة . كانت هذه الامارات تحت نفوذ مملكة بابل ثم مملكة آشور، ولم تكن الحال فيها تستقر فتارة كانت تدفع الجزية الى آشور وتارة تشور عليها . وكان سلوك بابل وآشور يجتازونها في طريقهم الى سورية ومصر فأصاب هذه البلاد خراب كثير ، وأكثر ما كان ذلك من ملك آشور ناصر بال الشالث (٨٨٥ - ٨٦٠) قدم له ملك لاقي فضة وذهباً ونحاساً وحجارة كريمة وارجواناً وجمالاً ، ونصب تمثال آشور ناصر بال في وسط قطره علامة لعبوديته . وذهب ملك زوحي الى نينوى وقدم مثل ذلك وثارت زوحي على آشور ناصر بال وذهب ملك زوحي الى نينوى وقدم مثل ذلك وثارت زوحي على آشور ناصر بال قلمات أكثر من مرة ، فأتى إليها في سنة ٨٧٨ق . م ونكل بأهلها وخربها وبنى قلعتين في بمر حلبية واحدة على الضفة الغربية سهاها (نيبارت اسور) والاخرى قلعتين في بمر حلبية واحدة على الضفة الغربية سهاها (نيبارت اسور) والاخرى

على الضفة كرخ آسور ناصر بال) وكذا فعل شلمناصر الثالث (٨٦٠ - ٨٢٥) وخلفاؤه من بعده الى ان انقرضت دولة آشور سنة ٦٦٨.

وقبل الأراميين بقرون سكن مضيق حلبية سكان غير معروفين. وفي عهد السلوقيين خلفاء الاسكندر الكبير الذين آلت إليهم هذه البلاد وجدت عدة مدن في عمر حلبية، اندرست وبقيت اسهاؤ ها منها (تلدا) يرى دوسو أنها زلبية نفسها (وماسيليا) يرى بوادبار أنها بعجوار زلبية الى الشهال وترى الأنسة بل ان تلدا في تل حيضة شهال زلبية. ومدينة أنوكاس في قبور ابي عتيق في الممر.

ولما نمت تدمر ذلك النمو المفاجيء الذي جعلها من أكبر مدن الشرق بفضل السياسة الرشيدة التي سار عليها رجالها الاذكياء الشجعان الذين عرفوا الاستفادة من موقع مدينتهم واختاروا الحياد تجاه الدولتين المتنازعتين الفرس والروم وجعلوا بلدهم مركزاً تجارياً تمربها قوافل التجارة تحمل البضائع بين أسواق العراق وما يتصل بها من بلاد ايران والهند والخليج، وبين أسواق الشام وحوض البحر المتنوسط، وعرف رجال تدمر كيف يحافظون على الأمن في بادية الشام، وكانوا خبراء بالطرق فصارت القوافل تعبر بادية الشام مارة بتدمر يتجرون لحسابهم ويربحون من قيادة القوافل.

كان وادي الفرات الاوسط تحت نفوذ الفرثيين الفرس شجعوا التدمريين على القيام بالتجارة فأسس التدمريون مراكز تجارية لهم في مضيق حلبة وفي صالحية أبوكمال (دورا) التي مازالت تحتفظ بباب ضخم في سورها الغربي يسمى باب تدمر. وكانت توجد طرق بين تدمر ودورا وتدمر وحلبية تسلكها القوافل التجارية.

صارت تدمر بغناها مطمح أنظار الطامعين، فتوجه اليها القائد الروماني مرقس انطونيوس سنة ٣٦ ق. م بعد أن حارب الفرثيين في الشام وحاول الاغارة عليها ونهبها، فبادر التدمريون الى نقل أموالهم وعيالهم وعبر وا الفرات وأقاموا عند زلبية، فتعقبهم انطونيوس واقتتلوا قسالاً شديداً كانت الغلبة فيه لأهل تدمر،

ولكنها خربت في سنة 13 ق.م. قدر التدمريون أهمية مضيق حلبية لتجارتهم فجعلوا فيه ميناء نهرياً ومستودعات للبضاعة بموافقة الفرثيين وأقاموا عنده السدود على النهر ما تزال آثارها.

اغتنت تدمر في أوائل القرن الثاني الميلادي وبلغت بعمرانها درجة سامية فطمع الرومان بها وأخضعوها لحكمهم، ولما قويت تجارتها ازدادت قوتها الحربية، فخلعت طاعة روما في سنة ٢٥٠ وحمل ملك تدمر أذينة الثاني على شابور ملك فارس وكسره وغنم أمواله فرفع الامبر اطور الروماني غاليانوس منزلة أذينة، ودعاه قائداً عاماً على جميع عساكر المشرق. واستولى أذينة على الجزية الفراتية سنة قائداً عاماً على جميع عساكر المشرق. واستولى أذينة على الجزية الفراتية سنة قاعدة استر اتيجية لتموين جيوشهم لغزو الامبر اطورية الفارسية، ولكن أذينة قاعدة استر اتيجية لتموين جيوشهم لغزو الامبر اطورية الفارسية، ولكن أذينة الثاني اغتيل في حمص فنودي بابنه الصغير وهب اللات ملكاً على تدمر، فتولت أمه زنوبية زوجة أذينة تدبير الأمور. كانت تصحب زوجها الى ساحات الحروب، نشأت في الأداب، وكانت تتكلم عدة لغات منها الاغريقية واللاتينية، وكان لها بلاط جمعت فيه الفلاسفة. واعتنت بتحسين عاصمتها وتزيينها، وامتدت حدود ملكتها الى قسم من آسيا الصغرى والى النيل سنة ٢٦٩٠١،

وقد بنت مدينة على الفرات لحهاية حدود علكتها من الشرق ولتجعل من المدينة ميناء نهرياً تزاحم به ميناء مدينة الكفل (الجيشا) بلواء الحلة في العراق، اسمت المدينة (زنوبية) وهو اسمها باليونانية سهاها العرب زينب، وهي نفسها مدينة الزباء كها اسهاها الطبري. وبنت مدينة مقابلة هي زلبية فوق انقاص المدن الأشورية في الممر الذي يمتد سبعة كيلومترات على الفرات بين قريتي التبني والقصبي من قرى دير الزور. ولا تذكر المدينتان الا مقرونتين معاً، وتوجد لوحة

<sup>-</sup> كانت تدمر العاصمة الأولى لوحدة سوريا ومصر آنذاك.

تحمل اسم حلبية وزلبية على الطريق العام بين حلب ـ دير الزورعند قريتي التبني بجوار طرف الحمة الغربي .

رأى الرومان في تدمر منافساً خطيراً لروما فحارب الامبر اطور الروماني اورليانوس جيوش زنوبية وحاصر تدمر سنة ٢٧٢م وقاتل التدمريون قتالاً شديداً عند مدينتهم، وانطلقت زنوبية من عاصمتها تدمر الى مدينتها على شاطىء الفرات لتذهب منها الى الجزيرة الفراتية تهيء مقاومة الى احلاف، ولكن مفرزة من الجنود الرومان كانت ارسلت لتقطع عليها الطريق، فاتجهت الملكة الى الشرق، ووصلت دير الزور كها يقول المؤرخ العراقي الدكتور جواد على في كتابه (تاريخ العرب قبل الاسلام ج٣) وفي دير الزور ادركتها المفرزة الرومانية بينها كانت تتاهب لأخذ قارب ينقلها الى الضفة الثانية من النهر عادت بها المفرزة أسيرة الى اورليانوس في خريف سنة ٢٧٢ اصطحبها معه مع بناتها الى روما أسيرة وخرب تدمر، واستولى الرومان على مدينة زنوبية على الفرات وكانت من قلاعهم على الحدود الشرقية لامبراطوريتهم.

استولى خسرو الأول ملك فارس على زنوبية حوالي سنة ، 30 ودمرها. وقد استرجعها الامبر اطور جوستنيان (٥٣٧ - ٥٦٥) فاعاد بناء ما تهدم منها واسكن فيها اناساً وحامية عسكرية، وقد عثر على المباني التي تعود الى ايامه، وبعضها من عمل معارية (يوحنا البيزنطي) و(ازيدوروس الملطي). وفي ، ٢٦٩ في أيام القيصر فوقاس هاجمها خسرو الثاني وانزل بها الخراب وأخذ نجمها منذ ذلك الحين في الأفول، فلم يسمع عنها شيء في أخبار (الفتوح) ويدل هذا على انها لم تكن شيئاً يذكر في ذلك الحين. وانفرد الواقدي في كتابه (فتوح الشام بتخصيص فصل ذكر فيه فتح القلعتين زبا وزلوبيا، غير أن رواية الواقدي لا تخرج عن اقاصيص الاخباريين عن الزباء، واسمها عندهم نائلة بنت عمرو بن الظرب، وعلى زعم آخر اسمها ليلى، وزعموا ان لها اختا اسمها زبية. وان الزباء بنت قصراً لاختها على الفرات وكانت تشتو عندها وتصيف في تدمر. واخذ ابن



منظر لمدينة حلابية (توأم آثار زلابية)

خلدون رواية الطبري وتصرف ببعضها. ذكر المسعودي في كتابه (مروج الذهب ج٢) ان مدائن الزباء على شاطىء الفرات من الجانب الشرقي والغربي ، وكانت فيا ذكر قد سقفت الفرات وجعلت من فوقه أبنية رومية، وجعلت نفقاً ما بين مدائنها، وذكر انها حفرت سرباً من تحت سريرها وبنته حتى خرج من تحت الفرات الى سرير اختها. ان وجود مدينة زنوبية على الفرات ومدن أخرى على الجانب الأخر من النهر لا يعرف الأخباريون شيئاً عنه هو الذي خلق قصة النفق في محيلتهم. وترجع قصة النفق الى الاحباري ابن الكلبي رواها الطبري. أما الأصل فخير من أخبار الاخباريين. وقصة النفق بين المدينتين شائعة عند سكان المنطقة تلقنوها من ألسنة قراء كتاب الواقدي وغيره، وقد تكون قديمة في المنطقة. ذكر البكري أن المدينة التي بنتها الزباء على شاطىء الفرات هي الخانوقة وزعم أن الـزباء عمدت الى الفرات عند قلة مائه فسُكِّرثم بنت في بطنه ازجا جعلت فيه نفقاً الى البرية وأجرت عليه الماء، فكانت اذا خافت عدوا دخلت في النفق وخرجت الى مدينة اختها الزبية. ولعل أصل النفق بين المدينتين يعود الى وجمود جسسر كان على الفرات لربط الجانبين من النهر، وكان الجسر من طابقين اعتنىوا به ليجيء متفقاً مع أهمية الموقع وأهمية المدينتين وما زالت آثار ركائز الجسر باقية تشاهد في ايلول وقت نزول مستوى النهر. وذكر ياقوت ان الزباء مدينة على شاطىء الفرات سميت باسم الزباء صاحبة جذيمة الابرش، وروى عن أبي بكر عبد الله بن عثمان المقرى الدمشقى خطيب الزباء أنه قال: «الزباء معقل في عنان السماء ومدينة قديمة حسنة الأثار»، فتكون في عهد ياقوت المتوفي سنة ٣٢٦هـ مسكونة ولا بد أنه كان فيها مسجد يصلى فيه ما دام لها خطيب وذكر فيه مادام لها خطيب. وذكر ياقوت أن الخانوقة مدينة على قرب الرقة ينسب إليها أبوعبد الله محمد بن محمد الخانوقي محدث. فهي عند ياقوت غير الزباء. في حين أن البكري يسمى الخانوقة مدينة الزباء، وهو الأرجح. ويذكر اليعقوبي بقة على شاطىء الفرات وانها كانت لامرأة يقال لها الزباء ولكنه جعل بقة قرب الأنبار، وبها أن بقة هذه جاءت مقترنة بالنوباء وبجذيمة الأبرش فتكون هي حلبية ويذكر الميداني النيسابوري في كتابه (مجمع الأمثال) في تفسير المثل (خطب يسير في خطب كبير) قصة جذيمة والنوباء محشية بالامثال. ويذكر ياقوت في موضع آخر من معجم البلدان: بلدة عدان على شاطىء الفرات لاخت النوباء ومقابلها أخرى يقال لها (عنوان) وهو يقصد حلبية وزلبية، اذ لا توجد على الفرات مدينتان متقابلتان لها علاقة بالزباء غيرهما. وهذا الاسهان بعض ما سميت به المدينتان بسبب ما أصابها من خراب وما توالى عليهها من السكان.

ان لفظة حلبية متأخرة لا أعلم مصدرها، وبما لا جدال فيه انها هي الزباء أو زنوبية . وان بقاء لفظة الزباء وزنوبية وزلبية تعني أن المنطقة كانت من أعمال مملكة زنوبية ملكة تدمر بل ملكة الشرق في ذلك الوقت.

منطقة حلبية وزلبية من الأماكن الاثرية بمحافظة دير الزور، اهتم بدراستها بعض العلماء والرواد الغربين: سار، وهرتزفلد، وتشسني، وساخو، والانسة بل. وفي سنة ١٩٣٦ درست جامعة ييل الامريكية التي كانت تعمل في الصالحية (دورا اوروبس) بعض أبراج إلمدافن في مقبرة حلبية، وفي سنة ١٩٤٥ أجرى الاثري الفرنسي ج. لوفري حفريات في حلبية، وساعده الجيش الفرنسي بدير النور بأن شق له طريقا للسيارة على سفيح الهضبة من بين النهر والهضبة ليصل الى حلبية قسم من هذا الطريق وسط سهل وهو معظمه والقسم الثاني على سفح الهضبة.

ان موقع مدينة حلبية عبارة عن مرتفع بارز منفصل عن الحمة ، يحيط به واديان ، ولكن المرتفع الذي يصله بالحمة منخفض . وعلى قمة المرتفع قلعة يتفرع عنها سوران جصيان ينحدران باتجاهين متعاكسين الى الفرات ، اما الضلع الثالث للمثلث المواجه للنهر فقد ذهبت به مياه الفرات ، وأعيد بناؤ ه خلف البناء القديم ، وأقيم سد في النهر يحاذي الشاطيء لكي لا يلاحق النهر السور الشرقي المواجه له . وتشرف القلعة من فوق المرتفع على الأراضي المجاورة وعلى الجزيرة . وللسور من

جهة النهر بابان أوثلاثة. ولكل ضلع من الضلعين الآخرين من المثلث باب، وعلى كل ضلع عدد من الأبراج المربعة المتشابهة ذات طوابق وأدراج ومداخل ومزاغل، والأسوار مبنية بالأحجار الجصية التي يكثر وجودها في منطقة الفرات، ومتأثرة في طراز بنائها بالعهارة العسكرية البيزنطية، وبرغم وجود البازلت حولها لم يدخل في بنائها وعلى الضلع الشهالي قصر يرجح انه عربي، كان قصر الحاكم مؤلف من ثلاث طبقات، عقوده من القرميد فوق أقواس من الحجر.

يجتاز المدينة شارع ذو أعمدة رخامية على الجانبين يتجه من الجنوب الى الشهال ويمر ببابي المدينة الجنوبي والشهالي، وللأعمدة تيجان مزخرفة من الرخام ما تزال آثارها، وفي وسط المثلث آثار كنيسة وبعض أبنية غربة تخريباً تاماً. وكشف لوفري عن أسوار ثانية وعن المحكمة وأبراج المدافن وعن حمام ومطابخ ووجد أواني خزفية ونقوش كتابية ومجموعة عظيمة من الأقمشة وضعت في متحف دمشق، ووضع ومعاوناه مخطط الشوارع الرئيسية ووضع المباني وقدم تقريراً بذلك الى مديرية الآثار السورية.

تظهر مقبرة وراء الباب الجنوبي. وهناك حي خارجي يمتد بين سور المثلث وبين سور آخر للدفاع يقع على بعد أربعائة متر. وآثار السور الثاني لا تزال ويبلغ طوله ثلاثة كيلومترات ونصف ويقع كله ضمن حلبية ويتجه من الشهال الى الجنوب. ويبدو أنه يقطع الحمة بعرضها، وهذا السور مبني بالحجر البازلتي ومعه برج يشكل خطأ أولياً للدفاع يحمي مؤ خرة المدينة، وعلى بعد كيلومتر جنوب، السور برج جنائزي تنتهي عنده المقبرة وحول البرج اكتشفت كنيسة صغيرة وبعض التوابيت.

ان قسماً من السور فقط يمكن نسبته الى جوستنيان، أما القسم الآخر فيعود الى عهد أقدم، والاختلافات بين هذين القسمين ظاهرة في أسلوب البناء وفي مادته. وتوجد كنيسة في الجهة الغربية هي من عهد جوستنيان وأخرى في الجهة

الشرقية أقدم. أن أسلوب البناء في هذه المدينة موضعي خاص بمناطق الفرات، والمواد هي الاعتيادية المستعمل فيها الجص.

لم يبق من آثــار تدمــر في حلبيــة الا أبراج جنائزية تتألف من طابقين أوثلاثة وأهرام تدمرية للقبور دون الاهارم الموجودة في تدمر في الصنعة والفن.

ولا تعرف بلدة اسلامية عند زلبية التدمرية. وزلبية هذه التي تقع على ضفة الفرات الشرقية جنوب حلبية على بعد ثلاث كيلومترات مرتفع من الحجر الجصي كان عليه قلعة ذات أسوار وأبراج مبنية بالحجر الجصي وقد جرف النهر هذا المرتفع لانه يمر من تحته مسرعاً لوجود آثار سد شهاله وذهب بمعظم القلعة. والى شهالها في السهل على سفح هضبة حمة الجزيرة آثار رسوم أبنية من الحجر البازلتي هي زلبية القديمة الأشورية التدمرية يذهب إليها من دير الزور عبر الجزيرة على بعد ٦٠ كيلو متراً في أراضي قرية الكبر من قرى ناحية الكسرة التابعة لدير الزور.

# قرقيسيا (البصيرة)

## نهر الخابور عبر التاريخ

# الجزيرة الفراتية او الجزيرة السورية عبارة عن نهر الخابور

كان حتى العشرينات من قرننا يبدو وكان لا شأن له ولا خطر. ومؤخراً تبرز أهميته الاقتصادية والوطنية بروزاً ظاهراً، يلفت إليه الانظار، ويسرتعي الاهتهام بفضل جهود ابنائه والتفات الحكومة السورية اليه اكثر من قبل، يشهد تدفق النفط والسكك الحديدية - تفتحت العيون والأذهان على أهمية حوض الحابور لا في حياة الجزيرة الفراتية حيث يجري النهر فحسب، بل في حياة سورية واقتصادها.

كان للخابور اهمية كبيرة في العصور القديمة، فقد شهد حوضه الأعلى حضارات تعاقبت، وشهدت ضفافه بين منابعه ومصبه في الفرات عمراناً وقرى ومدناً منذ عصور قديمة، طوله ٤٥٠ كيلومترا، يشكل واديه ولاية واسعة، حفلت ببلدان جمة.

اجتذبت تلول الخابور الاصطناعية القديمة ومواقع مدنه الاثرية علماء وباحثين ومنقبين آثاريين منذ منتصف القرن التاسع عشر، كتبوا عنها بحوثا ومؤلفات، من أشهرهم هنري لا يريد الانكليزي، وارنست هرتزفلد الالماني، والبارون ماكس فون اوبنهايم الألماني، والذي قام بحفريات في تل حلف بالقرب من مدينة رأس العين في أعالي الخابور، في الربع الأول من القرن الحالي، استمرت عشرين سنة، أسفرت عن الكشف عن حضارة متميزة، اطلقوا عليها تل حلف او الحضارة الميتانية نسبة إلى الشعب الميتاني، الذس أسسها، وقد عاصرت حضارات مصر وآشور وكان لها معها علاقات.

نقلت الآثار الميتانية المكتشفة في تل حلف إلى المتحف الوطني بحلب، وإلى متحف أسسه البارون أوبنهايم في برلين، كان واجهته تحمل عبارة «متحف تل حلف» دمر في أثناء الحرب العالمية الثانية. ونشر أوبنهايم عدة مؤلفات عن جغرافية المنطقة وتاريخها وعن تنقيباته وضمّنها رسوماً ومخططات عديدة.

ما زال موقع تل حلف وتل الفخيرية يجتذبان بعثات آثارية اميركية والمانية . ليس عدد المصادر التباريخية التي ذكرت الخبابوربأقل من التي ذكرت الخبابور واوصافها اكثر مما ذكروا الفرات . ولقد ذكر الجغرافيون المسلمون من بلدان الخابور واوصافها اكثر مما ذكروا من بلدان الفرات . وزار حوض الخبابور علماء آثاريون ومنقبون بقدر ما زار منهم وادي الفرات . وسبق التنقيب الآثاري بتل حلف ، التنقيب في الحريري مدينة ماري على الفرات بمنطقة ابوكهال بمحافظة دير الزور.

عاصرت حضارة ماري التي ازدهرت في مطلع الألف الثالث قبل الميلاد

حضارة تل حلف، وكان بين المدينتين صلات ودية وثيقة، اقتضتها وحدة المنطقة والمصالح الاقتصادية والدفاعية.

كان الخابور منذ القديم بغزارة مياهه وخصوبة سهوله، واعتدال هوائه أساس قيام حضارات قديمة أقدم ما نعرفه هي الحضارة السوبارية التي اوجدها الشعب السوباري في أعالي الخابور. وسميت البلاد التي عاش عليها: سوبارتو، لم تكن تقل حضارة عن حضارة بابل ومصر. وقد خلفتها الحضارة الميتانية. وجاء الأراميون بعد عشرة قرون من خراب تل حلف، وبعثوا العمران في المنطقة، وشادوا المساكن والقصور فوق تل حلف، واحاطوه بأسوار حصينة، واقتبسوا فنون السكان الأصليين، وظهر نشاطهم في مجالات البناء والتجارة وتأسيس الامارات والماليك في بلاد ما بين النهرين وفي سورية، منذ أواخر الألف الثاني قبل الميلاد ونشروا لغتهم الأرامية وآدابهم في سورية والعراق وبلاد ما بين النهرين وفلسطين. ولما جاء الأشوريون أخضعوا المالك الأرامية ودمروا قواعدها، والتفتوا إلى

ولما جاء الأشوريون أخضعوا المهالك الأرامية ودمروا قواعدها، والتفتوا إلى أهمية الخابور، وأنشأوا على ضفافه القلاع والمراكز. وكان بعض ملوكهم يأتي من نينوى حاضرة الأشوريين على دجلة في الشهال لصيد الفيلة في غابات الخابور الممتدة.

ولما استولى الفرس على الجزيرة الفراتية عنوا بشؤون الري، فحفروا الترع واقاموا السدود على نهر الخابور، فكانت الحقول المسقية تمتد مسافات بعيدة على جانبي النهروفي سهول الجزيرة الفراتية، وكانت أقنية الخابور ونهر دورين، احدى الترع القديمة، وهي خربة اليوم، كانت نخرج من الخابور وتجري مسافة ثمانين كيلومترا في السهل على ضفة الخابور الشرقية تسقي هذا السهل، ويرجع تاريخها إلى عهد دار الثالث العاهل الفارسي. وتحمل اسمه، وما تزال اثارها بادية للعيان.

وعندما استولى الاغريق على هذه البلاد بقيادة الاسكندر الكبير، أفادوا

من مراكز حضارات الخابور فبنوا مراكز جديدة على بعضها، فقد اظهرت الطبقة العائدة للعصر الاغريقي في تل حلف مساكن يونانية.

وفي اثناء الحكم الروماني لهذه البلاد اهتموا بها، واتخذوا من ضفاف النهر خط دفاع ضد الفرس المجاورين لهم والطامعين بمد حدودهم إلى الغرب، وازداد عمران حوض الخابور، برغم الحروب بين الدولتين الفارسية والرومانية ووقع بلدان الخابور تارة بين الفرس وأخرى بيد الرومان، عما عرضها للنكبات.

في العهد العربي ازدهر حوض الخابور، حيث تمتع بالأمن افاد السكان من التساع رقعة المملكة العربية في العصرين الأموي والعباسي، وافاد وادي الخابور من الطريقين الكبيرين في المملكة العباسية: طريق الموصل حلب، وطريق الفرات بين الانبار وحلب، فضلًا عن الطريق المائية نهر الفرات، فازدادت اهمية مدينة رأس العين عند منابع الخابور لوقوعها على الطريق الأول، وأصبحت مركزاً تجبراً، تفيد منها مدن الخابور، وازدهرت عليه مدينة الحربة.

وكان الخابور طريقاً مائية، نقل عليها سكانه القدماء الغلال الزراعية من فواكه وقطن في مراكب نهرية خشبية منذ العصور القديمة. ونشطت الملاحة في الخابور في العهد العربي وخاصة في العصر العباسي. كانت السفن تحمل القطن الفواكه إلى العراق منحدرة في الفرات. وكانت مدينة قرقيسيا بلدة البصيرة حالياً مرفأ تجارياً في أسفىل الخابور ومرفأ تجارياً على الفرات بنفس الوقت على ضفته الشرقية، ترسو فيها السفن من أعالي الفرات وتغادرها بطريق الفرات إلى العراق.

كان حوض الحابور عامراً بالمدن والقرى والمزارع والحصون التي بقيت إلى تاريخ اجتياح التتار للجزيرة الفراتية وقتلهم السكان وتخريبهم العمران في القرن الثالث عشر للميلاد. وأعقب ذلك اجتياح تيمورلنك وتتابع مجيء العشائر العربية البدوية من الجزيرة العربية إلى الجزيرة الفراتية ذات المراعي الخصبة لأغنامها، واستوطنت براري الخابور، وكانت حرباً على ما تبقى من عمران وادي الخابور

الذي ظل قفراً حتى الفترة الأخيرة من العهد العثماني. حيث ساد الأمن نسبياً، فأفاد أشخاص من بلدتي ماردين ودير الزور من وجود السدود القديمة، ومن ركائز دواليب الماء القديمة، وصنعوا دواليب خشب جديدة لسقاية مساحات قليلة قريبة من ضفاف الخابور إلى جانب السقاية بالدلوعلى البكرة. واجتذبت الزراعة الصغيرة المستجدة قسماً من أبناء عشائر براري الخابور الرحَّل.

وبذلك بعثت الحياة على ضفاف الخابور بعد بوار دام قروناً أعقب ازدهاراً.

كانت العشائر العربية التي تعيش في براري الخابور على ماشيتها في صراع دائم مع بعضها البعض سواء منها السورية او العراقية، ولم يتوقف الغزولبعضها البعض إلا في السنة ١٩٤٦، وكانت كل من السلطة الفرنسية في سورية والانكليزية في العراق تشجع الغزوبين العشائر لاغراض استعمارية.

ذكرت المصادر السريانية وذكر الرحالون المسلمون والأجانب في العصر العباسي وما تلاه مدن الخابور، ووصفوا عمرانها باعجاب وهذه اهمها:

١ ـ رأس العين: من أمهات مدن الجزيرة الفراتية، عريقة في القدم، يرجع تاريخها إلى العهدين البابلي والأشوري، شاد الرحالون بعيون الماء الكثيرة فيها، وبعمرانها وسعتها واتصال الضياع الكثيرة بها. وكان يغلب على زراعتها القطن. أصابها خراب بسبب الحروب، وخرج فيها كثير من العلماء والأدباء، نسب بعضهم إليها.

٢ ـ المجدل: كانت مدينة حسنة في أسفل رأس العين، تتصل بها قرى عديدة.

٣ ـ ماكسين، كانت مدينة صغيرة، كثيرة الخيرات. وكان عندها جسر
 على الخابور. وكان يرتفع منها ومن المجدل قطن إلى خلاط والموصل.

وكان فيها معاصر للزيت، ومركز للمكس ومنه اشتق اسمها. ونسب إلى بعضها الأدباء والعلماء.

\$ - عربان، وهي موقع عجاجة اليسوم، كانت مزدهرة بالعهدين البابلي والأشوري. وكان لها أهمية استراتيجية كبيرة في عهد الروماني، حيث كانت المركز الرئيسي في خط الحدود بين المملكة الرومانية والمملكة الفارسية. وكانت في العهد العربي قاعدة الخابور، يصدر منها القطن إلى العراق وأرمينية. وتحمل منها ثياب القطن إلى الشمام وغيرها. وتخرج منها طرق عديدة. وفي نواحيها مدن كثيرة غلبت عليها البادية. وبين عربان وقرقيسيا التي عند مصب نهر الخابور في الفرات، كانت توجد مدن صغيرة هي: الشماخية الحصين، والمدارة، والشمسانية، والفدين، والمصور، وتنينير، وسكير العباس، والعبدية، والمحشية، ومرقدة، وتل شدادي، والفدغمي، وتل الشيخ حمد، وتل طابان.

ودلت المراقبة الجوية لطريق رأس العين الحسكة على وجود آثار مدن حصينة، مكانها اليوم تلول كانت منشآت دفاعية، وكذلك التلول الموجودة حول الحسكة مركز محافظة الحسكة على الخابور الاوسط.

٥ ـ قرقيسيا عند مصب الخابور في الفرات، وهي أقدم مدن الخابور ومن أهمها بالنظر لتميز موقعها ولكونها ميناء على نهري الفرات والخابور. وكانت محطة للقوافل بين العراق والرقة ورأس العين وبادية الشام. سيأتي الكلام عنها بشيء من تفصيل بحكم انها عنوان هذه الدراسة وهدفها.

كانت مدن الخابور مراكز أدب وعلم منذ القديم، أسهمت بالحركة العلمية في العصور الآرامية والعصور المعربية وبخاصة في العصر العباسي بها أخرجت من علماء وفقهاء، وأدباء وكتاب سريان وعرب، نسب بعضهم إلى مدائنهم فقيل المرسعني نسبة إلى رأس العين والمجدلي نسبة إلى المجدل والماكسيني نسبة إلى ماكسين، والقرقساني نسبة إلى قرقيسيا.

ونسب بعض ادباء الخابور إلى قبيلته كالعتابي نسبة إلى بني عتاب من قبيلة تغلب وهو من رأس العين، والنمري وهو منصور التمري نسبة إلى عشيرته نمير من قيس موطنه رأس العين ونسب أدباء آخرون إلى المنطقة فقيل الخابوري وثمة أدباء وشعراء فحول موطنهم بين الخابور والفرات هم من أبناء الجزيرة الفراتية امثال عمرو بن كلثوم والاخطل القطامي. والاسمان الاخيران ألقاب.

ولشعرائه القدامي وآخرين شعر في احداثه التاريخية وفي اسهاء اماكنه روته كتب تاريخ الأدب وكتب التاريخ بصورة عامة.

وكان النتاج الأدبي الخابوري رافداً غزيراً نميراً، رفد نهر الأدب العربي حقبة طويلة. سنتعرف على بعض شعر القطامي التغلبي والذي قاله في مدح أمير قرقيسيا الشاعر الفارس الجواد، زفر بن الحارث الكلابي المتوفي عام ٧٥هـ وعلى قصيدة رثائية قالتها احدى نساء الخوارج في الجزيرة الفراتية الفارعة ليلى بنت طريف الشاري، ترثي بها أخاها الوليد بن طريف الشاري الشيباني، القائد الخارجي الكبير والذي نازل جيش الرشيد بالقرب من الخابور، وقتل في المعركة. في سنة ١٧٨هـ جاء في هذه المرثية بيت مشهور، يذكر كلما ذكر نهر الخابور وواديه، يستشهدون به على كثرة الاشجار بوادي الخابور في العصور القديمة. في حين انه يكاد يخلو اليوم من الاشجار برغم العمران الذي اخذ يدب فيه مؤخراً. ثم لا يعلم معظم رواة بيت الفارعة من أمر قائلته، ولا من امر ظروف قوله وتاريخها شيئاً. واكثر ما يستشهد المستشهدون على شجر الخابور بالشطر الأول من بيت الفارعة، ويظلمون هذا البيت بعدم روايته بشطريه وهما:

فياً شجر الخابور مالك مورقاً كأنك لم تجزع على ابن طريف فتى لا يحب السزاد إلاً من الستقى ولا المسال إلا من قناً وسيسوف جاء أسم الخابور في مصادر عبرية ويونانية وفارسية ورومانية وآرامية وعربية

جاء اسم الحابور في مصادر عبر يه ويونانيه وفارسيه ورومانيه واراميه وعربه وافرنجية بصيغ مختلفة.

وسميت منطقة الخابور في بعض المصادر العربية بـ «خابوراء» نسبة إلى الخابور. قال ياقوت في معجم البلدان: «فهو اسم لنهر كبير بين رأس عين والفرات من أرض الجزيرة ولاية واسعة وبلدان جمة، غلب عليها اسمه، فنسبت اليه من البلاد قرقيسيا، وماكسين والمجدل وعربان، واصل هذا النهر من العيون

التي برأس عين، وينضاف اليه فاصل الهرماس ومد، وهو من نهر نصيبين، فيصير نهراً كبيراً، ويمتد فيسقي هذه البلاد ثم ينتهي إلى قرقيسياء فيصب عندها في الفرات».

ذكر الخابور في سفر الملوك وسفر حزقيال من اسفار العهد القديم (التوراة) وسفر حزقيال كتب على الخابور في أثناء السبي اليهودي، فهومن الأدب الخابوري القديم. ان الجزيرة الفراتية على شهرتها واتساعها تكاد ان تكون وادي الخابور.

ذكر الاخطل الخابور بقوله:

اراعتك بالخابور نوق وأجمال ورسم عفته الريح بعدي باذيال

وقال الربيع بن ابي الحقيق اليهودي من بني قريظة:

دور عفت بقرى الخابورغيرها بعد الأنيس سوافي الريح والمطر ان تُمس دارك ممن كان يسكنها وحشا فذاك صروف الدهر والغير

وتعصب بعضهم لماء الخابور وفضله على ماء الفرات العذب، انشد ابن

الاعرابي:

رأت ناقيتي ماء المفرات وطيبه أمر من الدفلى الذعاف وأمقرا وحنت إلى الخابور لما رأت به صياح النبيط والسفين المقيرا فقلت لها: بعض الحنين فان بي كوجدك إلا أنني كنت أصبرا

ولما كان الأدب من ابرز سيات الأقوام واكثرها دلالة عليها، ولما كان لوادي الخابور أدبه عبر القرون وبخاصة أدبه العربي، اقتضى ان اذكر نموذجاً في قصيدة الفارعة ليلى بنت طريف الشيباني، رثت بها أخاها الوليد بن طريف الشيباني الندي خرّج في سنة ١٧٨هـ. بالجزيرة الفراتية وآرمينية. واتسع امره وجبى الأموال، فسير الرشيد اليه يزيد بن مزيد الشيباني، فقاتله. فقتله، بالقرب من موقع الصور على الخابور الأوسط حيث لا يزال قبره. ومرثية الفارعة هذه تعد من الطف الرئاء وفاخر الشعر العربى:

على جيل فوق الجيال منيف وهمة مقدام ورأس حصيف كأنك لم تجزع على ابن طريف ولا المال إلا من قنا وسيوف معاودة للكر بين صفوف مقاماً على الأعداء غير خفيف فان مات لا يرضى الندى بحليف فديسنساك من فتيساتنسا بألسوف شجيا لعيدواونجيا لضمعيف وللأرض همت بعده برجوف ودهر ملح بالكرام عنيف وللشمس لما أزمعت لكسوف إلى حفرة ملحودة وسقيف فتي كان للمعروف غير عيوف فرب زحموف لفهما بزحموف ارى الموت وقياعيا بكل شريف

بتل نهاكا رسم قبر كأنه تضمه مجداً عد مليا وسؤددا فاسحر الخابور مالك مورقا فتى لا يحب الزاد إلا من التقى ولا الـذخـر إلا كل جرداء صلدم كأنيك لم تشهد هناك ولم تقم حليف النـدي ماعاش يرضي به الندي فقدناك فقدان الربيع وليتنا وما زال حتى أزهق الموت نفسه ألا يا لقوم للحهام وللبلي ألا يا لقومي للنوائب والردي وللبدر من بين الكواكب إذ هوى ولليث كل الليث إذ يحملونه الاقاتل الله الحشى حيث اضمرت فان یك اوداه یزید بن مزید عليه سلام الله وقف فانخ

#### موقع قرقيسيا (البصيرة):

ان مكاناً يقع في رأس المثلث المذي يؤلفه الفرات والخابور عند التقائهها خصب التربة. وملتقى طرق برية ومائة كموقع قرقيسيا من المؤكد انه كان مأهولاً بالناس منذ عصور قديمة، ومن المؤكد انه كان من الناحية الاستراتيجية هاماً. فأولاه العسكريون اهتمامهم وعنايتهم لأهميته الجغرافية والاقتصادية.

ان موقع قرقيسيا هو القسم الأسفل من نهر الخابور، ومنطقة قرقيسيا هي في

القسم الجنوبي من الجزيرة الفراتية اوبلاد ما بين النهرين مهد الحضارات الزاهية في التاريخ. والتي عرفها الاغريق باسم (ميزوبوتامبا) أي بلاد الأنهر، وغلب عليها اسم الجزيرة، وخصوها باضافة الفرات وقالوا الجزيرة الفراتية، نسبت إلى اخص نهريها الفرات. وساها بعض السوريين: الجزيرة السورية.

تقع قرقيسيا على خط طول (٢٠, ٢٥) درجة شرق غرينويتش، وعلى درجة عرض (٢٠, ٣٥) شيال خط الاستواء، وترتفع عن سطح البحر ٢٣١م، وهي واقعة على الضفة اليمنى لنهر الخابور، على تل اصطناعي مرتفع عن أرض الدلتا. وهي بالنسبة إلى الفرات تقع على ضفته الشرقية. وهي نقطة اتصال بين حوض الخابور الأعلى وحوضه الأسف، وصلة الوصل بين القسم الجنوبي من الجزيرة الفراتية والقسم الشيالي والغربي من العراق، لا تبعد عن الحدود العراقية سوى ١١٠ كيلومترات. وتقع شرقي مدينة دير الزور على بعد ٤٣ كيلومترا. وعن بلدة الحسكة الواقعة على الخابور الأوسط ١٧٥ كيلومترا، وعن بلدة المياذين التي تقع شرقيها ٦ كيلومترات، وتبعد عن نهر الفرات ٢٠٠٥م، ويجري الخابور في شهاليها. احتار السكان موقع التل في القديم والحديث تحسباً لفيضان كل من نهر الفرات ونهر الخابور وطغيان مياه الفيض على الضفاف في فترة الفيضان، فيبدو التدل كأنه قلعة حصينة، وفعلاً كان التل حصناً عسكرياً في العهود القديمة، ثم صار يجمع بين الحصن والمدينة فكان لها اسوار منيعة من الأجر ما زالت آثارها.

## اسم المدينة:

كان في موقع البصيرة الحالية مدينة منذ اقدم العصور بالنظر لأهميته الجغرافية والاقتصادية والاستراتيجية، ضاع اسمها القديم بسبب القدم الموغل في التاريخ، كما يحدث في اسماء مدن الشرق الأدنى القديمة بسبب الحروب وتغير الأقوام التي تحتل المكان، وكل قوم يطلق على المكان اسماً ما يلبث ان يتناسه السكان، او يذهب مع الذاهبين من سكان المكان.

قيل ان اقدم ما عرف من اسم المدينة هو (ناباكات)، ثم (شوبورا) أي المدينة الواقعة على الخابور وسميت ميلدا، او ميلد، وفي عهد الملك سرغون الأول ملك آشور في القرن التاسع قبل الميلاد، صار اسم المدينة (سركي)، وكانت من مملكة آشور، وفي السنة ٨٧٨ قبل الميلاد، امتنعت سركي وغيرها من مدن الخابور عن أدية الخراج إلى ملك آشور (ناصر بال)، فاجتاحها، وضرب كل المبلاد الواقعة على طول مجرى الخابور والفرات الأوسط، احرق المدن وذبح السكان.

وبعد ثلاثمائة سنة ، ادخل دارا الأول العاهل الفارسي المنطقة في ولاياته الد ٢٣ ، وعنى بريها واصبحت منطقة غنية بخيراتها الزراعية . أنشأ ترعاً تصل ما بين الفرات والخابور . وصارت منطقة الخابور أهراء لدولة الفرس وكانت حاصلاته النزراعية الفائضة تنقل بالسفن على الفرات إلى فارس . وكانت قرقيسيا ميناء نهرياً على الفرات والخابور معاً ، وإلى ذلك ترجع اهميتها فضلاً عن خصب دلتا النهر حيث موقعها الممتاز .

وكانت منطقة الخابور نقطة حدود بارزة بين الحدود الفارسية والحدود السرومانية، ثم البيزنطية، ولذا قامت الحصون على ضفاف الخابور مراكز دفاعية وقرقيسيا نفسها كانت حصناً عسكرياً لحاية الطريق التجارية والعسكرية النهرية، ولحاية الحدود والسكان.

وفي العهد الدوناني سميت المدينة: «كيركسيون» او، «كيركيسون كاستر ون»، وكاسترون، تعني في اليونانية قلعة، وكاركا في الأرامية تعني مدينة.

جاء في كتاب (مختصر الدول) لأبي الفرج الملطي ص ١٠٠ «وفي زمان بطليموس اورغاطيس الملك اليوناني من خلفاء اسكندر الكبير، بنيت قرقيسيا، وقالوا نيقوس (الرقة) وهذا يدل على قدم قرقيسيا، مع ان تاريخها يرجع إلى زمن اقدم بكثير عما ذكر ابن الملطي.

وفي الاحتلال الرومانــي لمنطقة الخــابــوربعد احتلال سورية، اطلقوا على

سركي القديمة اسم (سيرسيوم) ومعناها القصر المحتوي على حلبة للخيل واسم سيرسيوم مشتق من الاسم الأشوري سركي .

ان هذه الاسهاء تدل على ان الموقع، كان منذ القديم قلعة أوحصناً او مخفراً للجند، ويضم حلبة، وكيركيس في اليونانية معناها حلبة، وكل حصن عسكري قديم او محطة عسكرية قديمة لا بد من ان تضم خيولاً لجنودها.

اولى الامبراطور الروماني دقلسيان مدينة قرقيسيا اهتهاماً خاصاً لأهميتها وحسن موقعها. فجعل منها حصناً قوياً على الحدود الأكثر تقدماً للإمبر اطورية الرومانية في بلاد ما بين النهرين الجنوبية.

اجتازت بمنطقة قرقيسيا جيوش كثيرة رومانية وفارسية وعربية وتترية وفرنسية لتلتقي في معارك كبيرة، ولتؤول المدينة إلى المنتصر وهي في كل ذلك بين المطرقة والسندان.

كان سيرسيسوم في العهد البيزنطي مركز أسقفية ، وكان سدد ... كانها ستين الفاً ، وبنتيجة المعاهدة الخجلة التي وقعها الامبراطور الروماني جوفيان في سنة ٣٦٣ بعد الميلاد، وقعت المدينة بيد الفرس في أثناء استيلائهم على الجزيرة الفراتية .

في أواخر القرن التاسع عشر قامت بعثة (البارون فون أبنهايم) الألمانية والبعشة الانكليزية (فوكس تالبت) ببعض الحفريات، التي اسفرت عن ان وادي الخابور ووادي الفرات، كانا أيام ابراهيم الخليل السنة (١٠٥٠) قبل الميلاد مقسمين إلى امارات صغيرة عديدة، لكل امارة ملك لا تتعدى مملكته بعض الضياع، وكانوا في نزاع شديد وقتال مستمر فيها بينهم. لعل موقع قرقيسيا كان مركز احدى تلك الامارات.

وفي مطلع السنة الشالشة عشرة للهجرة الموافق شهر آذار السنة ٦٣٤م في اواخر عهد الخليفة ابي بكر الصديق، توجه القائد العربي خالد بن الوليد، الذي كان يحارب في العراق بناء على كتاب ابي بكريامره فيه بالتوجه إلى الشام مدداً

للقائد ابي عبيدة بن الجراح الذي كان على أطراف الشام من الجهة الجنوبية. قال السواقدي: «خرج خالد من سوى إلى الكوائل، ثم اتى قرقيسيا، فخرج اليه صاحبها في خلق، فتركه وانحاز إلى البر ومضى لوجهه، واتى أرك. . ».

وفي كتاب الخراج لأبي يوسف، ان خالداً توجه من الحيرة واتى عانات، ثم مضى إلى بلاد قرقيسيا، فأغار على ما حولها، وأخذ الأموال وحاصر أهلها أياماً، حتى أجابوه إلى الصلح، ومن منطقة دير الزور توجه إلى البرموك ماراً بتدمر، ولم يكن ذلك فتحاً لقرقيسيا.

ان تاريخ قرقيسيا قبل الاسلام غامض، وليس تاريخها في العهد الاسلامي بأكثر وضوحاً، قلَّ ان ذكرتها المصادر العربية بأكثر من كلمة او عبارة.

عرَّب العرب الذين كانوا يقيمون في الجزيرة الفراتية وفي بادية الشام قبل الاسلام اسمها القديم اليوناني كركيسوم، الذي كان يغلب على المدينة اكثر من اسمها الروماني (سيرسيوم) ذي الأصل الأشوري فصار قرقيسيا معرب كركيسيا وهو اسم لحلبة الخيل يجيء بالألف الممدودة والهمزة. وكثيراً ما يجيء في الشعر مقصوراً والنسبة العربية اليها قرقساني وجاء بياء واحدة لضرورة شعرية: قرقيساء.

#### فتح العرب لقرقيسيا:

فتحت قرقيسيا اول فتح سنة ١٦هـ، وكانت اسقفية بيد الروم في عهد فتوحات الخليفة عمر بن الخطاب، وكان سبب فتحها ان اهل الجزيرة الفراتية من تغلب وغيرهم أمدوا جيش هرقل في حمص التي كان يحاصرها القائلة العربي ابو عبيدة الجراح، وبعث الروم جنداً إلى أهل هيت، لصد الجيش العربي عنها، فكتب الخليفة عمر بن الخطاب إلى قائده في العراق سعد بن ابي وقاص، ان يهاجم الجزيرة الفراتية لاشغال اهلها عن إمداد هرقل في حمص، وليلحق المقاتلة العرب في جيش هرقل ببلادهم في الجزيرة الفراتية، فأرسل سعد بن أبي وقاص إلى الجزيرة عمروبن مالك الزهري في جند، وجعل على مقدمته الحارث بن يزيد

العامري، فخرج عمروبن مالك واتى هيت فنازلها، وخلف عليها الحارث بن يزيد يحاصرها وخرج في نصف الناس، فجاء قرقيسيا على عرة، فأخذها عنوة سنة 17 للهجرة. ونزل أهلها على حكمه، فقال عند ذلك:

ونحن جمعنا جمعهم في حفيرهم بهيت، ولم نحفل لاهل الحفائير وسرنا على عمد نريد مدينة بقرقيسيا سير الكهاة المساعر فجئناهم في دارهم بغترة إضحى فطاروا وخلوا أهل تلك المحاجر فنادوا إلينا من بعيد بأننا ندين بدين الجنزية المتواتر وحطناهم بعيد الجزا بالبواتر وحطناهم بعيد الجزا بالبواتر

لم يطل الاستيلاء على قرقيسيا، وتركها العرب موقتاً ليتفرغوا لمعاركهم مع الفرس والروم، على ان حملة الجزيرة هذه قد حققت غرضها الذي قصده الخليفة عمر بن الخطاب، وفتح ابو عبيدة الجراح حمص.

وبعد فتح العرب لحلب سير أبو عبيدة قائده عياض بن غنم إلى فتح بلدان الفرات والجزيرة الفراتية ففتح بالس (مسكنة) وسار إلى البرقة، وعسكر فيها، لينطلق منها إلى رأس عين والرها وقرقيسيا. وسار جيش المسلمين إلى قرقيسيا، وقتل بقيادة عبد الله بن غسان وسهل بن عدي، ولما نزل المسلمون على قرقيسيا، وقتل عدد من متقدميها، وضايقها المسلمون، وفتحوا ثغرة في سورها دخلوا منها إلى المدينة، ووضعوا السيف في اهلها، واحتووا على ما كان فيها من الأموال والمذخائر، فأمنهم القائدان عبد الله بن غسان وسهل بن عدي. وعرضا عليهم الاسلام، فمنهم من اسلم فوهبوا له أهله وماله، ومن ابى وضعت عليه الجزية، وكان فتحها في أول ليلة من شهر رمضان سنة اثنتين وعشرين للهجرة، وبنوا الكنيسة العظمي وهي بيعة جرجيس جامعا، ولم يبرحوا حتى صلوا فيه، واطلقوا الرهائن، وتسلم ولايتها حبيل بن كعب في مائة وخسين رجلاً، واتخذت قاعدة السرهائن، وتسلم ولايتها حبيل بن كعب في مائة وخسين رجلاً، واتخذت قاعدة لفتح بلدان الخابور. فارتحل عبد الله بن غسان عن قرقيسيا، ونزل على ماكسين صلحاً على اربعة آلاف درهم من نقد بلادهم وألف حمل طعام حنطة وشعير،

فقلقوا من ذلك، فترك لهم النصف، وكذلك أهل الشمىنانية، ثم نزل على عربان، فصالحوه بها صالح به أهل مكسين، ثم ارتحل إلى المجدل.

ولما فتح عبد الله بن غسان ارض الخابور صلحاً وأقام بالمجدل، أنشد قيس بن أبي تحازم البجلي هذه الأبيات:

أقمنا منار الدين في كل جانب ودان لنا الخابور مع كل اهله هزمناهم لما التقينا بهاسح وجندل وفد الروم في كل جانب فلله حمد في المساء وبكرة

وصلنا على أعدائنا بالقواضب بفتيان صدق من كرام العرائب وثار عجاج النقع مثل السحائب تركناهموفي القاع نهباً لناهب وما لاح نجم في سدول الغياهب

قال النزهري: لم يبق بالجنزيرة موضع قدم إلا فتح على عهد عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) على يد عياض بن غنم: فتح حران والرها والرقة وقرقيسيا ونصيبين وسنجار.

وحدث ابوعبد الله القرقساني عن أشياخه: ان عمير بن سعد، لما فتح رأس العين سلك الخابور وما يليه حتى قرقيسيا، وقد نقض أهلها. فصالحهم على مثل صلحهم الأول، ثم اتى حصون الفرات حصناً حصناً ففتحها على ما فتحت عليه قرقيسيا، ولم يلق في شىء منها كثير قتال.

واصبحت قرقيسيا قاعدة عربية اسلامية لادارة بلاد الخابور.

ولما عبر الخليفة الرابع على بن ابي طالب الفرات من الكوفة إلى الجزيرة متوجها نحوالرقة لمحاربة معاوية في سهل صفين، أرسل قسماً من جيشه ليسير على ضفة الفرات الغربية، ولكن هذا القسم من الجيش خاف جيش معاوية اللذي كان أكثر عدداً وعدة، فأراد ان يعبر الفرات من عانات ليلحق بالجيش العام، فمنعهم أهلها، وحبسوا عنهم السفن، فرجعوا وعبر وا من هيت ثم لحقوا علياً بقرية دون قرقيسيا.

### قرقيسيا في العهد الأموي:

مركز للقيسيين ولزعيمهم زفر بن الحارث الكلابي .

كان على قرقيسيا عياض الحرسي ولاه اياها يزيد بن معاوية .

ان اهم حادث التحاريخ قرقيسيا في العصر الأموي هو التجاء زفر بن الحيارث الكلابي، ابواله ذيل زعيم قيس مع رهط من قومه اليها، واستيلائهم عليها واعتصامهم بها بعد وقعة مرج راهط شهالي دمشق سنة ٦٩ هـ و ٦٨٤ م وانتصار مروان بن الحكم على أنصار عبد الله بن الزبير الذي بويع له بالخلافة في مكة بالحجاز وفي أمصار أخرى. كان زفر والياً على قنسرين، من انصار عبد الله بن الزبير، ولما بلغته هزيمة قيس الموالية لابن الزبير، ومقتل زعيمها الضحاك بن قيس المهويين في دمشق، غير ان هواه كان في ابن النزبير، وما لبث ان بايعه، وأخذت قيس كلها في الشام تدعو إلى نصرة ابن الزبير، وكلب تدعو إلى بني أمية.

وسار الضحاك ومن معه من قيس والناس، حتى نزل مرج راهط، وأظهر البيعة لابن النبير، وبايعه على ذلك جل أهل دمشق. واجتمع بنو أمية وكلب بالجابية بحوران، واستخلفوا مروان بن الحكم، وبايعوه في /٣/ ذي القعدة سنة ٢٤ هـ. فسار مروان إلى مرج راهط، ومعه كلب وغسان والسكاسك والسكون في سبعة آلاف رجل وكان الضحاك في نحو عشرين ألفاً، فاقتتل الفريقان قتالاً شديداً استمر عشرين يوماً. وأسفرت اليهانية في قتل قيس، قتل منها عدة آلاف. فهزم دعاة بان الزبير وانتصر مروان ابن الحعكم.

وكان زفريوم وقعة مرج راهط في قنسرين والياً لعبد الله بن الزبير وكان يبعث بالمدد إلى الضحاك بن قيس.

ولما بلغت الهزيمة زفر بن الحارث الكلابي بقنسرين، سبار إلى قرقيسيا، واجتمعت عليم قيس، وصحبم في هزيمته إلى قرقيسيا شابان من بني سليم فجاءت خيل مروان تطلبهم، فقال الشابان لزفر: انج بنفسك فانا نحن نقتل، فمضى زفر وتركهما، فقتلا، وقال زفر في ذلك:

> أريبني سلاحي لا أبا لك انني أتساني عن مروان بالسغيب انمه فضى العيس منجاة وفي الأرض مهرب فلا تحسبوني ان تغيبت غافلا فقد ينبت المرعى على دمن الثرى لعمري لقد أبقيت وقيعة راهط اتهذهب كلب لم تنلهها رماحنا أيسذهب يوم واحمد ان أسأتمه فلا صلح حتى تنحط الخيل بالقنا

الاليت شعري هل تصيبن غارتي

لعمري لقد أبقت وقيعة راهط مقيماً ثوى بين النضلوع محله وتبكي على قتلي سليم وعمامر دعا بالسلاح ثم أحجم إذ رأى

وقال عمرو بن الجلي الكلبي يجيب زفراً من قصيدة:

فأجابه حواس بن القعطلي بمقطوعة منها:

بكي زفر القيسي من هلك قومه ويبكي على قتلي أصيبت براهمط فمت كمدا أوعش ذليلاً مهضما

ارى الحرب لا تزداد إلا تماديا مقيد دمي أوقاطع من لسانيا إذا نحن رفعنا لهن المشانيا ولا تفرحوا إن جئتكم بلقائيا وتبقى حزازات النفسوس كما هيا لحسان صدعها بيننا متنائها وتسترك قتبلي راهسط هي ماهيسا بصالمح أيامي وحسن بلائيا وتشأر من نسبوان كلب نسبائيا تنوخا وحيى طيء من شقائيا

على زفر مرأ من النداء باقيا وبين الحشا أعيا الطبيب المداويا وذبيان معذورا وتبكى البواكيا سيبوف جنباب والطبوال المذاكينا

بعسرة عين ما يجف سجومها تجاوبها هام القفار وبومها بحسرة نفس لإتنام همومها

لحق زفر بن الحارث بقرقيسيا، وكان عليها عياض الحرسي عاملًا ليزيد بن معماويمة ، فدخلهما زفر ، وتغلب عليها وأخرج عاملها وتحصن بها ، وجعلها قاعدة لقيس الذين خرجوا من أرض الشام بعد وقعة مرج راهط، إلى الجزيرة الفراتية،

ونفوسهم تغلي بالحقد، وتحصنوا بديار مضر، وأمروا عليهم زفرا، وعقدوا العزم على الانتقام لأنفسهم من كلب.

كانت قيس تشن من قرقيسيا غاراتها على كلب، وانضم إليها عمير بن الحباب السلمي، وقد استطاع زفر ان يضم اليه أيضاً تغلب، التي تسكن ديار ربيعة بالجزيرة الفراتية، وهي أعظم قبائل ربيعة، وهي وقيس من عدنان. والعداء قديم بين عدنان وقحطان (اليمن)، فشاركت تغلب في الاغارات التي كانت قيس تشنها على كلب في مواطنها.

وكان شعراء كلب ينددون بتغلب، فكان الأخطل شاعر تغلب يهجو (كلب)، ويتننى بأمجاد نزار بن معد بن عدنان.

كان من المكن ان يطول الاتحاد بين قيس وتغلب، لولوتقم قيس بعد أخذها بثارها لقتلى راهط بالتغلغل في الجزيرة الفراتية، والدعوى لالابن الزبير، ونزول عمير بن الحباب السلمي بالخابور، وهومنازل تغلب. وأخذت فروع قيس تعتدي على تغلب، وتستلب أموالها، فضاق بنو تغلب بذلك، وطلبوا من زفر أن يجلي سليماً قوم عمير بن الحباب عن أراضيهم، فرفض، ودعت قيس تغلب إلى الدخول في طاعة ابن الزبير، وطالبتها بالصدقات التي كانت تدفعها إلى عهال بني أمية، فرفضت تغلب، وتمسكت بولائها للأمويين، لارتباط حياتها الاقتصادية بالشام، وصممت على طرد القيسية من ديارها، فوقعت بين القبيلتين عدة وقعات. منها وقعة (ماكسين) على الخابور، انهزمت فيها تغلب. وقتل كثير من رجالها، وبقرت بطون نساء منهم.

فحشدت تغلب أنصارها، والتقت بقيس على (الشرشار) واقتتلوا قتالاً شديداً فانهزمت قيس، وقتلت تغلب ومن معها مقتلة عظيمة، وبقروا بطون ثلاثين امرأة من بني سليم. وتعددت الوقعات بين قيس وتغلب، فكان يوم الشرثار الشاني، ويوم الفدين، ويوم السكير، ويوم الشرعبية، ويوم البليخ، ويوم الكحيل، ويوم البشر، وغيرها، وقد أرَّخ لها ابن الأثير في الكامل، وكلها في السنة ٧٠هـ

وكانت الحرب بينهما سجالًا، وقد اشترك زفر بن الحارث في اكثر هذه الحروب وشارك فيها كل من الشاعرين التغلبيين الأخطل والقطامي ووصفاها في شعرهما. واستمرت الحرب بين قيس وتغلب، حتى تدخل الخليفة عبد الملك بن

مروان فأوقفها، لأنه يريد ان يتفرغ إلى حرب مصعب بن الزبير في العراق. وفي يوم من الأيام بين تغلب وقيس، هزمت تغلب، واسرت قيس القطامي الشاعر التغلبي، وأخذ ماله، فقام زفر بن الحارث الكلابي بأمره حتى رد عليه ماله ووصله، فمدحه القطامي بشعره.

ولاتصال حياة هذا الشاعر الفراتي بحياة زفر بن الحارث الكلابي وبتاريخ قرقيسيا اقف عنده وقفة قصيرة، نتعرف على ملامحه وشعره ومنزلته:

قال عبد الملك بن مروان للأخطل ذات يوم: اللهملا، إلا شاعر مغدف القناع، خامل الذكر، حديث السن، إن يكن في احد خير، فسيكون فيه، ولوددت اني سبقته إلى قوله:

يقتلننا بحديث ليس يعلمنه من يتقين ولا مكنونه بادي فهن ينبذن من قول يصبن به مواقع الماء من ذي الغلة الصادي

وكان ذلك الشاعر الخامل الذكر: عمير بن شبيم بن حبيب، ولقبه القطامي من الأراقام ، والأراقم أحياء من تغلب، والقطامي من اساء الشاهين ومن القاب السادة الأشراف، وله لقب ثان: صريع الغواني لقوله:

صريسع غوانٍ راقسهن ورقسه لدن شب حتى شاب سود الذوائب

ولقد لقب مسلم بن الوليد الشاعر العباسي بصريع الغواني بعد ذلك، لقبه الخليفة هارون الرشيد لقوله:

هل العيش إلا أن تروح مع الصبا لم تذكر المصادر تاريخ ميلاد القطامي، ومكان ولادته، ومكان ترعرعه بل اكتفت بذكر نتف قليلة من اخباره، والروايات مختلفة في تاريخ وفاته وأصحها انه توفي سنة ١٠١هـ، الموافقة ٢١٩م. كان قد مدح عبد الواحد بن سليمان، وزفر بن الحارث الكلابي، واسماء بن خارجة الغزاري .

روى المؤرخون أنه شاعر فحل رقيق الحواشي حلو الشعر حسن التشبيب وقد عده ابن سلام من شعراء الطبقة الثانية الاسلاميين. غلب على شعره الوصف والمدح والغزل.

وقد عدّه رواة كثير ون احسن الاسلاميين ابتداء قصيد، حيث يقول:
إنّا محيوك فاسلم أيها الطلل وان بليت وان طالت بك الطيل القطامي شاعر مقل، استحسنوا شعره لرقة حواشيه وكثرة الامثال فيه ولحس تشبيه وحلاوة تعبيره.

ذكر ديوانه الحاج خليفة في كتابه كشف الظنون. وكان شرح ديوانه أبو سعيد الحسن السكري. وطبعه المستشرق برت اول مرة سنة ٢ • ١٩ وهو في ٢٩ ص من الحجم الكبير في ليدن، ونقل إلى الألمانية، وعلق عليه عدة ملحوظات مع روايات شتى، وكتب له مقدمة باللغة الألمانية في (١٧ ص) وقد اخرج الدكتور ابراهيم السامرائي واحمد مطلوب طبعة جديدة للديوان محققة، لأن طبعة اوربا غير متيسرة، طبعت في بيروت في دار الثقافة سنة ١٩٦٠، ١٩٦١ ص من الحجم الكبير حيد الطبع مشكول.

تال القطامي يمدح زفر بن الحارث الكلابي من قصيدة في اثنين وسبعين بينا يخاطب في مطلعها ضباعة ابنة زفر:

قفى قبل التفرق يا ضباعا تعلى داوي اسيرك ان قومي وكيف تجامع مع ما استحلا ألم يحزنك ان حبال قيس يطيعون الغواة وكان شراً الم يحزنك ان ابني نزار

ولا يك موقف منك السوداعا وقسومك لا أرى لهم اجتساعا من الحرم العظام وما أضاعا وتغلب قد تباينت انقطاعا لمؤتمر المعواية ان يطاعنا أسالا من دمائها التلاعا فلا تبعد دماء ابني نار ولا تقرعدو امور لو تدبرها حليم اذن لنهى وهي ومنها في شكر زفر على إطلاقه وإنعامه عليه بائة باقة :

اكفرا بعد رد الموت عني وبعد فلو بيدي سواك غداة زلّت بي ال إذن لهلكت لو كانت صغارا من ال فلم أر منعمين أقل منا وأكر من البيض الوجوه بني نفيل أبين القرم الذي علمت معد تفض وقال بمدحه من قصيدة في ستة وستين بيتاً:

من مبلغ «زور القيسي» مدحته إني وإن كان قومي ليس بينهم مثن عليك بها استبقيت معرفتي فلن أثيبك بالنعهاء مشتمة وان هجوتك ما تمت مكارمتي

وقال بمدحه من مقطوعة: يا زفر بن الحارث بن الأكرم إذ أحرجه القرم ولما تحجم انقذتني من خطر معمم

الحسي الله المستوعات اخرى في مدح زفر بن الحارث الكلابي .

وفي السنة سبعين، سار الخليفة عبد الملك بن مروان من دمشق إلى الفرات وعبره بالقرب من دير النزور متوجهاً إلى قرقيسيا، قاصداً زفر فحاصره حصاراً طويلًا، ونصب المجانيق على أسوار قرقيسيا، فقال زفر لعبد الملك:

انا لا نقاتلكم من وراء الحيطان، ولكننا نخرج اليكم، ودعا بابنه الهذيل،

ولا تقر عيونك يا قضاعا اذن لنهى وهيب ما استطاعا

وبعد عطائك المائية الرتاعا بي القلامان لم أرج اطلاعا من الأخلاق تبتدع ابتداعا وأكرم عندما اصطنعوا اصطناعا أبت اخلاقهم اتساعا تفضل فوقها سعة واباعا

عن السقطامي قولاً غير افنساد وبسين قومك إلا ضربة الهادي وقد تعسرض مني مقتسل باد ولن أكافيء إصلاحاً بإفساد وان مدحت فقد أحسنت اصفادي

قد كنت في الحرب كريم المقدم انك وابنيك حفظ تم محرمي والخيل تحت العارض المسوم وبه يكنى، وأمره أن يخرج بخيله على القوم، فحمل عليهم وانكشفوا، ووطأ الهذيل ورهطه فسطاط عبد الملك. وقطعوا بعضها، ثم رجعوا فقال زفر: 
لا أنالي من أتاه حمامه إذا ما المناياعن هذيل تجلت تواه أمام الحنيل أول فارس ويضرب في إعجازها ان تولت

وكان عبد الملك يقاتل بقضاعة، ومعه روح بن زنباع، وسعت الرسل بين عبد الملك وزفر بالصلح، فتم على الامان لزفر ومن معه وأموالهم. وان يعطى زفر ما أحب، واشترط زفر ألا يقاتل مع عبد الملك وابن الزبير حي لبيعة له في عنقه، ولم يدخل الهذيل في شرط أبيه، ولما دخل زفر على عبد الملك بعد ان اتم الصلح أجلسه معه على سريره، ولما رأى قلة من مع زفر من الرجال، قال: لو علمت انه في هذه القلة لحاصرته، حتى ينزل على حكمي، فقال زفر ان شئت رجعنا ورجعت، فقال عبد الملك: بل نفى لك يا أبا الهذيل.

ولما سار عبد الملك بعد ذلك إلى مصعب بطريق الجزيرة الفراتية ، سار المذيل معه ، حتى إذا قرب من مصعب تحول اليه ، وقاتل مع ابراهيم بن الاشتر قائسد مصعب، فلما قتمل مصعب، اختفى الهذيل، حتى استؤمن له من عبد الملك، فأمنه ، ثم عفى عنه لشجاعته .

وكان الأخطل ما يزال يحقد على زفر، واشتد عليه أن يعفو عبد الملك عنه بعد انتصاره على مصعب، فكان زفر أول هدف للأخطل من زعماء قيس يحرض عليه عبد الملك، عندما يكون زفر في مجلس عبد الملك، فمن قوله في ذلك: بني أمية أني باصبح لكم فلا يتبين فيكم آمنا زفر ان الضغينية تلقاها وان قدمت كالعريكمن حينا ثم ينتشر ولكن عبد الملك وفي بعهده لزفر، وتزوج مسلمة بن عبد الملك الرباب بنت

ولكن عبد الملك وفي بعهده لزفر، وتزوج مسلمة بن عبد الملك الرباب بنت زفر فكان يؤذن لاخويها الهذيل والكوثر في أول الناس إلى مجالس الخليفة.

زفر هذا الذي يفي الخليفة الأموي عبد الملك له بعهده ويقره على قرقيسيا ويحترم شروطه هومن التابعين وكبير قيس في زمانه، قال ابن سلام في طبقات

الشعراء: «زفر من بني نفيل بن عصروبن كلاب من ولد يزيد بن الصعق، وهو سيد شريف» شهد وقعة صفين مع معاوية أميراً على اهل قنسرين، سمع الحديث من السيدة عائشة ام المؤمنين ومن معاوية، وروى عنه ثابت بن الحجاج، سكن البصرة، وانتقل إلى الشام، وكان في جيش البصرة، الذي خرج لاغائة الخليفة المحصور عثمان بن عفان في المدينة. وكان في وقعة صفين رسول معاوية إلى عائشة وكانت تسأله عمن قُتل في صفين.

ظل زفر اميراً على قرقيسيا، حتى مات في خلافة عبد الملك بن مروان سنة ولا يست معين النسج، مقل بحكم انشغاله بولايته في ظروف سياسية صعبة، يتمثل في حياته الصراع بين القبائل العربية في وادي الفرات وفي الجزيرة الفراتية، ينتهي نسبه إلى قبيلة قيس عيلان بن مضر بن نزار من عدنان. وهي قبائل كثيرة، وإذا قيل قيس دخلت العدنانية كلها في قيس نسبه وعصبية ذكرت قيس عند النبي (ص) فترحم عليها، وقال: ان قيسا فرسان الله في الأرض، يا قيس حي يمنا، يا يمن حي قيسا (الحديث) وقحطان جد القبائل اليمنية.

اتصلت احداث السلامية بارزة كحدث التوابين بقرقيسيا وبأميرها زفربن الحارث الكلابي. لما قتىل الحسين بن علي، رأت الشيعة أنها قد اخطأت خطأ كبيراً بتركها نصرته واجابته حتى قتل إلى جانبهم، ورأوا انه لا يغسل عارهم والاثم عليهم إلا قتىل من قتله، فاجتمع رؤ سائهم في منزل سليان بن صرد الخزاعي، وهو المقدم عليهم، باشروا حركتهم بعد هلك يزيد بن معاوية سنة اربع وستين، وبايع أهل الكوفة لابن الزبير، وخرج سليان بن صرد الخزاعي سنة خمس وستين في اربعة آلاف بطريق الجزيرة الفراتية قاصدين عين الوردة (رأس العين) عند منابع نهر الخابور، ساروا حتى انتهوا إلى قرقيسيا على تعبية، وبها زفر بن الحارث الكلابي قد تحصن بها منهم، ولم يخرج اليهم، فأرسل اليه المسيب بن نجبة من رؤ سائهم يطلب اليه أن يخرج اليه سوقاً فأمر زفر ابنه فأخرج

اليهم سوقاً، وأمر لمسيب بألف درهم وفرس، فأخذ الفرس ورد المال. وبعث زفر اليهم بخبر كثير وعلف ودقيق، حتى استغنى الناس عن السوق، إلا ان كان الرجل يشتري سوطاً او ثوباً ثم ارتحلوا من الغد، وخرج اليهم زفر يشيعهم، وزودهم بنصائحه ومعلوماته الاعلامية. ولما وصلوا إلى عين الوردة اقتتلوا مع جيش عبد الله بن زياد - جيش الشام الذي يفوقهم عدداً قتل من التوابين معظمهم وقتل سليان بن صرد الخزاعي في شهر ربيع الآخر وسارت بقيتهم حتى أتوا قرقيسيا، فعرض عليهم زفر الاقامة ثلاثاً فأضافهم ثم زودهم، وساروا إلى الكوفة، ولما سمع عبد الملك بن مروان بقتل سليان وانهزام اصحابه صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه، وأعلن مقتل سليان بن صرد والمسيب بن نجبة.

حظيت قرقيسيا في العهد الأموي بحظوة كبيرة بنزول الخليفة عبد الملك فيها ومصالحته أميرها زفر وقبول شروطه ووفائه بها، وبزواج اخي عبد الملك بابنة زفر الرباب، وبتردد اخويها الهذيل والكوثر على مجلس الخليفة عبد الملك.

## قرقيسيا في العهد العباسي وما تلاه من العهود:

ان الخبارها في هذه الحقية غامضة ، وان كانت حتى اوائل القرن الثالث المجري تدخل في حكم الوالي الذي تعينه بغداد لطريق الفرات والجزيرة الفراتية ، وكان الذي يستولي على الرخبة من العسكريين المغامرين او الامراء ، يستولي على قرقيسيا من الأمراء الحمدانيين والطولونيين والسلجوقيين والأتابكية والايوبيين والمرادسيين والعقيليين والماليك .

وقد امتد نفوذ حكام مصر الطولونيين إلى قرقيسيا. غير ان الموفق أخا الخليفة المعتمد ببغداد أخذ المدينة منهم سنة ٢٦٨هـ.

اتصل تاريخها في العصر العباسي بتاريخ أختها وجارتها رحبة مالك بن طوق الواقعة على ضفة الفرات الغربية، والتي جدد بنائها في النصف الأول من القرن الثالث هجري، وجعلها قاعدة طريق الفرات، فازدهرت في عهده لحسن موقعها

على طريق الفرات البرية والماثية وبفضل وفرة مياهها وخصب سهولها، فانتقلت اليها مكانة قرقيسيا، وكانتا تشكلان ناحية واحدة. وظلت كذلك مدى قرون وكان يفصل بينها الفرات، وتحملتا نفس المصير وهو الخراب الذي آلتا اليه.

مر بقرقيسيا الشاعر العباسي ربيعة الرقي، المتوفى سنة ١٩٨هـ - ١٩٨م في عودت من العسراق إلى بلدة الرقة وكان قد مدح الخليفة المهدي وبعض الأمراء العباسيين وكان ربيعة يلقب بالغاوي. وكان له مع شعر المديح شعر في الغزل حسن سلس حلو، وشعره كله مليح عذب مطبوع جيد.

وفي نزوله بقرقيسيا تشبُّ بجارية يقال لها عشمة، كانت لرجل من أهل قرقيسيا، يقال له ابن مرار. قال:

شوق عراك فانست عنه تذوده والشوق يغلب ذا الهوى فيقوده عطر عليه خزوزه وبروده ضم يحج ببيعة معبوده دنف الفؤاد متيم فتعوده نفع السقيم من السقام لدوده

اعتاد قلبك من حبيبك عيده والشوق قد غلب الفواد فقاده في دار مرار غزال كنيسة ريم أغر كأنه من حسنه ماضر عشمة أن تلم بعاشق وتلده من ريسقها فلربها

وجاءته امرأة من منزل هذه الجارية، فقالت تقول لك فلانة ان بنت مولاتي محمومة فان كنت تعرف لها عوذة فافعل، فأمر من كتب هذه العوذة:

لا يعرض السقم لمن قد شفى وابستها بعوذة المصطفى في الصبح والليل إذا أسدف

ثقــوا ثقــوا باســم الإلــه الــذي أعــيــذ مولاتــي ومــولاتهــا من شر ما يعــرض من علة

فقال له الكاتب: أبا ثابت. لست احسن أن اكتب ثقوا ثقوا، فكيف اكتبها؟ قال انضح المداد من رأس القلم في موضعين، حتى يكون الكنفث، وادفع العوذة اليها، فانا نافعة. ففعل. فلم تلبث ان جاءت الجارية وهي لا

تسالك ضحكاً، فقالت له: يا مجنون ما فعلت بنا، كدنا نفتضح، بها صنعت. قال فها اصنع، أشاعر أنا أم صاحب تعاويذ؟

ومن تشبيهه بعشمة المذكورة قوله من قصيدة تستملح له وهو اطبع ما يكون من الشعر واسهل ما يكون الكلام:

من الشعر واسهل ما يخول الحلام:
اعشمة أطلقي العلق السرهينا
ربيعة مغسرم بك مستهام
ترعض زائسراً لك فارحميه
رآك وانت مقبلة فلما
وقسمت تأوديسن وعهدعيني
فلما ان رآك الناس قالوا
وقد أعطاك ربك فاشكريه
إذا أقبلت زُعت الناس حسناً

بعيشك وارحمي الصب الحزينا يحن السيك من شوق حنينا فلقد أورثت زائسرك الجنونا رأتك العين هجت لنا فتونا بحسنك في الحزن تأودينا تعالى الله رب السعالمينا جمالاً فوق وصف العالمينا وان أدبرت قيدت العيونا

كان أمر تعيين الولاة على الرحبة وقرقيسيا، يصد تارة من بغداد، وتارة من دمشق وأخرى من حلب ومرة من الموصل، وأحياناً يغتصب بعض القواد والأمراء هذه الناحية اغتصاباً من يد عاملها باغتياله، وبذلك لقيت كل من الرحبة وقرقيسيا كثيراً من المصائب والكوارث مدى قرون متتابعة، وتميزت الرحبة بأنها كانت وما زالت اكثر وابعد شهرة من قرقيسيا، جاء اليها القرامطة من الرحبة سنة محمد بقيادة ابي طاهر سليهان بن سعيد، ومنها بعث السوادي إلى النواحي في الجزيرة الفراتية.

كانت الرحبة اقطاعاً إلى ابي محمد بن رائق الذي ولاه الراضي ولاية بغداد مع طريق الفرات ومضر وحران وكان في الرحبة من جهة ابن رائق في السنة ٣٣٥هـ رجل يدعى مسافر بن الحسن، فلما قتل ناصر الدولة الحمداني ابن رائق استولى مسافر على الناحية وجبى خراجها، فأرسل ناصر الدولة جيشاً لاخراج مسافر من الرحبة، ففارقها مسافر من غير قتال وسار إلى قرقيسيا وملكها، وبقي في

الخابور ستة أشهر فجبى الأموال العظيمة، وقوى وعاد إلى الرحبة. ما لبث الحمدانيون ان قتلوه.

هذه عينة من تاريخ قرقيسيا في ذلك العهد.

في عمران قرقيسيا يقول ابو القاسم محمد بن حوقل البغدادي الذي تجول في البلاد سنة ٣٣١ هـ ووضع كتاب (المسالك والمالك) ص ١٥٥: «قرقيسيا مدينة على الخيابور، ويجلب من قواكهها وفواكه الخابور إلى العراق في الشتاء الكثير، وان كان الاختلال قد شابهها، وبينها وبين الخانوقة يومان، والخانوقة هي حلبية الحالية على ضفة الفرات الغربية تبعد ٢٥ كم شالي غربي دير الزور - قريبة التبنى.

وروى بنجامان ثوديل الرحالة انه وجد في النصف الثاني من القرن الثالث عشر الميلادي خمسين عائلة يهودية بين سكان قرقيسيا.

كانت قرقيسيا إلى نور الدين محمود بن زنكي بن مودود المتوفى سنة ٦٧٤ هـ ١٢٢٧م ودفن فيها ابنه عشمان المتسوفى سنة ٦٣٥هـ، وكانت مع الخابور في حكم شرف الدولة مسلم العقيلي، ولما قتل في سنة ٤٧٨هـ و ١٠٨٥م رتب السلطان ملكشاه السلجوقي في محله أبا عبد الله محمود بن شرف الدولة.

وكانت تحت امرة جاولي سقاو من امراء السلجوقيين. وتولى عليها سيف الدولة اقسنقر البرسقي احد الامراء السلجوقيين سنة ١٩٥٩هـ ١١١٥م ولاه اياها السلطان محمد بن ملكشاه.

أحسبها قد خربت بكاملها في أواخر القرن السادس الهجري بدليل شاهد البيت التالي الذي رواه ياقوت الحموي في كتابه معجم البلدان والمتوفى سنة ٢٣٦هـ.

لعن سخطة من خالفي اولشقوة تبدلت قرقيساء من دارة الروم وكان ابن حوقل الذي تجول في البلاد سنة ٣٣١هـ قد أشار إلى الاختلال الذي شامها.

كان هولاكو في زحف على الشام سنة ٦٥٨هـ، تقدم في الجزيرة الفراتية ، فنصب جسراً على الفرات قريباً من ملطة وآخر عند قلعة الروم ، وثالثاً عند قرقيسيا ، عبرت عليها عساكره إلى الضفة الغربية ، وقتلوا عند منبج مقتلة عظيمة (تاريخ مختصر الدول ، لابن العبري) .

واستولى عليها المغول، واسترجعها سلطان مصر والشام الظاهر بيبرس في سنة ٦٣٦ هـ ١٢٦٤م، وكان وسع حدود مملكته إلى الخابور.

وكانت اقطاعاً إلى الخوارزمية، وبعد التتار آلت إلى تيمورلنك الذي قتل السكان ودمر البلاد.

وملك الـتركمان البـلاد بعـد انقراض التتارسنة ١٩١٤هـ ١٥٠٨م على يد الشاه اسماعيل الصفوي . ولما استولى العثمانيون على العراق سنة ٩٤١هـ ١٥٣٨م كانت قرقيسيا خراباً .

وفي العهد العثماني (القرن العاشر الهجري) كانت قرقيسيا المخربة والرحبة المدمرة ودير الزور الصغيرة من التشكيلات الادارية لولاية الرقة ، وكان مركزها مدينة أورفا (الرها) لخراب الرقة .

تنوسي اسم قرقيسيا بانقراض السكان القدماء، وعجيء سكان طارئين من جهات متعددة إلى المكان القديم، وهو التل الأثري الذي يخفي قرقيسيا القديمة في داخله. وحلت محلها منذ نيف وماثة عام قرية فقيرة حملت اسم «البصيرة» تشكل سكانها من قلعين أتوا إليها من قلعة الرحبة، ومن ديريين اتوا اليها من ير النزور، ومن راويين اتوا اليها من راوة في العراق، ومن عكيدات جاؤ وا من عشائر العكيدات والمجاورين والقاطنين على ضفة الفرات الشرقية.

ولازم المكان سوء الحظ فنهبت حملة ديبوفر الفرنسية عام ١٩٢٢ القرية على . . فقرها .

لا يعلم مصدر تسميتها باسم البصيرة، ولا تاريخ اطلاق هذا الاسم على

مكان قرقيسيا الذي تنوسي في العصور الأخيرة. ويجهل السكان اسم قرقيسيا وتاريخها جهلًا تاماً بسبب طروئهم على المكان وعشائريتهم وغلبة الأمية عليهم.

وقد لفتت التسمية الأخير رة نظر العالم الألماني (هرتزفلد) الذي زار المنطقة في أوائل القرن العشرين وقال ان هذه التمسية أتت من اسم دير قديم كان بقربها، يسمى بدير البصير، كانت له شهرة في الناحية فسميت البلدة المخربة باسمه.

لا صحة لهذا الزعم، فلم يكن في الناحية دير بهذا الاسم، وليس له ذكر بين السكان، فضلاً عن أن تكون له شهرة. والناحية منذ عدة قرون مجال عشائر عربية، لا ذكر بينها لهذا الدير. ولم تذكره المصادر العربية ولا السريانية.

بناحية قرقيسيا تمر قوافيل بين العراق وسورية على ضفة الفرات الشرقية ولعل أحد المسافرين في هذه القوافيل لاحظ الشبه بين موقع البصرة على شط العرب، المؤلف من الفرات ودجلة، وموقع مكان قرقيسيا حيث يلتقي الخابور بالفرات ويؤلفان نهراً واحداً فسمي المكان البصيرة تصغيراً لاسم ثغرهم البصرة من وبقي الاسم غير متداول لغلبة الاسم القديم، أو ان بعض ابناء البصرة من جيش علي بن ابي طالب سكن في قرقيسيما عقب وقعة صفين ولعل هؤ لاء هم الذين أطلقوا على المكان اسم البصيرة تصغيراً لاسم ثغرهم البصرة وبقي الاسم غير متداول لغلبة الاسم القديم، ثم شاع الاسم الجديد بعد خراب قرقيسيا واندثار عمرانها.

ولقد سألت بعض ابناء البصيرة ان كانوا يعرفون سبب تسمية المكان بهذا الاسم فردوا ذلك إلى ان بدوياً كان يعتلي قمة التل، وينظر إلى الجهة الشهالية ويخبر جماعته بأنه يبصر جبال ماردين وبيوت قراها. فسمى السكان المكان باسم البصيرة أي المكان الذي يبصر منه. رواية لا اثبتها ولا انفيها.

عاشت البصيرة منـذ مائـة سنة إلى اليوم قريبة فقيرة، لم تحقق خلال هذه المدة الطويلة إرَّ تقدماً ضئيلًا وازداد عدد سكانها أضعافاً.

وكانت مركز قضاء في أواخر العهد العثماني، يمتدحتي تل حميضة في

الجزيرة مقابل القصبي على الفرات في الغرب ويمتد في الشبال حتى موقع الشدادي على الخابور الأوسط، وكان فيها قاض وكان نجم الطلحة الراوي يصنع قواقع لدواليب الخابور وصحوناً ومزامل وجراراً وقدور فخار من طين البصيرة. وكان حمدان اللولح وآخرون يصنعون البارود من تراب نقرة احمد الجهاد بالقرب من جامع البصيرة وكان السكان يستخرجون طباق الآجر من البيوت القديمة يصدرونه إلى دير الزور.

وقبل الحرب العالمية الأولى كان لبعض سكان البصيرة دواوين يسمرون فيها على غرار الدواوين بدير الزور، اصحابها عبد الله الاحمد الخالد، العبيد الذيب، وعبود الشاهر الكسار، وفرحان الخلف الهوش، وخلف النايف، ومحمد النايف، وغدو اللجى.

وكان بعض ابناء البصيرة يشتركون مع العكيدات بغزو عنزة وشمر والدليم، ويغنمون إبلاً كانوا يفتخرون بها.

## البصيرة (قرقيسيا) في العهد السوري:

في التشكيلات الادارية السورية، أي منذعام ١٩٢٠، جعلت ناحية ألحقت بقضاء الميادين أحد أقضية متصرفية دير الزور، وفكتها الحكومة من منطقة الميادين في ١٩٢١/١٢٣١، والحقتها بمركز دير الزور، بسبب تعبيد الطريق بين البصيرة ودير الزور، والتي كانت ترابية في كل العهود الماضية على الهميتها حتى سنة ١٩٦٣ وكانت نفقات تعبيدها من أموال العمل الشعبي.

#### فئات سكان قرية البصرة:

١ ـ قلعيون من البومسطفى، مصدرهم قلعة رحبة مالك بن طوق على ضفة الفرات الغربية، في اسفل البصيرة وجارتها، يفصل بينها نهر الفرات هذه

بيوتهم: خلف النايف وأولاده، محمد النايف وأولاده، جار الله النايف، فرج الزيد، كريد الزيد، سليمان الزيد وأولاده، على الزيد وأولاده.

٢ ـ الراويون، مصدرهم بلدة راوة في العراق على ضفة الفرات الشرقية: هده بيسوتهم: اسساعي السطم السراوي وأولاده. جاء جده عبد الحسين إلى البصيرة، حمادة السطم وأولاده، فرج المحمد العبد وأولاده. عكوش المحمد العبد وأولاده، احمد السلامة وأولاده، حاج محمد السلامة وأولاده، حسان السلامة وأولاده، حادي الحاج محمد السلامة والاده، حادي الحاج محمد السلامة رحيم المحمد العبد.

٣- ديريون، بوشلهوم مصدرهم دير الزور، هذه بيوتهم: ملحم اللجي وأولاده وأحفاده، غدو اللجي وأولاده، همادي اللجي وأولاده، على اللجي واولاده، حناش اللجي وأولاده، بنية اللجي وأولاده، هويدي اللجي وأولاده، شيخ الحسن وأولاده، دلي صالح الحسن العلي وأولاده حنيف الحسن وأولاده، عواجي مظهور الحسن وأولاده، ظاهر الحسن وأولاده، سليان الحسن وأولاده، خالد العي وأولاده، حسن العلي وأولاده، عبد الله العلي، فرحان الخلف الهوش الشبل واخوته حساني ووحيد.

٤ ـ ديريون، جواشنة، مصدرهم دير الزور، هذه بيوتهم: عبد الملحم العنزاوي، كانوا أكثر لكنهم نزحوا عن البصيرة. الياسات، محمد، حسين، علي، حزة وأولادهم وأحفادهم.

عكيدات، مصدرهم عشيرة العكيدات المحيطة بالبصيرة، بيوتهم:
 رافع المطر ومنصور المطر.

٦ - ديسريـون، بوفـيريـو، مصـدرهم دير الزور، هذه بيوتهم: عبد الرحمن النجم واولاده، أحمد النجم وأولاده، محمد النجم وأولاده،

٧ ـ سخاني، مصدرهم قرية السخنة أما مباشرة منها واما من سخاني دير
 الزور: بيوتهم: محمد التدمري، عوض التدمري.

٨ ـ مشاهدة، مصدرهم قرية مشهد في العراق، بيوتهم: عبود الحميد وابنه
 عبيد، صالح الدخيل وأولاده.

٩ ـ الربيعيون، هنادة، اصلهم من بقايا جيوش ابراهيم باشا المصري التي جاءت إلى وادي الفرات في حملة ابراهيم باشا على سورية، بقي بعضهم بعد وقعة نزب ١٨٣٩، هذه بيوتهم: حسين الجاسم عبد الله المحمد الربيع، ملا حمادي الجاسم، ملا بنية الجاسم، صالح الدودة، ابراهيم الخليف الربيع، محمد الخليف الربيع، حمد الخليف الربيع، احمد الدودة، رجب العبد الربيع، حسن العبيد الربيع، حمادي العبيد، ملحم العبيد الربيع.

١٠ قلعيون، من البوخليل، مصدرهم قلعة رحبة مالك بن طوق بيوتهم: علاوي الخلف المنصور وأولاده، محمد خلف المنصور، زهدي الخلف المنصور (خلف المنصور الملقب الاشكر).

## نصيبين

#### رئيسة بلاد ما بين النهرين وقاعدة ديار ربيعة

تقع في أول سهل الجزيرة الفراتية عند اتصاله بسفوح جبل الطور على ضفة نهر جغجغ وكان يسمى نهر مكدونيوس. أسهاه العرب نهر الهرمس وعند السريان نهر ماش، يمر ببلدة القامشلي السورية، ويصب في نهر الخابور عند مدينة الحسكة، وهي اليوم في حدود الجمهورية التركية، مجاورة لبلدة القامشلي السورية مركز منطقة القامشلي بمحافظة الحسكة، وتقع البلدتان على الخط الحديدي الذاهب من حلب إلى الموصل ويفصل بينها وهما متقابلتان، البعد بينها كيلومتر واحد، ونصيبين اليوم تابعة لولاية ماردين التركية. لها أهمية عسكرية وتجارية منذ القديم مدينة بها إلى الطريق الرئيسية للمواصلات بين سورية وبلاد ما وراء نهر دجلة، وهذه الطريق قديمة يعود عهدها إلى البابليين، وكانت أشهر طريق في المملكة العباسية وصلة الوصل بين المناطق الجبلية شهالاً والسهول الخصبة جنوباً.

اشتهرت نصيبين قبل التاريخ المسيحي بقرون. وأطلق عليها حلال التاريخ اسماء كثيرة وأقدم نص ورد فيها اسمها لوحة مسهارية قديمة محفوظة في متحف لنسدن في سيساق البحث عن حروب دارت سنة ٢١٢ قبل الميلاد، بين الاشوريين من جهة والبابليين والماديين من جهة اخرى فكانت في العصر الأشوري نصيبينا، وكان الهها يسمى: أبنيل ووجد على عمله صبغ: نصيبي. وتسمى المنطقة التي بين نصيبين وبين نهر دجلة عند السريان: (بيت ارابيا) وعند الأرمن: (أرواستان). وفي سنة ٩٠٠ ق.م كانت تذكر باسم: (أداد نيراري).

أسكن فيها سلوقس الأول من خلفاء الاسكندر المقدوني الكبير جالية يونانية واتضح من احدى الكتابات الأثرية أن نيكاتور احد الحكام المقدونيين جدد بنائها. وكان فيها مقدونيون مع سكانها القدماء. وفي النصوص الرومانية في عهد الامبراطور أوغسطوس ورد اسمها بصيغة (نيتيبي) و (نينيبوني) و (نيزيبي) وغير ذلك.

وفي النصوص الأرمنية يرد اسمها غالبا بصيعة: (مكبين او نصبن). ولسهولها الخصبة وأهمية موقعها كانت على الدوام مطمع أنظار الفاتحسين فاستولى عليها اليونان والرومان والفرس والأرمن والبارثيون والعرب والترك وغيرهم.

استولى عليها البارثيون الفرس، وانترعها منهم (ديكران الاول) ملك أرمينيا. وفي سنة ٣٧ بعد الميلاد استولى عليها ارتبان الثالث ملك البارثييس. ثم تنقلت بين أيدي الرومان والبارثيين. وكانت بيد الفرس بعهد عاهلهم (أزدشير) أول الملوك الساسانيين ثم جاء أذينات ملك تدمر فاننزعها من الفرس ودموها سنة ٢٦١م.

وينزعم المؤرخون الأرمن ان المدينة كانت منذ منتصف القرن الثاني قبل الميلاد إلى ابتداء التاريخ المسيحي عاصمة ملوك الأرشقونيين ثم لملوك ستاتروك. وعادت المدينة إلى الرومان في عهد الامبر اطور «دوكلسيان» منذ صلح سنة ٢٩٧

بعد الميلاد, وهذا جعلها مركزا للتجارة بين امبر اطورية الرومانية والمملكة الفارسية ، واحدى الحصون المهمة على خطوط الدفاع في بلاد ما بين النهرين ، فكانت بذلك مدينة التخوم ورثيسة بلاد ما بين النهرين مما غناها كثير أ.

دخلتها النصرانية في القرن الأول بتبشير مارادي، ثم مارماري وبنيت فيها الكنائس الكثيرة الفاخرة، وانشئت بضواحيها أديرة وصوامع عديدة. وقامت فيها المدارس النصرانية، تأسست فيها مدرستها الشهيرة في النصف الاول من القرن الرابع أنشأها مار يعقوب اسقف نصيبين، وكانت ارثوذكسية. أمّها الطلاب من انحاء البلاد الشرقية أشهر أساتذتها كان مار أفرام السرياني تلميذ مار يعقوب النصيبي البذي فتح المدرسة سنة ٣٢٥، مكث فيها مار أفرام ٣٨ سنة معلما حتى النصيبي البذي فتح المدرسة سنة ٢٣٥، مكث فيها مار أفرام ٣٨ سنة معلما حتى التدريس في هذه المدرسة.

بقيت نصيبين قروناً مركزاً روحياً للنسطوريين، وكان بها كنيسة للقديس سرجيوس، تقصدها القبائل العربية الضاربة في الجزيرة الفراتية من ربيعة. وقد سميت منطقة نصيبين لهذا السبب ديار ربيعة، إلى جانب القسمين الأخرين من الجنويرة الفراتية وهما ديار بكر في أعالي الجزيرة، وديار مضر وهي منطقة الرقة، وحران، وكانت جامعتها الشهيرة منارة للعلم والعرفان في بلاد الشرق مدى قرون وخاصة في القرن الرابع ولتحصين الرومان ها سميت ترس المدن، ودعيت أنطاكية مقدونيا ولكثرة المتخرجين في مدرستها من العلماء والكتاب سميت ام العلوم ومدينة المعارف وام الملافئة، ولأهميتها سميت رئيسة بلاد ما بين النهرين.

وفي سنة ٢٩ م توغل المنذر بن النعيان ملك الحيرة في بلاد الشام استولى على أرضين واسعة شملت كل منطقة الحدود، ومنها أرض الخابور ونصيبين، حتى بلغ حمص وانطاكية . وزعم ابن العبري ان المنذر قتل عدداً كبيراً من السكان وخرب اكثر تلك الأرصين واستاق اسرى عديدين، واختار من بينهم اربع

مئة راهبة اخذهن لنفسه لكثرة ما كان فيها وفي ضواحيها من اديرة للرهبان واديرة للراهبات اشتهرت راهبات منهن بتأليفهن.

ولقد تعرضت نصيبين ومدارسها وأديرتها لكوارث الحروب الكثيرة التي تتابع وقوعها بين الروم والفرس. فكانت نصيبين بين المطرقة والسندان، وكانت تصيبين بين المطرقة والسندان، وكانت تقمع تارة بيد هؤ لاء واخرى بيد اولئك، بعد ان يصيبها الخراب وبعد ان تنهب ويسبى أبناؤ ها. كل ذلك طمعاً بخيراتها، وكثيراً ما قاومت الطامعين بها ولكنها كانت تغلب على أمرها.

فتحها العرب على يد عياض بن غنم فاتح الجزيرة الفراتية بعهد الخليفة الشاني عمر بن الخطاب سنة ١٨هـ = ٦٣٩٩م، بعد فتح الرقة والرها وحران، سار إلى نصيبين فقاتله أهلها، وأقام عليها شهراً ثم صالحوه على مثل صلح الرها، وفتح طور عابدين وماردين وسار ونزل على آمد. استعمل علي بن ابي طالب الخليفة الرابع على نصيبين في سنة ٣٩هـ شبيب بن عامر، وكان معاوية بن ابي سفيان والي الشام يسير قواتاً إلى بلاد الجزيرة الفراتية لاستخلاصها من عهال علي بن ابي طالب، ولكن شبيب كان يهزمها، ويسلاحقها إلى الفرات ويعود إلى نصيبين، وكان يغير على الرقة الموالية لمعاوية وينهب ماشيه العثمانية بها فنهاه الخليفة على عن ذلك.

وفي عهد الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان حدثت ثورة في نصيبين. ولما خرج الوليد بن طريف الشاري احد زعهاء الخوارج في الجزيرة الفراتية على الرشيد في سنة ١٧٨هـ استولى على نصيبين وفتك بعامل الرشيد فيها وقويت شوكته في الجنويرة. فسير اليه الرشيد قائده يزيد بن مزيد الشيباني، فاقتتلا في رمضان سنة ١٧٩، فقتل الوليد، ولو كان انتصر لجعل من نصيبين عاصمة لدولته.

وفي سنة ٧١٧م حدثت هزة ارضية فيها خربت قسماً من دورها وعاث فيها القرامطة سنة ٣١٥هـ.

وكانت من املاك سيف الدولة الحمداني ملك حلب، وكان يتردد عليها، وفي سنة ٣٢٨هـ سافر منها في حملة إلى أرمينيا.

وفي سنة ٣٣١ هـ حمل الصليبيون على بلاد ما بين النهرين واستولوا على مياف ارقين وعلى نصيبين، وفي ذلك الوقت كانت نصيبين في املاك ناصر الدولة الحمداني صاحب الموصل ويعده صار ابنه ابو المظفر حاكماً عليها سنة ٣٥٨هـ.

ولما هرب الخليفة العباسي المتقي لله بن المعتمد (٣٢٩ ـ ٣٣٣هـ) (٩٤٠ ـ ٩٤٠) (٩٤٠ ـ المحدانيين إلى ٩٤٠) من بغداد خوفاً من امير الأسراء توزن التركي جاء مع الحمدانيين إلى الموصل ومنها سار إلى نصيبين حيث بقي فيها مدة ثم رحل عنها إلى الرقة .

قال بن خالويه «كبس العدل بن مهدي بعساكره نصيبين وفيها خزائن سيف الدولة وامواله، فاحتوى عليها واستفحل امره، فسار إليه ابوعبد الله الحسين بن سعيد بن حمدان في غلمانه وجماعته من ديار ربيعة، فانكشف الناس عنه وثبت في غلمانه فأظفره الله به واسره وصدره إلى ناصر الدولة ببغداد فسمل عينيه».

وفي سنة ٣٥٥ هـ هرب اناس من نصيبين خوفاً من الروم الذين قصدوا آمد وقتلوا اهلها.

وففي سنة ٣٤٧ سار اليها معز الدولة احمد بن بويه السلطان ببغداد ملاحقاً لناصر الدولة الذي التجأ إلى نصيبين وخرج منها ثم تصالحا سنة ٣٤٨هـ.

وفي سنة ٣٦١ اغار ملك الروم نيقوفورس على الرها وسار في الجزيرة حتى بلغ نصيبين فغنم وسبى واحرق وخرب البلاد وقتل الكثيرين من الأهلين. ولم يكن من ابي تغلب بن حمدان في ذلك حركة ولا سعي في دفع ملك الروم، ولكنه حمل اليه مالاً كفّه به عن نفسه وسار جماعة من اهل تلك البلاد إلى بغداد مستنصرين الخليفة والعراقيين وقاموا في الجوامع يستنفرون المسلمين.

كانت نصيبين إلى ابي الـذواد محمد بن المسيب أمير بني عقيل، ومنها سار إلى الموصل فملكها سنة ٣٨٠ من الحمدانيين، وكان نصر الدولة بن مروان

صاحب ديار بكر ينازع العقيليين على نصيبين، وكانت تتنقل بينهم ويقتل من الهلها اناس بسبب ذلك وينالها الضرر.

وفي سنة ٤٣٥هـ (١٠٤٣م) نهب طفر لبك ضواحي المدينة. وكان الفرنج يهددونها فارسل السلطان غياث الدين ابو شجاع محمود (١١٥ - ٢٢٥هـ) منصور الجوالي حاكم الموصل إلى نصيبين ضد الفرنج سنة ٢٠١٦م، وقبل ذلك استولى عليها نجم الدين غازي بن أرتق التركهاني احد بماليك السلطان ملكشاه السلجوقي وقائد من قواده، وفي سنة ١٥٥ اقطعها السلطان محمود السلجوقي إلى الأمير البرسقي.

وفي سنة ٢٥هـ = ١١٢٨م وصل الفرنج إلى آمد ونصيبين ورأس العين، وفي سنة ١١٣٤ قمع عهاد الدين زنكي ثورة في نصيبين واقام بابك حاكماً عليها. وفي سنة ٣٥ه هـ = ١١٧١م احتل نور الدين المدينة ونكل بالنسطوريين وخرب ابنيتهم ونهب اموالهم لمعاونتهم للفرنج.

وفي سنة ٥٧٨هـ = ١١٨٢م دخلت في امسلاك السلطان صلاح السدين الأيوبي وتنقلت من بعده بين ايمدي الأيوبيين، فكانت إلى الملك العادل سنة ٢٠٦هـ.

وبالرغم من تتابع الخطوب عليها في القرون الوسطى قاومت ما استطاعت وبقيت مقراً لحياة فكرية ناشطة في العهد الإسلامي، ولو أن سلاماً طوياً أتيح لها لبلغت ذروة من الحضارة ولاستمرت تلك الحضارة نامية مزدهرة إلى اليوم، ولكنها الحروب لا تبقى ولا تذر، ليت الانسانية تتخلص منها إلى الأبد.

ولكي نتعرف على شؤون نصيبين واحبوالها في العهد الاسلامي نورد فقرات مما كتبه المؤرخون والرحالون والجغرافيون العرب عنها في مختلف الأزمنة تؤلف صورة لها:

قال احمد اليعقبوبي المؤرخ والجغرافي العباسي المتوفي سنة ١٩٩٨م صاحب كتاب (البلدان) و (التاريخ): «هي مدينة عظيمة كشيرة الأنهار والجمات والبساتين، ولها نهر عليه قناطر رومية وأهلها قوم من ربيعة من بني تغلب، فتحها عياص بن غنم سنة ١٨ هـ. شهيرة العتاقة والقدم، ظاهرها شباب وباطنها هرم، جميلة المنظر، امامها وخلفها بسيط أخضر، تحف بها عن يمين وشهال بساتين ملتفة الأشجار يانعة الثهار».

وزارها ابو القسام محمد بن حوقل البغدادي سنة ٣٥٨هـ (٩٦٨م) والمتوفي عام ٩٩٠م ووصع كتاب (المسالك والمهالك)، قال: «وكان من أجل بقاع الجزيرة واحسن مدنها واكثرها فواكه ومياها ومنتزهات، وخضرة ونضرة إلى سعة غلات من قمح وشعير، نصيبين وهي مدينة كبيرة في مستواة من الأرض، ومخرج مائها على شعب جبل يعرف بيالوسا، وهو انزه مكان بها حتى ينبسط في بساتينها ومزارعها ويمدخل إلى الكثير من دورها ويغدق البرك في قصورها، وكان لهم ضياع كثيرة عظيمة السائمة دارة الغلات والنتاج، معروفة الفرسان مشهورة الشجعان. إلى ديارات النصاري وبيع وقلايات، ولم تزل على ما ذكرته من أول الإسلام معروفة بكثرة الأثمار ورخص الأسعار إلى سنة ٣٦٠هـ ـ ٩٧٠م فأكب عليها بنوحمدان بصنوف الجور وتجديد الكلف بصروف الظلم والعدوان إلى المطالبة ببيع الضياع والمسقف من العقسار إلى ان حمل ذلك بن حبيب وهم بنوعم بني حمدان إلى ان خرجوا بذراريهم ومواشيهم وثقلهم في اثني عشر الف فارس وعبيدهم ومن ساعدهم من جيرانهم وشاركهم في ما قصدوا به ونزلوا على بلد الروم وتنصروا باجمعهم، وأخذوا يغيرون على المنطقة التي جلوا منها، ويـذكـر ابن حوقل ان الحمدانيين عمدوا أخيرا إلى وضع أيديهم على اموال النازحين واجبر وا من بقى على استبدال زراعة الأشجار، وهي المورد الأساسي للمنطقة بزراعة الحبوب فقضي ذلك على عمران نصيبين وازدهارها، وعادت المنطقة كلها برية جرداء وعدمت من يرد عنها غزوات العشائر الرحالة.

وتكلم شمس الدين ابوعبد الله محمد المقدسي البشاري الذي كان في سنة همد معرفة الأقاليم) عن ١٩٨٥ عن نصيبين في كتابه (احسن التقاسيم في معرفة الأقاليم) عن

بيوتها الجميلة وحماماتها العجيبة وسوقها، الجامع الجمعة والقلعة وذكر ان نصيبين كانت تصدر البلوط والشهار المجمفة ومصنوعات كثرة، منها عربات النقل وأدوات الكتابة كالمحابر وغيرها.

وزارها الرحالة الأندلسي محمد بن جبير في مستهل ربيع الأول سنة ٥٨٠ الموافق ١٢ من شهر حزيران ووصفها في كتابه (رحلة ابن جبير) قال: «شهيرة العتاقية والقدم ظاهرها شباب وباطنها هرم جميلة المنظر، متوسطة بين الكبر والصغر، يمتد امهامها وخلفها بسيط أخضر مد البصر، قد أجرى الله فيه مذانب من الماء تسقيمه وتطرد في نواحيه وتحف ساعن يمين وشيال بساتين ملتفة الأشجار يانعية الشيار، ينسباب بين يديها نهر قد انعطف عليها السبوار، والحيدائق تنتظم بحافتيه وتفيء ظلالها الوارفة عليه، فخارجها رياضي الشمائل اندلسي الخمائل يرف غضارة ونضارة ويتألق عليه رونق الحضارة وداخلها شعث البادية باد عليه، فلا مطمح للبصر اليه، لا تجد العين فيه فسحة مجال ولا مسحة جمال، وهذا النهر يتسرب اليها من عين معينة منبعها بجبل قريب منّها، تنقسم منها مذانب تختر ق بسائطها وعائرها ويتخلل البلد منها جزء فيتفرق على شوارعها ويلج في بعض ديارها ويصل إلى جامعها، منه سرب يختر ق صحعنه، وينصب في سهريجين أحدهما وسط الصحن والأخر عند الباب الشرقي منه، وعلى النهر المذكور جسر معقبود من صم الحجارة، يتصل بساب المدينة القبلي، وفيها مدرستان ومارستان واحمد، وصاحبها معين الدين اخو معز الدين صاحب الموصل ابناء بابك ولمعين الدين أيضا مدينة سنجار، ويسكن في احدى الزوايا الجوفية من جامعها الشيخ ابو اليقظان الأسود الجسد الأبيض الكبد، أحد الأولياء الذين نوَّر الله بصائرهم بالايمان . . قد اكتفى بنسج يده . . وكنان نزولنا بها في خان خارجها وبتنابها ليلة الأربعاء الثاني من ربيع الأول، ودخلنا في صبيحته في قافلة كبيرة من البغال والحمسر حرانيين وحلبيين وسواهم من أهل البلاد وبلاد ديار بكر وما يليها وتركنا حاج هذه الجهات وراء ظهورنا على الجهال فتهادي سيرنا إلى اول الظهر ونحن

على أهبة وحذر ون اغارة الأكراد الذين هم آفة هذه الجهات من الموصل إلى نصيبين إلى مدية دنيصر، يقطعون السبيل ويسعون فساداً في الأرض وسكناهم في جبال منيعة على قرب من هذه البلاد، ولم يعن الله سلاطينها على قمعهم وكف عاديتهم، فهم ربا وصلوا في بعض الأحيان إلى باب نصيبين ولا دافع هم ولا مانع الالله».

لم يكف تلك المدن ما أصابها بسبب الحروب حتى ابتليت بقطاعي الطرق يغير ون عليها ويسلبونها أمنها وأموالها ويجولون بينها وبين تجارتها وزراعتها، ومع كل ذلك صمدت قروناً تقارع الخطوب، حتى نالت الخطوب منها وخربتها.

وقـال ياقـوت بن عبـد الله الرومي الحموي المتوفي سنة ٦٢٦هـ = ١٢٢٨م صاحب كتاب (معجم البلدان):

«نصيبين بالفتح ثم بالكسر، مدينة عامرة من بلاد الجزيرة على جادة القوافل من الموصل إلى الشام، وفيها، وفي قراها على ما يذكر اهلها اربعون بستاناً، عليها سور كانت الروم بنته، وأتمه انوشروان الملك عند فتحه اياها، بعد حصار. ونصيبين مدينة وبئة لكثرة بساتينها ومياهها، وقد روى في بعض الأثار ان النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال: رفعت ليلة أسسرى بي، فرأيت مدينة أعجبتني، فقلت ياجبراثيل ماهذه المدينة فقال هذه نصيبين، فقلت اللهم عجل فيها بركة للمسلمين».

ذكرها ابو الفداء عهاد الدين اسهاعيل المؤيد (١٢٧٢ ـ ١٣٣١م) صاحب حماه ومصنف كتباب (تقويم البلدان) وكتباب (المختصر في تاريخ البشر) فأوجز: «قال ابن سعيد: ونصيبين قاعدة ديار ربيعة وهي مخصوصة بالورد الأبيض، ولا يوجد فيها وردة حمراء، وفي شهالها جبل كبير منه ينزل نهرها ويمر على سور نصيبين والبساتين عليه».

وزارها البرحالة الشهير ابوعبد الله محمد ابن ابراهيم المعروف بابن بطوطة

٧٠٢ \_ ٧٧٧هـ = ٤ ١٣٠٤ \_ ١٣٨٥م حوالي سنة ٧٢٧ قال يصفها في كتابه (تحفة النار في غرائب الأمصار):

«وصلنا إلى مدينة نصيبين وهي مدينة عتيقة متوسطة، قد خرب اكثرها، وهي في بسيط أفيح فسيح، فيه المياه الجارية، والبساتين الملتفة والأشجار المنتظمة، والفواكه الكثيرة وبها يصنع ماء الورد الذي لا نظير له في العطارة والطيب، ويدور بها نهر ينعطف عليها انعطاف السوار منبعه من عيون في جبل قريب منها، وينقسم انقساماً فيتخلل بساتينها ويدخل إلى المدينة فيجري في شوارعها ودورها، ويخترق صحن مسجدها الأعظم، وينصب في صهريجين احدهما في وسط الصحن والأخر عند الباب الشرقي، وبهذه المدينة مارستان ومدرستان، وأهلها أهل صلاح ودين وصدق وأمانة».

شاركت نصيبين في الحركة الفكرية والأدبية في التاريخ العباسي بها نبغ فيها وانسب اليها من العلماء والادباء منهم :

١ ـ الحسن بن علي بن الوثاق النصيبي الحافظ قدم دمشق وحدث بها في سنة ٣٤٤٤هـ.

٢ ـ بشر بن يحيى بن على القيني النصيبي ، شاعر مقل واديب كثير الأدب ،
 ذكره له ابن النديم في فهرسه عدة مؤلفات .

٣ ـ الحسين بن علي بن احمد النصيبي النديم ، نديم المستنجد بالله ، ولد
 سنة ٥٠٠ وتوفي سنة ٥٨٠ ، كان اديباً شاعراً كاتباً مشهوراً يحل الألغاز ، ترجم له
 ياقوت في معجم الأدباء ج١٢٦ ١ - ١٣٠ .

4 ـ ابو الفرج بن عبد الواحد اليغابن نصر المخزومي من أهل نصيبين قال الثعالبي عنه في (يتيمة الدهر): شهامة الشام والعراق وظرف الظرف وينبوع اللطف، واحد افراد الدهر في النظم والنثر، اتصل في عنفوان شبابه بسيف الدولة الحمداني ثم تنقل بين دمشق والموصل وبغداد واتصل بالرؤ ساء وله رسائل مشهورة

إلى سيف الدولة والمهلبي الوزير، اختار له الثعالبي في (يتيمة الدهر) شعرا كثيراً حسناً .

وممن نزل بنصيبين من الأدباء المشهورين الشاعر العباسي ابو نواس الحسن بن هاني ١٤٥ ـ ١٩٨هـ = ٢٦٠ ـ ٨١٣م، بعد عودته من مصرعن طريق الرقة عبر الجنزيرة الفراتية متوجهاً إلى بغداد، وكان غادرها إلى مصر لمدح امرها الخصيب، ويؤثر له في نصيبين البيت التالي استشهد به الرحالون العرب القدامي عند كلامهم على نصيبين:

طابت نصيبين لي يومناً وطبت لها ياليت حظى من السدينا نصيبين قد يكون ابونواس استطاب خمرها وافتتن بوردها واعجب ببساتينها وكان يألف ذلك ببغداد.

وممن نزلها من الأدباء المشهورين الشاعر ابوعبيدة الوليد بن يحيى البحتري ٢٠٦ - ٢٨٤ هـ = ٨٢٠ - ٨٨٧م حوالي سنة ٢٧٢ هـ وعمره ٦٦٥ سنة وفيها نهبت امواله الكثيرة وكان يرجى الأعيان لاعادة امواله اليه فها نفع الرجاء وبما قال في ذلك:

> مع السدهر ظلم ليس يقلع راتبه أبيت وليلى في نصيبين ساهر

وتزداد آلامه في نصيبين فيشكوها في قصيدة قالها لرجل من أهل نصيبين: عدتني من نصيبين العسوادي

أرى الحرمان أبعده قريبها والنجع تقاذف بی بلاد عن بلاد وخملفني المزمان على اناس

لهم حلل حسسن فهسن بيض

كأني بينها جبل شرود وجوههم وأيديهم حديد وأخملاق سمحمن فهمن سود

وحكم أبت الا اعوجاجا جوانبه

لهم عناني في نصيبين ناصب

فقلبى أبله فيسها بليد

بعسيسا

لقد ذم البحتري مقامه بنصيبين لانتهاب امواله وضياع قدره، وقال قصيدة لرجل من أهل بلدة رأس العين كان صديقاً له بنصيبين فتغير عليه وجفاه منها:

يا سعيد والأمر فيك عجيب ما نصيبين لي بدار ومالي فتحمل لنا قليلاً كما كنت وقال بعضهم يذكر نصيبين: وظاهرها مليح المخبر

وقال آخر يذم ولاتها: نصبيب نصبيبين من ربها

فساطنها منهم في لظمي

أيسن ذاك التأهيسل والسترحيب من نصيبين غير عرضي نصيب فان الرحيل عنك قريب

وباطنها قبيح المنظر

ولاية كل ظلوم غشوم وظاهرها من جنسان السعيم

استولى الغازي التري هولاكوعلى المدينة في سنة ١٢٥٧هـ ١٢٥٩م وخربها، وعندما زحف الغازي التتري الآخر تيمورلنك في سنة ١٣٩٥م على طور عبدين، اختبأ أهل نصيبين وملحقاتها في الكهوف والمغر، فلاحقهم جنود التتر بالدخان فاختنق الكثيرون.

وخرب الأكراد نصيبين بكثرة غاراتهم عليها، ووقعت المدينة بيد الأتراك العشمانيين بعد استيلائهم على سورية سنة ١٥١٧ وقضائهم على دولة الماليك بسورية ومصر، وما زالت بيد الأتراك مع انها عربية سورية، وكانوا جعلوا منها مركز سنجق في باشوية آمد، ثم الحقت بسنجق ماردين الذي كان تابعاً لباشوية بغداد.

وفي النصف الثاني من القرن التاسع عشر كانت قضاء تابعة لمتصرفية الفرات (ديىر الزور) وهي الآن تابعة لولاية ماردين، تعد نفوسها ٠٠٠٠ متأخرة العمران فقيرة فيها جامع قديم مهجور شاهدته عند زيارتي لها سنة ١٩٣٢. واهلها فقراء فيها حامية تركية باعتبارها من مدن الحدود.

# حران

## مدينة الفلسفة والعلم الأدب

### في العصور القديمة

تقع شهال شرقي بلدة تل أبيض السورية على بعد نحو ٣٠ كيلومتراً في الحدود التركية، في منتصف الطريق بين بلدة تل أبيض ومدينة اورفة التركية. وهي اليوم قرية حقيرة فقيرة من قرى ولاية أورفة حولها تلال احتوت أنقاض وآثار مدينة حران التي كانت احدى المراكز التجارية في بلاد الفرات الأعلى انشأتها الأسفار التجارية البابلية والأشورية، اطلقواعليها اسم هران او خران وهو مشتق من الكلمة البالية (خرانو) ومعناها رحلة.

لقد كانت الأسفار امراً عادياً في بلاد الفرات الأعلى فنشأت مراكز عدة للتجارة على الطرق العامة كانت حران احداها فهي مدينة عريقة في القدم،

ذكرت في كتاب التوراة في سفر التكوين، وعرفت بانها مسقط رأس ابراهيم الخليل (عليه السلام) هاجر منها إلى الحجاز، جاءت صيغة اسمها في الكتابات المسارية باسم «حارانو» ومعناها الطريق او الرحلة. ويرجع تاريخ هذه الكتابات إلى عهد ملوك آشور تغلات ـ فلاصر الأول، وسرجون الثاني (١٠٠٠ق. م) ذلك انها تقع على أهم ملتقى طرق في العالم القديم وهو طريق الموصل والشام والروم وهي في نظر الأخباريين أول مدينة بنيت على الأرض بعد الطوفان، نسبوها إلى وهاران اخي ابراهيم الخليل، لأنه بزعمهم اول من بناها فعربت فقيل حران، وعرفت عند المسلمين بانها منازل الصابئة الحرانيين وكان فيها معبد كبير لعبادة الاله سين (القمر)، ويعرف ببعل حران، ومنذ أيام الاسكندر الكبير سكنتها جالية كبيرة من المقدونيين، وقد ادخل المؤرخ الروماني بلينيوس (٤٢ ـ ٧٩٠٩. م) حران واورفة في جملة المدن العربية وسمى حران: كارهاً وذكر ان قسماً من عرب الجزيرة الفراتية بقلوا إلى حران، نقلهم نكرانه الكبير، وان قسماً منهم هاجر اليها واستوطن فيها، ذلك ان العرب كانوا في الجزيرة الفراتية قبل الميلاد. وقد انتهزت القبائل العربية في البادية الفراتية الفرات العربية الفراتية الفراتية الفراتية الفرات العربية الفرات العربية الفرات العربية الفرات العربية الفرات العربية الفرات القرات العربية الفرات العربية الفرات العربية الفرات العربية الفرات العربية المرات العربية الفرات العربية الفرات العربية الفرات العربية الفرات العربية المرات العربية الفرات العربية الفرات العربية الفرات العربية المرات العربية الم

وساها آباء الكنيسة (نبولس) أي مدينة الوثنيين لأن سكانها الوثنيين بقوا فيها محافظين على ديانتهم الوثنية رغم انتشار النصرانية في الرها ونصيبين وتلك الجهات، ووفد على حران الوثنية وثنيون آراميون من بلاد الجزيرة الفراتية ورغم ضغط النصرانية على وثنيي حران لكي يتنصروا، فإنهم بقوا محافظين على ديانتهم القديمة. ومع ان آباء الكنيسة عينوا لحران اساقفة وبنوا فيها كنائس بقيت المدينة مركزا للوثنية إلى ما بعد الفتح العربي بعدة قرون، وكان سكان حران خليطاً من البابليين والأشوريين والمقدونيين والأرمن والنصارى والعرب، والتقت ديانات وثقافات هذه الأقوام في حران وامتزجت ببعضها البعض. وفي بدء القرن السادس الميلادي كانت مركز أسقفية، وكانت لها علاقات تجارية واسعة، وبرغم السادس الميلادي كانت مركز أسقفية، وكانت لها علاقات تجارية واسعة، وبرغم

وجود كرسي اسقفية فيها كان كثير من سكانها وثنيين، وفي حران هاجم البارثيون حملة القائد الروماني كراسوس ابادوها وقتلوا قائدها.

كانت حران قبل الإسلام قصبة ديار مضر، احدى أقسام الجزيرة الفراتية، وقد سميت هذه الأقسام (ديار ربيعة وديار بكر وديار مضر) باسهاء قبائل عربية عدنانية نزلتها منذ القديم. وكانت حران في معظم عهودها التاريخية من اعهال المرقة، وديار مضر جميعها تقع على الفرات ان حران فراتية محضة، فتحها القائد العربي عياض بن غنم سنة ١٨هـ صلحاً بعهد الخليفة عمر بن الخطاب.

كانت حران المقام المفضل للخليفة الأموي مروان بن محمد آخر الخلفاء الأمويين في المشرق بويع بالخلافة سنة ١٩٧هــ ١٤٤ م وقتل سنة ١٩٧هـ ٥٧٥ وكان الناس يلقبونه بالجعدي لأنه تعلم على يد الجعدي بن درهم، وكان مروان والياً على الجزيرة الفراتية وارمينية قبل ان يولي الخلافة، وكانت مدة خلافته معلوءة بالفتن والاضطرابات، وكان قد قبض على ابراهيم بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس موجه المدعوة العباسية وكان يقيم بالحميمة في الشام وحبسه بحران مع جماعة آخرين حتى مات في سجنه ميتة غامضة. وقد التقى جيش بحران مع جماعة آخرين حتى مات في سجنه ميتة غامضة، وقد التقى جيش موقعة عظمى في جمادى الأخرة سنة ١٣٧٩هـ انتهت بهزيمة مروان بن محمد وقتله في مصر ومبايعة ابي العباس السفاج اول خلفاء بين العباس، وهذا ولى أخاه أبا جعفر المنصور الجزيرة وارمينية فانخذ من حران مركزاً له لتوسطها ولحسن مركزها العسكري، ووجه منها جيوشه لقمع فتن قامت ضد بني العباس فقمعها ووطًد ركن الدولة العباسية، ولم يزل والياً على الجزيرة وارمينية حتى استخلف.

وفي سنة ١٤١/هـ خرج بحلب وحران قوم يقال لهم الراوندية من اهل خراسان يقولون بتناسخ الأرواح من انصار ابي مسلم الخراساني صاحب الدعوة العباسية الذي قتله ابو جعفر المنصور.

تسامح الخلفاء الأمويون والخلفاء العباسيون مع وثنية اهل حران غير انه

ابتدأ اضطهادهم بعهد المأمون. فعندما مر المأمون بحران سنة ٢١٥هـ ٢٣٠م أجبرهم بان يعتنقوا الاسلام او اية ديانة اخرى يعترف بها الإسلام، والا يبادوا، ودفعاً للإبادة تسموا إذ ذاك بالصابئة احتاء بها يفهم من القرآن الكريم من عد الصابئة من اهل الكتاب، وكان اسم الصابئة يطلق على قوم لهم ديانة مزيج من اليهودية والنصرانية كانوا يسكنون بين واسطن والبصرة في العراق.

كان دين الحرانيين الأصليين: الاعتقاد في الكواكب والأفلاك وان كل ما يحدث في العالم الأرضي هومن تأثيرها، وعندهم أن فعل النجوم وأدلتها صحيحة وان اخطأ بعض المنجمين فلا تبطل صناعة النجوم ولهم نبي هو هرمس. ان ديانة الحرانيين هي ديانة البابليين والآشوريين لجأت إلى حران مع ما اصابها من تطور. ان عبادة الكواكب أوجدت عندهم ميلاً إلى الأبحاث الفلكية والرياضية كان لهم على الثقافة العربية فضل غير منكر، فعلى ايديهم نقل عدد كبير من مؤلفات اليونان في هذه العلوم إلى العربية، وفي طليعتهم ثابت بن قرة (٢٢١ ـ ٢٨٨هـ) الرياضي الحكيم الحراني، برع في علم الطب والفلسفة وله مؤلفات كثيرة كانت له مكانة عالية عند المعتضد، وسنان بن ثابت بن قرة ابنه، ثم ولدا سنان بن ثابت ومن كبار باحثيهم، هلال بن المحسن (٢٥٩ ـ ٤٤٨هـ) وهو حفيد ابي اسحاق ومن كبار باحثيهم، هلال بن المحسن (٢٥٩ ـ ٤٤٨ هـ) وهو حفيد ابي اسحاق الصابئي كان اديباً فاضلاً صنف في الأخبار والحكايات، وابو جعفر الخاز ن والبتاني الفلكي المشهور (٢٣٥ ـ ٢٣١هـ) امضى حياته في الرصد بمدينة الرقة الفراتية .

تمسك الحرانيون الوثنيون بديانتهم القديمة ابقاء على قوميتهم. ولا تزال . طائفة الصابئة موجودة اليوم في العراق يعملون في صياغة الفضة واحياناً يأتي بعضهم إلى سوريا للعمل فيها. ولقد انتقل التعليم الأفلاطوني الحديث من الاسكندرية إلى انطاكية ومنها إلى حران ليختلط بمذهب التنجيم . ومن مدرة حران اقتبس بعض مفكري الإسلام اركان مذهبهم فيها وراء الطبيعة وأفادوا من العلوم التي رافقت هذه المدرسة كعلم الهيئة وعلم التنجيم وعلم الحساب والجبر

والهندسة، وقد اخذ اخبوان الصفاعن مدرسة حران، وتردد عليها الفيلسوف الفسارابي الذي اتصل بيوحنا بن حيلان بحران، ورحل الطبيب ابو الحكم القرطبي الأندلسي إلى حران وهو ناقل رسائل اخوان الصفا إلى الاندلس ثم عاد إلى مدينة سرقسطة، وقد عقد المسعودي في كتابه (مروج الذهب) فصلاً عن معتقدات صابئة حران. وجاء اليها الشاعر العباسي الكبير بشار بن برد حيث مدح اميرها سليان بن هشام الأموي.

كانت حران من بلدان سيف الــدولــة الحمــداني (٣٣٣ ـ ٣٥٦هـ) ولي امارتها مع منبج وبالس ابا فراس الحمداني الشاعر المشهور ابن عمه. ثم أمر عليها ابن اخيمه هبة الله بن ناصر الدولة صاحب الموصل وانتفضت عليه لأنه عسفها. وبعمد موت سيف المدولية دخلت حران في امملاك ابنه سعد الدولة، ثم آلت إلى شبيب بن وثاب النميري ع الرقة وخطب على منابرها للمستنصر بالله العلوي حاكم مصر، ولما تأسست الدولة العقيلية بالموصل (٣٨٦ ـ ٤٨٩هـ) كانت حران من املاكها، وثارت على العقيليين فأخضعوها وخربوا قسماً منها، ثم آلت إلى السلجوقيين وتنقلت من يد امير إلى يد امير منهم، هاجمها صليبيوا أورفة سنة ٤ • ١١م وهمدموا استوارها وكادوا يستولون عليها ولكن المسلمين هزموهم وتعقب اهالي حران الفارين وقتلوهم، واستولى عليها جكرميش الأمر السلجوقي. ودعيت هزيمة الصليبيين هذه هزيمة حران، وفي سنة ١١٤٣ مَلَّكها عهاد الدين زنكى ثم آلت إلى ابنه محمود نور الدين الشهيد، ثم آلت إلى سيف الدين غازى بن قطب الدين بن زنكي ثم ملكها صلاح الدين الأيوبي سنة ٧٧٥هـ ١١٨١م وبقيت بيد الأيوبيين إلى سنة ٦٥٨هـ ٢٥٩م حيث استولى عليها هولاكودون ان يقتـل اهلهـا وفي نهايــة القــرن العاشر وصفها المقدسي بانها مدينة جميلة وان لها حصناً من حجر مصقول، وفي سنة ٥٨٥هـ ١١٨٤م زارها الرحالة المغربي ابن جبير ووصفها في رحلته ومما قاله ووهذه البلدة كثير من اهل الخبر وأهلها محبون للغرباء مؤثرون للفقراء ولهذه البلدة اسواق حفيلة الانتظام عجيبة الترتيب مسقفة كلها بالخشب فلا يزال اهلها في ظل محدود. » وذكرها ياقوت في كتابه معجم البلدان قال انها مدينة عظيمة مشهورة من جزيرة آقور. وهي قصبة ديار مضر» وذكرها الرحالة الاصطخري «المسالك والمالك» وهي مدينة الصابئين فيها سدنتهم السبعة عشر، وبها تل عليه مصلى يعظمه الصابئون وهي قليلة الماء والشجر ولها مباخس. وفي زمن ابي الفداء «٢٧٢ - ٧٣٧هـ) (١٣٧٥ - ١٣٣١م) كانت حران قد خمد سناها وسقطت اذ لم تزل عامرة إلى ان خربها تيمورلنك فجلا عنها اهلها، وهي اليوم كومة من الأنقاض. إلى جانب شهرتها بالفلسفة كانت مشهورة بعسلها وبلغتها النقية الأرامية ومنذ القديم اشتهرت بخيراتها الوفيرة ذلك ان لها سهولاً غنية بمحصول الذرة والتبغ والقطن.

على ان مجد حران هو بالسلسة الطويلة من الفلاسفة والعلماء والكتاب والشعراء الأدباء والمترجمين والصناع والفقهاء الذين اخرجتهم في شتى عصورها، وعلى الأخص في العصر العباسي المتوسط كانوا أداة لنشر الثقافة الحرانية واليونانية، لهم فضل كبير على الفكر العربي واللغة العربية، والثقافة العربية، كانت حران جامعة يتخرج فيها الفلاسفة والعلماء ولم تخرج مدينة من النابهين على صغرها كما اخرجت حران، فكانت مركزاً من مراكز العلم اسهمت في الثقافة العربية بنصيب غير قليل، وما من بلدة في الشرق العربي انتسب علماؤها اليها كما انتسب علماء حران اليها، فكأن هذه النسبة وحدها شرف عظيم ودليل نباهة وتفوق، هذه النسبة هي الخراني تساوي الصابئي والمسلم العربي.

ومن أدبائها سعد بن الحسن بين سليمان الشاعر وكلاب بن حمزة العقيلي اللغوي المحدث. وابراهيم بن هلال بن زهرون أوحد العرب في انشاء الرسائل، والمحسن بن أبراهيم بن زهرون ونصر بن الحسين الفقيه وعوف بن محلم الخزاعي العالم الأديب الراوية الظريف. وأبوعروبة الحافظ صاحب تاريخ الجزيرة. والامام ابن تيمية مفتي الامة وشيخ الاسلام ولد بحران سنة ٢٦١هـ خرج مع

والده وعمره سبع سنوات إلى دمشق بسبب جور التر ، انتهت اليه الامامة في العلم والعمل والورع والشجاعة والكرم. ترجم له كثيرون قدماء ومحدثون.

# الرقة

## قلب الجزيرة الفراتية

يقسم جغرافيو العرب الجزيرة الفراتية (بلاد ما بين النهرين) إلى ثلاثة ديار: ديار ربيعة قاعدتها الموصل، وديار بكر قاعدتها آمد، وديار مضر قاعدتها المرقة. ومضر من عرب الشيال عدنانيون نزحوا إلى الجزيرة الفراتية قبل الإسلام بعدة قرون واستوطنوها، فالرقة من صميم الجزيرة بل هي قلبها النابض منذ أقدم العصور إلى اليوم. وتاريخها هو تاريخ الرقة ولذا الممنا بلمحات عنها في التمهيد لهذه الرسالة. وفي تاريخ الرقة يتمثل تاريخ الجزيرة وصلة الرقة بالعرب وصلة العرب بها قديمة تعود إلى قرون قبل الإسلام وكان الكثير ون من قبيلة طي العربية من صميم سكان الرقة كالشاعر الأموي أبي زبيد الطائي الذي عاصر الخليفة الثالث عثمان بن عفان وحضر مجالسه.

تقع مدينة الرقة على ضفة نهر الفرات الشرقية وسط زاوية التقاء نهر البليخ

بنهسر الفرات (أسفل الرقة) على بعد ١٣ كيلومتراً. إلى غربي نقطة التقاء النهرين. في بقعة تاريخية ملأى بآثار الحضارات القديمة آرامية وهيلانية ورومانية واسلامية.

إلى شرقي مدينة حلب على بعد ١٨٠ كيلومتراً، وشهال غربي مدينة دير النزور على بعد ١٤٠ كيلومتراً. في منتصف الطريق العام بين دير الزور وحلب. وعند نقطة من هذا الطريق تسمى المقص، يذهب طريق بطول ستة كيلومترات إلى الشرق نحو الفرات ليتصل بجسر حديث يؤدي مباشرة إلى مدينة الرقة. يهب عليها نسيم النهر من الغرب والجنوب يعدل من الحرارة في فصل الصيف واقليمها على كل حال مقبول.

كانت الرقة من أهم مدن الجزيرة الفراتية، واحدى المدن الهامة الشهيرة في وادي الفرات. والقاعدة القديمة أو العاصمة لديار مضر، أحرزت منذ القديم أهمية تدين بها إلى حسن موقعها الجغرافي على النهر العظيم، في نقطة متوسطة منه ، وموضع تقاطع المطرق التجارية المتجهة من الشرق إلى الغرب ومن الشهال إلى الجنوب. جعل منها محطة تجارية هامة بين الجزيرة الفراتية والشام والعراق وأرمينية وآسيا الصغرى والبحر الأبيض المتوسط. وتدين بأهميتها أيضاً إلى امتداد أراضيها الخصبة، وسهولة اروائها، ووفرة مياهها. بمرور نهر الفرات وجريان البليخ، وإلى انظمة الحري التي كانت متبعة في سقي أراضيها منذ العصور البليخ، وإلى انظمة الري التي كانت متبعة في سقي أراضيها منذ العصور للعيان، ولكنها معطلة. واتساع مراعيها التي كانت تغذي أنعامها العديدة. تبلغ للعيان، ولكنها معطلة. واتساع مراعيها التي كانت تغذي أنعامها العديدة. تبلغ مساحة أراضي الرقة خمسة وعشرين الف كيلومتر مربع. من أجود الأراضي من هذه المساحة ما يسقى بالمري ومنها ما يسقى بالمطر. وقد كانت هذه الأراضي تدر المحاصيل الزراعية المتنوعة والوفيرة من حبوب وثار. وتربي مختلف الحيوانات المحاصيل الزراعية المتنوعة والوفيرة من حبوب وثار. وتربي مختلف الحيوانات الأهلمة العددة.

كانت الرقة لهذه الأسباب مركزاً لتجمع البشر منذ العصور الحجرية

القديمة ( ، ، ، ، ، سنة ق . م ) وموطناً لتقدم الحضارة ، ومركزاً لتبادل السلع وتجميع الحاصلات والمؤن وتصديرها إلى بلاد كثيرة عن الطريق المائي الذي هو الفرات والذي كان صالحاً للملاحة استخدمه الحثيون ونقلوا فيه سلعهم إلى بابل والخليج العربي وإلى الهند. واستخدمه من جاء بعدهم من الشعوب . وعن الطريق البري على ضفاف الفرات الذي كانت تسلكه القوافل . وذات حركة تجارية ناشطة وازدهار زراعي وعمراني . تراكمت في موقعها الحالي وضواحيها آثار سكانها القدماء بعضها فوق بعض ، فمن آثار العصر الحجري القديم إلى آثار عصر البر ونز فآثار الأغريق والرومان فالعرب على اختلاف دولهم وعصورهم .

لا يزال تاريخ الرقة في العصور القديمة مجهولاً. وأهم ما يتميز به تاريخها انها كانت مركزاً عسكرياً ممتازاً غنياً بخيراته، وبعدد سكانه وبطرقه البرية والمائية. وتوسطه من أصقاع عدة، وقربه من البحر الأبيض المتوسط. وهي بالنظر لوفرة خيراتها تستطيع أن تمون الجيوش التي تجربها. لقد اكتسبت أهميتها العسكرية من أهميتها الاقتصادية والجغرافية. فهي قاعدة لتجمع الجيوش وتوجيهها، أي نقطة انطلاق الى الشرق والغرب. ولذا كانت مطمع أنظار الطامعين من الملوك والقواد. ولذا تعاقبت عليها الأيدي الكثيرة وذاقت ألواناً من النهب والتقتيل والتخريب بسبب الحروب والفتن في فترات كثيرة من تاريخها. فضلاً عما أصابها بازلازل والطاعون والفتن. وإلى جانب ذلك عرفت فترات رخاء وغنى ورفاهية وإدهار استمرً قروناً رغم الكوارث

كانت منطقة الرقة امارة آرامية تدعى بيت آدين (عدن) التي قامت بين البليخ والفرات وكانت عاصمتها تل برسيب. كانت احدى امارات الآرامية التي كانت للآراميين على الفرات في سورية مثل امارة رحبوت النهر (الرحبة ـ الميادين) وامارة زوحي ولوقي (منطقة حلبية وزلبية) وكانت هذه الامارات على اتصال دائم مع بعضها تشكل حلفاً ضد الدول المجاورة والطامعة بها، وذلك في القرن الحادي عشر العاشر والتاسع قبل الميلاد بزعامة آراميي دمشق.



مخطط رقم (١٠) قصر البنات بالرقة

وحوالي منتصف القرن التاسع قبل الميلاد اكتسحت آشور الامارات الأرامية وسيطرت على بلاد ما بين النهرين إلى حدود بابل وفرضت عليها الجزية . وهاجم ملك آشور ناصر بال بيت آدين واستولى عليها وأخذ منها الجزية ونقل من سكانها الآراميين ( ٢٤٠٠) نسمة إلى مدينة كالح احدى عواصم الأشوريين على نهر دجلة ، كها كان شأن ملوك آشور ليأمنوا انتفاضات البلاد التي يخضعونها . ولكن بيت آدين انتفضت على آشور فاخضعوها وخربوها . تندر المصادر عن تلك الحقبة من تاريخ الرقة .

### الرقة في العهد الاغريقي:

جاء في موسوعة لاروس الجديدة المصورة الافرنسية:

«عرفت الرقة باسم نيكفوريوم. بناها الاسكندر الكبير حين اجتاز الفرات قبل اربيل وذكر الاستاذ سوفاجه أن بانيها الاسكندر الكبير. ولكن الاستاذ هوليغيان في الموسوعة الاسلامية يستبعد عجيء الاسكندر إلى هذه النقطة. وقيل ان الذي بنى نيكفوريوم هو سلوقس الأول وهي تحت أنقاض المدينة الرومانية البيزنطية.

وسميت (قالينيقوس) باسم سلوقس الثاني قالينيقوس، الذي أسس مدينة جديدة أو جدد المدينة القديمة في سنة ٢٤٢ ـ ٢٤٢ق. م وهو أحد قواد الاسكندر المقدوني واحد خلفائه، اكد هذه الرواية المؤرخون السريان. وقيل ان سلوقس هذا قتل فيها.

والواقع أن المؤرخين لم يتفقوا على اسم باني المدينة الأول، ولا على تاريخ بنائها نظراً لقدم هذا التاريخ. وندرة من أرخ للمدن الفراتية. ومن المحتمل ان موقع الرقة لفت نظر خلفاء الاسكندر السلوقيين. فأسسوا فيه مركزاً على طريق مواصلاتهم بين بابل وآسيا الصغرى أو سورية.

ويقول ابن العبري بكتابه (مختصر الدول): «ان بطليموس من ملوك

الدولة اليونانية ملك ستا وعشرين سنة، وفي زمانه بنيت قالينيوس وهي مدينة الرقة». وكانت الثقافة اليونانية موجودة في الرقة إلى جانب السريانية والعربية.

#### الرقة في العهد الروماني:

يعطي الاستاذ كرزويل اسماً للمدينة في العهد الروماني: كالينيكيوم نسبها إلى الامبراطور غلينوس المتوفي سنة ٢٦٦ب. م. ويرجح الاستاذ دونان ان تكون المدينة بيزنطية. بينما يعتبرها الاستاذ هونيغمان هيلينية وينسبها إلى سلوقس الثاني قالينيقوس. ويأتي الاستاذ هونيغمان برأي آخر اعتماداً على الكاتب ليبانيوس المدينة إلى صوفي مدينة البتراء الوثني المسمس كالينيكوس. ثم يستبعد هونيغمان هذا الرأى.

وتقع المدينة الرومانية شرقي باب بغداد القائم حالياً في الرقة. ولم يبق لها أثه.

وفي عهد الامبر اطور جوليان كانت قالينيقوس حصناً منيعاً في وجه الفرس ومركزاً تجارياً هاماً.

وفي سنة ٣٩٣ احترق فيها كنيس يهودي. فأمر الامبر اطور ثيودس على الأثر أسقف المدينة بأن يعيد بناءه. ويشير ذلك إلى وجود جالية يهودية فيها. وكانت الجاليات اليهودية توجد في مدينة الصالحية على الفرات (دورا أوروبوس).

وكان الرومان أطلقو عليها اسم قسطنطينيو بوليس نسبة إلى الامبراطور قسطنطين.

وخربتها هزة أرضية فجددها الامبراطور ليون الثاني الذي حكم الشرق في سنة ٤٧٣ ـ ٤٧٤م وساها باسمه ليونتو بوليس وجعل منها مدينة متر وبوليتية ، ونصب فيها أسقفاً.

وفي سنة ٥٠٣ دافع تيموستر اتوس بحماسة عن المدينة ضد الفرس.

وفي سنة ٢٩ منحها الامبراطور جوستنيان منحة بجارية تربح منها عندما قرر حصر التجارة في مدن الحدود مع الفرس بمدينة نصيبين وقالينيقوس وارثكساتا.

وقد استولى كسرى الأول عاهل الفرس على المدينة بسهولة، لأن أسوارها كانت في حالة التصليح وخرب اسوارها ودمرها. ولكن جوستنيان أنهضها من خرابها بعد ذهاب الفرس وشيد فيها أسواراً منيعة قوية بسبب توالي الحروب بين الروم والفرس. وكانت تؤول تارة إلى هؤ لاء وأخرى إلى أولئك. واستقرت بيد الروم بعد انتصارهم الأخير على الفرس قبل ظهور الاسلام. وأخذت الرقة دوراً هاماً في هذه الحروب.

وقد غلب اسمها القديم قالينيقوس على بقية الأسهاء الاخرى. وعرفت به في المصادر السريانية وبعض المصادر العربية.

كان أهلها مسيحيين يعقوبيين أي من القائلين أن للمسيح طبيعة واحدة واقنوماً واحداً. فقيل لهم من أجل ذلك اصحاب الطبيعة الواحدة، أحد مذاهب الكنيسة الشرقية نسبوا إلى يعقوب البرادعي المولود في حوالي سنة ٥٠٠ للميلاد في مدينة الأجمة من أعمال نصيبين من مدن الجزيرة الفراتية من أخوات الرقة. والمتوفي في سنة ٨٧٠ للميلاد. ذهب الى القسطنطينية في حوالي سنة ٨٧٠ لحمل القيصرة تسودورة على التأثير في الكنيسة ولتكف عن اضطهاد اخوانه القائلين برأيه في طبيعة المسيح. ومكث في القسطنطينية ١٥ عاماً.

كانت الرقة مركز أسقفية. وكان بجوارها دير عظيم مشهور هو ديرزكى. كان مكانه على الراجح شرقي باب بغداد الموجود حالياً في الرقة على بعد نحو ثلاثة كيلو مترات. في موقع يعرف اليوم بتل البيعة. وقد تكون البيعة هذه كنيسة المدير. وقد جاء ذكر التل بشعر الشاعر الصنوبري من شعراء سيف الدولة الحمداني مقروناً بذكر ديرزكي. وكان الدير عامراً في زمن الصنوبري الذي تفنن في ذكره ووصف طبيعته ورياضه أبدع وألطف وصف، وكان ينعم بقربه. وكان

المسيحيون يقصدون دير زكى من أنحاء الجزيرة الفراتية للزيارة ونظراً لشهرة هذا السيحيون يقصدون دير زكى من أنحاء الجزيرة الرقة، لا بدلنا من أن نلم ببعض ما وصلنا من أخباره وهي جزء من تاريخ الرقة.

هومن أديار السريان الكبرى المشهورة. شيد على الأرجح في القرن الخامس للميلاد. قريباً من نهر الفرات. وعلى جنبيه نهر البليخ وكان شرب الدير منه. وقيل كان يقع في الطريق بين الرقة وحران وتقع شمال غربي تل أبيض ذاع صيته في بلاد الجزيرة الفراتية.

كان فيه مدرسة لاهوتية مشهورة يقصدها الرهبان للتعلم، بدأ التعليم فيها في صدر القرن السادس الميلادي. ودام حتى القرن العاشر. من مشاهير رهبانه مار يوحنا ابن قورسوس الرقي المشهور بيوحنا التلي لأنه سيم مطرانا على مدينة تلا (ويران) شهر) قرب مدينة رأس العين. ولد بالرقة سنة ٤٨٣ من أسرة نبيلة ثرية. وترهب سنة ٢٠٥ كان جندياً وبعد الجندية ترهب في دير زكى، واجتهد حتى تضلع باللغتين السريانية واليونانية وأصاب حظاً كبيراً من العلوم اللاهوتية ورسم قسيساً. ورقي إلى أسقفية تلا سنة ١٩٥. كان من كبار الاحبار زار القدس ورحل إلى القسطنطينية ثم عاد إلى الجزيرة وتمكن خصومه في الرأي من القبض عليه بواسطة حاكم نصيبين الفارسي. والمجوسي. وعقد له افريم الأمدي البطريرك. الملكي مجلساً في رأس العين سنة ٧٣٥ واعتقله في دير على باب انطاكية مات سنة الملكي مجلت له الكنيسة عيداً وله تأليف كتبها لرهبان ديره.

وذكر دير زكى في التاريخ الكنسي في احداث القرن السادس. وكان رهبانه يدرسون الللاهوت. ومن أشهر اساتذته الملقان الربان تادورا. وفيه سيم قسس عديدون. وتخرج فيه البطريرك الانطاكي يوحنا الرابع (٨٤٧ - ٨٧٨). وفيه سيم البطريرك الانطاكي اغناطيوس الثاني (٨٧٨ - ٨٨٧) ولم يحفظ التاريخ أسهاء جميع الاساقفة الذين نشأوا فيه في عصوره الأولى. وانها ذكر ميخائيل الكبير في تاريخه السريان عشرين مطراناً وأسقفاً ظهروا منه منذ سنة ٧٩٣ حتى سنة ٩٥٤. أورد



وآثار قصر البنات في الرقة،

بعض أسمائهم: منهم ثلاثة جلسوا على كرسي مطرانية الرقة. ولم يعرف له ذكر بعد سنة ٩٥٤م.

ومن مشاهير رهبان دير زكى مار قرقياقس مطران آمد (٥٧٨ ـ ٦٢٣) وكان عامراً بزمن أبي الحسن علي بن محمد المعروف بالشابشتي صاحب كتاب (الديارات) المتوفى سنة ٣٨٨هـ = ٩٩٨ م على رواية وفي زمن ياقوت الحموي المتوفى سنة ٢٢٦هـ = ١٢٢٩ م فتكون مدة ازدهاره نحو خمسة قرون وجملة مدته زهاء ثمانية قرون.

وكانت الملوك إذا اجتازت به نزلته أياماً لما اجتمع فيه من حسن العمارة وطيب الموقع ووفر الشراب الجيد والمأكل المتقن والراحة والخدمة.

ومن أجل من نزله أيام مجمده هارون الرشيد الخليفة العباسي فاستطابه وبر أهله .

قال البكري في صدد وصفه لديرزكي بكتابه (معجم ما استعجم): «ومربهذا السدير عبد الله بن طاهر، ومعه أخ له فنزلا فيه وشربا أياماً، وخرجا إلى مصر، فيات أخوه بمصر، وعاد فنزل بهذا الدير فقال:

أيا سروتي بستان زكى سلمتها ومن لكها أن تسلم بضهان ويا سروتي بستان زكى سلمتها وغال ابن أمي نائب الحدثان

قال الشابشتي في كتابه (الديارات) نزلته، وأقمت فيه، لأنه يجتمع فيه كل ما يريدونه من عهارة ونفاسة أبنيته وطيب المواضع التي به، ونزهة ظاهرة، لأن له بقايا عجيبة وبناحيته من الغزلان والأرانب وما شاكل ذلك. مما يصطاد بالجارح من طير الماء والحباري وأصناف الطير وفي الفرات بين يديه مطارح الشباك للسمك فهو جامع لكل ما تريده الملوك والسوقة. وليس يخلومن المتطربين لطيبه، سيها ايام الربيع. فان له في ذلك الوقت منظراً عجيباً».

قال الشاعر أبو الهيذام يصف خروج الزائرين إلى ديرزكى ومهرجاناتهم التي يقيمونها حول الدير في مواسم أعيادهم، واقبال المسلمين على الديريشهدون

هذه المهرجانات ويصف الشاعر عبثه في ذلك اليوم الذي أتيح له فيه ذلك المشهد. وكان اقبال الزائرين الموصوفين من مدينة حران ومن ديار مضر:

أصبح للهو وهو مضار الصلبان والمسلمون نظار ومن غزال عليه زنار وفي الحشا والفؤاد أسعار منهم بها في المذراع أسوار أنحن يا مسلمون كفار بل انتم المؤمنون اخيار في ديرزكي ونعمت الدار في ديرزكي ونعمت الدار انك من بعدها لغدار في لعقد لديك أمرار لا قود عندنا ولا ثار في بالذنوب اقرار

سقيا لحران انه بلد في يوم باعوثهم وقد نشروا في يوم باعوثهم وقد نشروا فمن مهاة هناك مقبلة ازحم هذه وتلك تزحمني فعارضتني هناك شاطرة تقول لي، والدلال يصرعها فقلت يا غايتي ويا أملي اطلب منها بذاك تقربة فرق لي قلبها وملت بها تقول لي عند وقت منصرفي حللت عقد الأمان منك لنا فقلت قد كان ذاك عن خطأ استغفر الله ثم أسأله التوب

وحكى الشاعر الصنوبري الذي أقام ببلدان الجزيرة قصة طريفة بل مأساة حول دير زكى أوردها ياقوت الحسموي في معجم الأدباء ج ١١ ملخصها:

«انه كان بالرها وراق يقال له سعد شاعر رقيق. كانت دكانه مجلس كل أديب فيا كنا نفارق دكانه أنا وأبو بكر المعوج الشاعر الشامي وغيرنا من شعراء الشام وديار مضر وكان لتاجر نصراني بالرها ابن اسمه عيسى من أحسن الناس وجها وأحلاهم قدا، وأظرفهم طبعاً ومنطقاً. وكان يجلس الينا ويكتب من أشعارنا وجميعنا يجبه ويميل اليه، فعشقه سعد الوراق عشقاً مبرحاً وكان يعمل فيه الأشعار فخرج به أهله إلى ديرزكي بنواحي الرقة، وهوفي نهاية الحسن حيث ترهب عيسى. وجاء سعد الوراق ولزم الدير. وهوفي ذلك يعمل الأشعار في عيسى.

والرهبان ينكرون منه ذلك ويغلقون باب الدير في وجهه. ومر الصنوبري به في ظل السدير فسلم عليه وعذله وعنفه. فقال له سعد أترى ذل الطائر الذي على هيكل السدير وأوماً بيده إلى طائر هناك فقال نعم فقال أنا وحقك أناشده منذ الغداة أن يسقط فاحمله رسالة إلى عيسى ثم إلتفت إليَّ وقال يا صنوبري؟ أمعك الواحك؟ قلت نعم. قال اكتب:

بحقك يا حماسة ديسر زكسي قفسي وتحسملي مني سلاما عليه مسوحة وأضاء فيها حماه جماعة السرهبان عني وقالوا رابنا المام سعد وقسولي سعدك المسكين يشكو فصله بنظرة لك من بعيد وان أنا مت فاكتب حول قبرى رقيب واحد تنغيص عيشي

وبالانجيل عندك والصليب إلى قمر على غصن رطيب فكان البدر في حال المغيب فقلبي ما يقرمن الوجيب ولا والله ما أنا بالمريب لهيب جوى أحرمن اللهيب إذا ما كنت تمنع من قريب عب مات من هجر الحبيب فكيف بمن له مشتى رقيب

ثم وجد في بعض الأيام إلى جانب الدير ميتاً. وقال أهل الرها ما قتله غير الرهبان وتصعب أمير الرها الياس بن كيغلغ مع الرهبان فافتدوا أنفسهم وديرهم بهائمة الف درهم. وكان عيسى إذا دخل الرها لزيارة أهله، صاح به الصبيان: يا قاتل سعد الوراق وشدوا عليه بالحجارة يرجمونه، فانتقل إلى دير سمعان.

ووثيقة أخرى تصف حياة سكان منطقة الرقة وتصف هيئة زوار الدير في النص الآتي رواه ابن الفضل الله العمري بكتابه «مسالك الأبصار» ص ٢٦٥ قال: حكى الحسن بن يعقبوب (يصف موكب نصارى بطريقهم إلى عيد دير زكى): «صرت إلى الرها فبت فيها وخرجت قبل عيد الصليب بيوم. فإذا الدنيا وجوه حسان من نصرانيات خرجن لعيدهن، عليهن جيد الثياب وفاخر الجواهر. وإذا روائح المسك والعنبر قد طيب الهواء منها. وقد فرش لهن على العجل، وهي

تجرى بهن وأخريات على الشهاري الخراسانية والبغلات المصرية والحمر الفره ومشماة. وفي خلال ذلك صبيان مارأيت أحسن وجوها وقدوداً وثياباً منهم. فتأملت منظراً لم أر أحسن منه قط. وإذا هم يطلبون دير زكى ليعيّدوا فيه».

وللشاعر أبو بكر أحمد الصنوبري من شعراء سيف الدولة الحمداني ملك حلب عدة قصائد ومقطوعات في دير زكى أوحت بها اليه مفاتن هذا الدير ورياضه وبساتينه وأنهاره وأدب أهله وكمان الصنوبري يقضى وقتاً طويلًا في الرقة ينعم بمباهجها وخبراتها ويتردد على الدير منها:

> حبَّذا المرج حبذا العمر لا بل قد تجلى الربيع من حلل النزهر زينت أوجمه المرياض فاضحت سقياني بكل لون من الرا ويقول فيه:

أراق سجاله بالرقتين تضاحكها الفرات بكل فج کأن عناق نهری دیسر زکیی أقاما كالسوارين استدارا ويسا سفن الفرات بحيث تهوى تطارد مقاللات مديرات وقال فيه من مقطوعة:

كم غدا نحو دير زكي من قلب صحيح فعاد وهو حزين لوعلى المديس عجست يومسا لائمى في صبابتي قدك مهالا

ولأبي بكر المعوج فيه من قصيدة:

حبذا الدير حبذا السروتيان وصاغ الحمام طيب الأغاني وهي تزهى على الوجوه الحسان ح على كل هذه الألسوان

جنوبى صخوب الجانبين فتنضحك عن نضار أولجين إذا اعتنقا عناق متيمين على كفيه اوكالدملجين هوى الطير بين الجيلهتين على عجل تطارد عسكرين

لألهتك فنون وأطربتك فنون لا تلمنى ان الملام جنون

ما ترى المدير؟ ما ترى اسفل المدير وقعد صار وردة كالمدهان

لو رآه المنعمان شق عليمه ما يرى من شقائم المنعمان و ولور. وفيها و إلى جانب دير زكى كانت قرية تعرف بالصالحية ذات قصور ودور. وفيها يقول بعض الشعراء:

قصور الصالحية كالعذاري تقنعها الرياض بكل نور

وفي الصالحية هذه يقول الصنوبري:

اني طربت إلى زيتون بطياس وصف الرياض كفاني أن أقيم على وقائال لي: أفق يوماً فقلت له قل للذي لام فيه هل ترى كلفاً وقال فيها:

الصالحية موطني من فوق غدران تفيض ومدامة بزلت فأشبه يا لائمي ما العارعا لهفي على ملوية الأص قد فضضت بالياسمين

لبسسن حليهسن ليسوم عرس وتضحكها مطالع كل شمس

فالصالحية ذات السورد والآس وصف الطلول فهل في ذاك من باس من سكرة الحب أومن سكرة الكاس بأملح السروض إلا أملح النساس

ابدا وبطياس قراري وبين انهار جواري فتلها فتل السوار رك فامض عني العارعاري داغ مسبلة الأزار وذهبت بالجلنار

#### فتح العرب لمدينة الرقة:

اختلف المؤرخون في تعيين تاريخ فتح الرقة. وأكثر من مال إلى أن الفتح تم في سنة ١٨هـ اعتمد على الواقدي صاحب فتوح الشام ومنهم البلاذري صاحب فتوح البلدان، إلا أن الطبري صاحب كتاب (تاريخ الرسل والملوك) وياقوت الحموي صاحب معجم البلدان يؤكد ان الفتح تم سنة ١٧هـ ويبين الطبري السبب المباشر لفتح الرقة وهو أن أهل الجزيرة المسيحيين استثاروا الروم

على أهل حمص بعد أن فتحها ابو عبيدة بن الجراح، فتجمع الروم لاستعادتها من المسلمين وتحرج الموقف على ابن الجراح فكتب إلى الخليفة عمر بن الخطاب بالأمر. فكتب عمر إلى والي الكوفة سعد بن مالك يقول له سرح سهيل بن عدي إلى الجزيرة في الجند. وليأت الرقة وسرح عياضاً فان كان قتال فقد جعلت أمرهم جميعاً إلى عياض بن غنم». وجهز ابن الخطاب جيشاً قاده بنفسه واتجه نحو الشام حتى وصل إلى الجابية وقد أراد بذلك أن يقعد عرب الشهال النصارى عن مؤ ازرة الروم لاستخلاص حمص ثم ذهب بنفسه لنجدة أبي عبيدة.

انتهى سهيل بن عدي إلى الرقة، وقد أرفض أهل الجزيرة عن حمص إلى كورهم حين سمعوا بمقبل أهل الكوفة فنزل عليهم فأقام محاصرهم حتى صالحوه، فبعثوا بذلك إلى عياض وهوفي منزل واسط من الجزيرة هذه هي الرواية التي يرجحها الطبري.

أما البلاذري فقد ذكر عن الواقدي: «. . . سارعياض إلى الجزيرة سنة المهد انتهت طليعته إلى الرقة فأغاروا على حاضر كان حولها للعرب، وعلى قوم الفلاحين، فأصابوا مغنياً، وهرب من نجا من أولئك فدخلوا مدينة الرقة. وأقبل عياض في عسكره حتى نزل باب الرها (وهو أحمد أبوابها) في تعبئة . فرمى المسلمون حتى جرح بعضهم ثم انه تأخر عنهم لئلا تبلغه حجارتهم وسهامهم . وركب فطاف حول المدينة ، ووضع على أبوابها روابط، وبث السرايا فجعلوا يأتون بالأسرى من القرى وبالأطعمة الكثيرة . وكانت الزروع مستحصدة ، فلما يأتون بالأسرى من القرى وبالأطعمة الكثيرة . وكانت الزروع مستحصدة ، فلما مضت خسة أيام وهم على ذلك أرسل بطريق المدينة إلى عياض بطلب الأمان . فصالحه عياض على أن يأمن جميع أهلها على أنفسهم وذراريهم وأموالهم ومدينتهم . وقال عياض: الأرض لنا قد وطئناها ، وأحرزناها ، فأقرها في أيديهم على الخراج . ووضع الجزية على رقابهم فالزم كل رجل منهم ديناراً في كل سنة وأخرج النساء والصبيان ، ووظف عليهم مع الدينار أقفرة من قمح وشيئاً من زيت

وخل وعسل (فلما ولى معاوية جعل ذلك جزية عليهم). ثم انهم فتحوا أبواب المدينة وأقاموا للمسلمين سوقاً على باب الرها».

وكتب عياض لأهل الرقة عهداً هو: «بسم الله الرحمن الرحيم. هذا ما أعطى عياض بن غنم أهل الرقة يوم دخلها: أعطاهم أمانا لأنفسهم وأموالهم وكنائسهم لا تخرب ولا تسكن، إذا اعطوا الجزية التي عليهم، ولم يحدث مغيلة، وعلى أن لا يحدثوا كنيسة ولا بيعة، ولا يظهروا ناقوساً ولا باعوثاً (الاحتفال الديني) ولا صليباً. شهد الله ـ وكفى بالله شهيداً ـ وختم عياض بخاتمه».

وقد سجل سهيل بن عدي القائد الذي كان في جيش عياض فتح الرقة مذه الأبيات:

> وصادفنا الفرات غداة سرنا أخذنا الرقة البيضاء لما وازعجت الجريرة بعد خفض وصار الخرج ضاحية الينا

إلى أهل الجزيرة بالعوالي رأينا السهر لوح بالهلال وقد كانت تخوف بالووال بأكناف الجزيرة عن تقال

وكان مجيىء عياض إلى الرقة في جيشه على الأرجع عن طريق بالس (مسكنة)، ونزل عياض على بالس وكان القائد خالد بن الوليد قد فتحها صلحاً بعد فتحه لقنسرين. فأقام عياض على بالس، وسرح سهيل بن عدي كطليعة إلى الرقة. فنزل على حصارها وكان عليها بطريق اسمه يوحنا، كان من قبل صاحب رأس العين. وكان قد استعد للحرب وعبا آلة الحصار.

ولقد اتخذ عياض من الرقة قاعدة لفتوحاته في الجزيرة الفراتية.

قال النواقدي: «ولما فتح عياض الرقة صلحا عول على السير إلى رأس العين» وكانت سراياه فتحت قرقيسيا ليكون ظهره آمنا إذا سار إلى رأس العين من الرقة. وقال البلاذري: ان عياض فتح الرقة ثم الرها ثم حران ثم سيمساط على صلح واحد. وأتى من الرها ففتح منبج ثم عين الوردة وهي رأس العين. وبعد أن

أتم عياض فتوحات الجزيرة سنة ١٩ رجع إلى الرقة ومنها سار إلى حمص وكان الخليفة عمر بن الخطاب ولاه اياها فهات سنة عشرين.

وقد سهل فتوح الجزيرة على المسلمين وجود الجيوش الاسلامية في العراق. ومناوشاتها لأهل الجزيرة حسب ما كتب الخليفة عمر بن الخطاب إلى والي الكوفة سعد بن مالك. وفي رواية إلى سعد بن أبي وقاص فاتح العراق لتحويل أهل الجزيرة الذين كانوا يحاربون مع جيوش هرقل في حمص إلى بلادهم للتخفيف عن جيش ابي عبيدة في حمص. ونجحت خطة الخليفة عمر وعززها بمجيئه بنفسه إلى الجابية نجدة لأبى عبيدة في حمص.

كانت الرقة عند فتح العرب المسلمين لها ذات سور وأبواب وغلات متنوعة وسوق عامة. ولم يؤذها العرب وأبقوا لها الحرية بالاعتقاد، وأبقوا الأراضي بيد أهلها ورتبوا عليهم تكاليف الأمن فقط (الخراج والجزية). واستمرت الرقة في حياتها الاعتيادية تفيد من خصوبة أرضها ووفرة مياهها وموقعها الجغرافي بين الجزيرة والشام عما أعطاها أهميتها التجارية.

وبعد وفاة عياض بن غنم فاتح الرقة وولي الجزيرة، ولى عمر بن الخطاب سعيد بن عامر بن خديم سنة ٢٠هـ فبنى بها جامعاً من الآجر، استعمل في بنائه أنقاض الرخام القديم في المدينة القديمة التي كانت شرقي الرافقة والتي ضاعت معالمها منذ ربع قرن وهي الرقة البيضاء المذكورة في الكتب التاريخية والجغرافية القديمة. ويعين المقدسي بكتابه (أحسن التقاسيم) جامعها في محلة البزازين ويقول انه كان فيه شجرتا عنب وشجرتا توت وبالقرب مسجد معلق على عامود: الفرد المقدسي بذكر هذا المسجد، ويبدو انه هو دير العواميد الذي ذكرته المصادر السريانية واحترق سنة ١٩٧هـ أثناء ثورة نصر بن شث بعهد المأمون.

ولم يلبث سعيد بن عامر إلا قليلًا حتى مات. فولى عمر بن الخطاب على الرقة عمير بن سعيد الأنصاري، ففتح عين الوردة (رأس العين) بعد قتال شديد وقيل أن عياض هو الذي وجه عمير بن سعيد إلى عين الوردة.

لا نعرف سبب تسمية العرب للمدينة بالرقة البيضاء منذ الفتح الاسلامي كما جاء في أبيات سهيل بن عدي الذي سجل بها فتح الرقة ومرذكرها. ومن المؤكد ان العرب عرفوها بهذا الاسم الرقيق اللطيف قبل الفتح. والعرب يستثقلون أسماء المدن الرومانية القديمة فيحورونها ويختصرونها، كما فعلوا في اسم مدينة بار باليوس، فأسموها بالس بكل اختصار. وقد يسمون المدينة الأعجمية باحدى صفاتها. أما البيضاء فقد تكون للون جدران بيوتها الخارجي، ولعلها كانت تطلى بالكلس أو الجص الأبيض، كما هو شأن بيوت مدن الجزيرة.

أما تخريجات ياقوت الحموي في معجم البلدان من انها (كل أرض إلى جانب وادينبسط عليها الماء وجمعها رقاق. وإن الرقاق الأرض اللينة. .) فلست أراها مقبولة.

وكانت الرقة منذ أن فتحها العرب عدة رقات متقاربة ، هي الرقة البيضاء وهي أكبرها والمقصودة بهذه الرسالة . والرقة السوداء على فرسخ منها إلى الشرق وتسمى الرقة المحترقة والرقة المعوجة ، وتوجد محلها اليوم قرية رقة سمرا على ضفة الفرات الشرقية .

وقد ذكر الشاعر الأموي عبيد الله بن قيس الرقيات الذي كان ينزل الرقة في سنة ٧٠هـ الرقتين في بيت له من قصيدة يمدح بها عبد الله بن جعفر بن أبي طالب في عهد الخليفة عبد الملك بن مروان.

ذكرتك ان فاض الفرات بأرضنا وجاش بأعلى الرقتين بحارها وعلى الضفة الغربية مقابل الرقة توجد رقة واسط بناها الخليفة الأموي هشام بن عبد الملك المتوفي سنة ١٢٥هـ والذي أقام بالخلافة تسع عشرة سنة واستحدث فيها قصرين كان ينزلها في طريقه إلى مدينة الرصافة قادماً من الجزيرة الفراتية . وقد يكون لرقة واسط وجود قديم ، ونسبت إلى هشام لأنه كان ينزلها أو لمجرد انه بني فيها قصرين . كما نسبت اليه الرصافة التي سميت باسمه رصافة هشام مع تقدم وجودها في الزمن . وكان ينزلها .

وفي الشاهنامة ملحمة أبي القاسم الفردوسي الشاعر الفارسي والتي ترجمها الفتح بن علي البنداري ونشرها الدكتور عبد الوهاب عزام ج٢ ص ٢٠٥ ـ ٢٠٠ رواية طويلة تحكى هروب كسرى برويز (٥٩٠م ـ ٢٢٨م) من المدائن وسيره على ضفة الفرات الشرقية متوجهاً نحو الحدود الرومانية قاصداً قيصر ليلتجىء عنده، وانه وصل مدينة وريغ. فاستقبله رسول قيصر مرحباً به ثم سار إلى الرها.

ويظهر مما في الـترجمـة الفـارسيـة لتاريخ الطبري ان وريغ هي الرقة. وقد تكون وريغ هي التسمية الفارسية للمدينة فقد كان الفرس يستولون على المدينة. ولعل لفظة الرقة التي عرفها العرب قبل الفتح مأخوذة من وريغ أووريق الفارسية.

# الخليفة الرابع علي بن أبي طالب في الرقة:

اتصل ذكر الرقة بالأحداث الاسلامية منذ العصور الأولى للإسلام ولقد صاحبت بصورة خاصة أحداثاً عسكرية طوال الأزمنة الاسلامية، لقربها من بلاد الروم ومتاخمتها لحدود الشام وتوالي نشوء الدول الاسلامية، لقربها من بلاد الروم ومتاخمتها لحدود الشام وتوالي نشوء الدول الاسلامية والعربية وبسبب طمع القواد والأمراء والطامعين بموقعها وخيراتها.

هذا هو الخليفة الرابع على بن أبي طالب بعد انتصاره على خصومه بموقعة الجمل في البصرة، اعتبر معاوية بن أبي سفيان والي الشام بعد مفاوضات منشقاً متمرداً على حكمه، فأراد أن يجاربه ويخضعه وينتزع منه الشام ليضمها إلى بلاد خلافته. وكانت الرقة بحكم انها جزء من بلاد الشام تحت نفوذ معاوية ابن أبي سفيان. وكانت مشايعة للخليفة المقتول عثمان. نزلها كثير ون من وجهاء العراق كزفر بن الحارث الكلابي والجحاف بن حكيم، وعبد الله بن الحرومالك بن مسمع، هجروا البصرة بعد وقعة الجمل ونزلوا الرقة لأنهم لايريدون أن يقيموا في بلد يشتم فيه عثمان، ولأنهم كانوا من خصوم على فأثروا في أهلها ونشروا فيها «العثمانية» وكان أميرها قبل قدوم على، سماك بن مخرمة الأسدي في طاعة معاوية،

وكان قد فارق علياً في نحو مائة رجل من بني آسد ثم أخذ يكاتب قومه حتى لحق بهم منهم سبعهائة رجل فكان الأمر في الرقة إلى شيعة معاوية. سار على إلى الشام من الكوفة بطريق الجنزيرة الفراتية وأتى إلى قرقيسيا على الخابور سنة ٣٦هـ = ١٥٧م وفي طريقه إلى الرقة أتاه وفد من بني تغلب فصالحوه على أن يقرهم على دينهم، وكانوا نصاري قبل منهم الخليفة عمر أن يدفعوا الجزية وأن تعتر زكاة. وأسلم بعضهم. ولما دخل على بلاد تغلب في الجزيرة الفراتية استقبلته مسلمة لهم كثيرة فسرّبها رأى من ذلك. ثم سارحتي أتى الرقة. ونزل بمكان على البليخ على جانب الفرات وعلى يعلم أن جل أهل الرقة مشايعة لعثان ومواليه لمعاوية فروا اليها من الكوفة فضلًا عمن فيها من أبناء الشام من قبل وانها جزء من الشام. فطلب على من أهلها أن يجسروا له جسراً على الفرات من السفن لكي يعبر من هذا المكان إلى الشام فأبوا، وقد كانوا ضموا السفن عندهم، ولم يشأ على أن يستعمل القوة معهم ويبطش بهم وآثير أن يتجاوزهم، ونهض من عندهم ليعير على جسر منبج، وخلف الاشتر النخعي مدير شرطته على مؤخرته فعز عليه موقف أهل الرقة من الخليفة على بن أبي طالب. فنادى أهل الرقة قائلًا: يا أهل هذا الحصن اني اقسم بالله لئن مضى أمير المؤمنين ولم تجسروا له عند مدينتكم حتى يعبر منها لا جردن فيكم السيف ولأقتلن مقاتلتكم ولاخربن أرضكم ولاخذن أموالكم فلقي بعضهم بعضاً فقالوا ان الأشتر يفي بها يقول، وان عليا خلفه علينا ليأتينا منه الشر، فبعثوا اليه: إنا ناصبون لكم جسراً فأقبلوا. فأرسل الاشتر إلى على فجاء ونصبوا له الجسر فعبر ثم أمر الأشتر فوقف في ثلاثة آلاف فارس حتى لم يبق أحـد من النـاس إلا عبر . وان الخيل ازدحمت حين عبرت، وزحم بعضها بعضاً وهي تعبر، وبعد أن عبر على الفرات بجيشه من الرقة التقي بمعاوية وجيشه في سهل صفين (مقابل الرقة بين قرية العكيرشي وقرية الحمام) حيث جرت وقعات صفين واستمرت ١١٠ يوماً. سميت جميع وقعات صفين بموقعة صفين. أرخ لها نصر بن مزاحم المنقري المتموفي سنة ٢١٢ بكتابه (وقعة صفين) حققه ونشره عبد

السلام محمد هارون طبع الطبعة الأولى بالقاهرة سنة ١٣٦٥هـ. وكانت أعظم تلك الوقعات ليلة الهرير في ٢٨ تموز سنة ١٥٥٧م حمل فيها الاشتر النخعي فزعزع جيوش الشام عن مراكزها، وكانت الفئتان قد ملت القتال وكرهه الكثير ون في المعسكرين وخاصة القراء، وإذا بالمصاحف ترفع على رؤ وس الرماح في جيش معاوية، فلا يقرها على وترتفع الأصوات في معسكره بوقف القتال والنزول على معاوية، فلا يقرها على وترتفع الأصوات في معسكره بوقف القتال والنزول على حكم القرآن فيذعن على بتهديد رؤ ساء جيشه له ويسقط بيده، ويقر التحكيم، ويبوقف القتال ويعتبر وقف القتال نصراً حاسماً لمعاوية واقرار ملكه وأساساً لاقامة الدولة الأموية. ومن وقعة صفين نبدأ نلاحظ الدور العظيم الذي قامت به بلدان وادي الفرات السوري في الأحداث الاسلامية والتاريخ الاسلامي والعربي. فمن فتح الرقة إلى وقعة صفين إلى قدوم الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان إلى قرقيسيا على الفرات ومصالحته أميرها زفر بن الحارث الكلابي ومسيره منها إلى العراق وانتصاره على مصعب بن الزبير، وإلى اتخاذ هشام بن عبد الملك الرصافة مقراً له ثانياً بعد دمشق. واتخاذ الخليفة الأموي مروان بن محمد حران مقراً له واتخاذ الرشيد الرقة مقراً له. واتخاذ البساسيري مدينة الرحبة «الميادين» قاعدة انطلاق لاحتلال العراق واستيلائه على بغداد فعلاً في سنة ١٥٠ للهجرة.

# الرقة في العُهد الأموي:

يبدأ العهد الأمِوي من اليوم الذي بويع فيه معاوية بن أبي سفيان في ٢٥ ربيع الأول سنة ١٩٣١هـ لثلاث بن محمد سنة ١٣٢هـ لثلاث بقين من ذي الحجة، وهو ٩١ سنة وتسعة أشهر.

ترجع علاقة الرقة بالأمويين إلى أيام ولاية معاوية على الشام فقد ولاه إياها الخليفة الشالث عشهان بن عفان الذي بويع في سنة ٢٤هـ = ٣٤٤م وقتل في سنة ٣٥هـ = ٣٥٦م. وكان عمر بن الخطاب ولى معاوية على دمشق. وفي عهد عثمان جمع لمعاوية الشام كلها فكان ولاة أمصارها تحت أمره. وكانت لمعاوية وهووال

على الشام غزوات مع الروم فبلغ عمورية، وأسكن الحصون التي في طريقه جماعة كثيرة من أهل الشام والجزيرة، وسير حبيب بن مسلمة بأمر عثمان إلى أرمينية فسار حتى أتى قاليقيا فصالحه أهلها ثم استمر في فتوحه حتى وصل تفليس وكان معاوية قد بويع بالخلافة سنة 13هـ وتوفي سنة 20هـ = 20م.

عني الأمويون بالرقة واتصل تاريخهم بها كل مدة عهدهم في الشرق. فقد كانت محطتهم إلى ارمينية التي اهتموا بها اهتماماً زائداً، وكان منهم بعض ولاتها. وكانت الرقة محطتهم إلى غزو حدود الروم فكانت الرقة تمون جيوشهم إلى أرمينية وحدود الروم. وكانت تشرف على القبائل العربية في الجزيرة الفراتية والتي كانت مركزاً من مراكز الخوارج منذ تاريخ خروجهم على على في صفين. وكانت تشرف على الجزيرة الفراتية كلها التي كانت درعاً للشام، وقاعدة لانطلاق الجيوش إلى الشيال والشرق فنرى الخليفة الأموى مروان بن الحكم في سنة ٦٥ للهجرة قد جهز جيشاً في ثلاثين ألفاً يقوده عبيد الله بن زياد إلى الجزيرة لغرضين الأول محاربة زفر بن الحارث الكلابي الذي كان فر من موقعه من مرج راهط والتجأ إلى قرقيسيا على الخابور (البصيرة اليوم) مع قومه قيس أعداء الأمويين وأنصار ابن الزبير والثاني لمحاربة التوابين وهم جماعة من الشيعة ندموا على خذلانهم الحسين بن على. ورأوا أنهم لا يغسل عنهم ذاك الجرم إلا إذا قاموا للمطالبة بثأره وقتلوا قتلته. وكان رئيسهم كبير الشيعة بالكوفة سليهان بن صدر الخزاعي فها زالوا يجمعون آلة الحرب ويمدعمون الناس سرأ إلى ما عزموا عليه حتى تم لهم ما أرادوا سنة ٦٥ فخرجوا من الكوفة، وساروا بطريق الجزيرة الفراتية، فانتهوا إلى قرقيسيا وبها زفر بن الحارث الكلابي فأخرج اليهم الانبزال وساروا من قرقيسيا ليسبقوا إلى عين الـوردة (رأس العـين) ليقصـدوا منها الشام لينتقموا من أهلها ومن الأمويين الذين قتلوا الحسين وكان عبيد الله بن زياد قائد مروان بن الحكم قد توجه من الشام إلى حربهم في ثلاثين ألفاً ووصل الرقة وانفصل على مقدمة من الرقة خمسة امراء، منهم الحصين بن نمير السلولي وشرحبيل بن ذي الكلاع الحميري، وأدهم بن

محرز الباهلي وربيعة بن المخرق الفنوي، وجبلة بن عبد الله الختعمي حتى إذا صاروا إلى عبن الوردة وقعت موقعة عظيمة بين الفريقين قتل فيها سليهان بن صرد رئيس الشيعة ومعظم من معه. ولما كان عبيد الله بالجزيرة بطريقه إلى عين الوردة بلغه موت مروان بن الحكم. وأتاه كتاب عبد الملك بن مروان بن الحكم يستعمله على ما استعمله عليه أبوه ويحثه على المسير إلى العراق لمحاربة مصعب. وقيل ان وقعة عين الوردة كانت في سنة ست وستين.

كان عدة أمراء من الأمويين يغزون الحدود البيزنطية منطلقين من الرقة التي كانت تمون جيوشهم ومن هؤ لاء عبد الله بن عبد الملك غزا حدود الروم سنة ٨٣هـ وأسكن جنداً من الجزيرة في ملطية وطرندة ومنهم أخوه مسلمة بن عبد الملك غزا حدود الروم مراراً. وفي عهد الخليفة عمر بن عبد العزيز الذي تولى الخلافة سنة ٩٩هـ ومات سنة ١٠١هـ مؤنت الرقة جيش مسلمة بن عبد الملك في طريقه لمحاربة الخوارج الحرورية في العراق. وكان ولاة الجزيرة ينزلون الرقة.

عين الأمويين على الرقة الولاة - وصار كثير من رجال بني أمية ينزلون فيها . وكان لبعضهم قصور في ضواحيها ، ومزارع على البليخ وفي نواحي اخرى ، وكانت عامرة مزدهرة في عهدهم ، ونزلها بعض الصحابة وبعض التابعين وكثير من المحدثين . فكانت حركة الحديث في الرقة ناشطة لهذا السبب ، يضاف إلى هذا السبب سبب آخر هوملائمة بيئة الرقة لحياة العلياء والفقهاء والأدباء بسبب وفرة خيراتها ورخص اسعارها وطيب مناخها ، وأخذ الطابع العربي يغلب عليها لكثرة من نزل فيها من العرب في ذلك العهد . بالإضافة إلى من كان فيها من العرب وفي ضواحيها وسهولها .

فممن نزلها من التابعين زفربن الحارث الكلابي . جاء عنه في تاريخ ابن عساكرج عص ٣٧٦: «زفربن الحارث بن معاوية ، واسمه خويلد بن نفيل ينتهي نسبه إلى هوازن الكلابي سمع الحديث من عائشة أم المؤ منين ومن معاوية ، وروى عنه ثابت بن الحجاج ، وسكن البصرة وانتقل إلى الشام ، وكان في جيش

البصرة الذي خرج لاغاثة عثمان بن عفان لما كان في الحصر، وشهد وقعة صفين، فلم قدم على عائشة قالت له: من قتل من الناس؟ فقال: عماربن ياسر. فقالت ذاك الرجل يتبعه الناس في دينه، ثم قالت ومن؟ فقال لها: هاشم الأعور، فقالت ذاك الرجل ما كادت أن ترد رايته. أه..» وزفر من التابعين.

وبجانب دير زكى كان يوجد تل سمي تل زفر بن الحارث الكلابي ، لأن زفر نزل عليه . وكانت عنده ضيعة يقال لها الصالحية ، اختطها عبد الملك بن صالح الهاشمي .

وكان زفر والياً على قنسرين لابن الزبير واشترك بموقعة مرج راهط الذي انتصر فيها مروان بن الحكم على أنصار ابن الزبير. وفر زفر إلى قرقيسيا واعتصم بها مع رهطه، وكان سيدها وشاعراً جزل الألفاظ متين النسج، صالحه عبد الملك بن مروان في قرقيسيا ليتفرغ لمحاربة مصعب في العراق.

وعن نزل الرقة الوليد بن عقبة بن أبي معيط بن أبي عمرون بن أمية بن عبد الشمس ويكنى أبا وهب وأمه أروى بنت كريز من عبد شمس وهي أم عثمان بن عفان . عينه الخليفة عمر بن الخطاب على عرب الجزيرة عاملًا وهو من فتيان قريش وشعرائها وشجعانها وأجوادها . وكان عثمان جعله والياً على الكوفة . ولكنه كان مدمناً لشرب الخمر ، فجلده عثمان ، ثم عزله ، وصار إلى الرقة ، معتزلاً لا لعلي لا لمعاوية . ولكنه في خلافة معاوية كان يذهب إلى دمشق يطلب رفد معاوية . وكانت للوليد عين الرومية من أراضي الرقة وهي اليوم عين عيسى على بعد ٤٠ كم شمال الرقة ، ومياهها غزيرة تسقى نحو ٩٠ هكتاراً أعطاها إلى صديقه الشاعر أبي زبيد الطائي ثم آلت فيها بعد للرشيد وورثته كها أفاد ياقوت الحموي . والوليد بن عقبة من الصحابة .

كان أبو زبيد الطائي الشاعر من أهل الرقة ينادم الوليد عندما كان والياً على الكوفة. ولما عزل وصار إلى الرقة لحق به أبو زبيد. ولم يزل ينادمه في الرقة. وكان

الوليد يجل أبا زبيد ولا يقدم عليه أحداً. ولأبي زبيد في مدح الوليد بن عقبة شعر كثير لاحسانه اليه. منه:

ان الوليد له عندي وحق له لقد رعاني وأدناني وأظهرني فشدب القوم عني غير مكترث نفسى فداء أبي وهب وقل له

ود الخليسل ونصبح غير مذخبور على الأعبادي بنصبر غير تقديس حتى تناءوا على رغم وتصغير يا أم عمر فحلي اليوم أوسيري

وفي الأغاني: أوصى الوليد بن عقبة أن يدفن على البليخ إلى جانب أبي زبيد الشاعر النصران المعمر.

وذكر القشيري ان الوليد «مات في ضيعة له في السبخة وقبره بها» والسبخة هي السبخة الحالية على طريق دير الزور ـ حلب شرقي الرقة تبعد عنها ٤٠ كم ومن قراها.

# الشاعر أبو زبيد الطائي:

هذا الشاعر العربي المولد بالرقة والمتوفى فيها أهمية خاصة لفهم صلة العرب بالرقة قبل فتحهم لها ولادراك تاريخ الأدب العربي في الرقة والجزيرة الفراتية. فهو أول شاعر عربي من أبناء الرقة يطالعنا في صدر الاسلام ويطالعنا منه اتصاله بالبيشات العربية. اتصل بالخليفة عثمان بن عفان بالمدينة في الحجاز وبالخليفة معاوية بن أبي سفيان بدمشق وبالوليد ابن عقبة أمير الكوفة. وأبو زبيد نصراني لم ير في اقتحام هذه البيئات أية صعوبة ولم يرها غريبة عليه، وانها كان يرى فيها بيئة، يفهمها وتفهمه يجبها وتقدره ولذا اعترفت بموهبته وأدبه وقربته وعاش في هذه البيئات وفي مدينة الرقة مكرماً كل عمره المديد.

واعترف تاريخ الأدب العربي بقيمته فروى أخباره، وأسلكه بين أدباء العربية.

وهـ و حرملة بين المنـ ذربن معـ دي كرب من قبيلة طي الـ راقيـة إلى زيد بن

كهلان من عرب اليمن شاعر أدرك الجاهلية والاسلام فعد في المخضرمين. كان نصرانياً وعلى دينه مات، كان مقامه بالرقة وبها مات. كان أخواله بني تغلب وكان يقيم فيهم أكشر أيامه. وكان من زوار الملوك. وكان عالماً بسيرها. أتى النعمان بن المنذر ملك الحبرة وجالسه ونال صلته.

كان عثمان بن عفان يدني مجلسه لمعرفته بسير الملوك الأعاجم.

ومما اشتهر به أبو زبيد وصف للأسد، قيل انه لقيه في بعض أسفاره بالنجف. أنشد عشهان قصيدته العينية التي يصف بها الأسد، وأخذ يصفه نثراً. وكان عند عشهان المهاجرون والأنصار. فقال له: اسكت قطع الله لسانك فقد أرعبت قلوب المسلمين.

وأنشد معاوية وابنه يزيد شعره ونال جوائزهما.

وكان ينادم الوليد بن عقبة أيام ولايته في الكوفة وفي الرقة بعد أن عزل وله في الوليد عدة مدائح وكان الوليد يجله ويجزل له العطاء.

مات أبو زبيد فجأة ودفن على نهر البليخ قرب الرقة، وجد عليه الوليد وجداً شديداً. ولما حضرت الوفاة الوليد أوصى أن يدفن إلى جانب أبي زبيد.

وهـو بمن يحتج أهـل اللغـة بكـلامه لفصاحته. جعله ابن سلام في الطبقة الخامسة من الشعراء الاسلاميين. واختار له البحتري أبياتاً كثيرة في حاسته. وهو جزل اللفظ بدوى الطبع.

ان شخصية مثل شخصية أبي زبيد وشاعرية عربية متمكنة مثل شاعرية ابي زبيد لا تتكون وتنمو وتقوى إلا في وسط عربي ذي جذور ممتدة في تاريخ الوسط الذي نشأ فيه: وسط الرقة.

ومما لا شك فيه أن وسط أبي زبيد في الرقة أو في منطقتها كان وسطاً عربياً عريقاً له أدبه العربي الذي نشأ فيه وصاحبه. إلى جانب ما عرفت الرقة من أوساط: الوسط السرياني والوسط اليوناني والوسط الفارسي والوسط البيزنطي.

#### الشاعر عبيد الله بن قيس الرقيات:

ابن شريع بن مالك بن ربيعة. قريشي ولد في المدينة أو مكة في السنة الرابعة عشرة للهجرة وتوفي سنة ٧٥. عاش في مرحلة من أعظم مراحل التاريخ للأمة العربية واحفلها بالحوادث. من شعراء السياسة والغزل المشهورين. وغلب عليه لقب الرقيات لأنه كان يشبب برقية وسلمة ابنتي عبد الواحد بن أبي سعد.

أقام مدة في الجزيرة الفراتية ونزل الرقة، وكان فيها حين وقعت وقعة الحرة في المدينة بالحجاز لليلتين من ذي الحجة سنة ٣٣هـ حيث اقتتل أهل المدينة الذين كانوا خلعوا ابن معاوية، وجيش يزيد الذي يقوده مسلم بن عقبة المري. فانهزم أهل المدينة بعد أن قتلت ساداتهم وأباح مسلم المدينة ثلاثاً لجنده يقتلون ويأخذون المتاع. وقتل في الحرة نفر من أهل الشاعر فرثاهم وبكاهم بقصيدة عزنة، ونقم على بني أمية، ووالى بني الزبير، ولزم مصعب بن الزبير، وقال فيه مدائح ومراثي سنية.

وبعد زوال دولة بني الزبير استشفع بعبد الله بن جعفر بن أبي طالب عند عبد الله بن مروان فأمنه فقال وهو بالرقة يخاطب عبد الله بن جعفر ويمدحه من قصيدة:

أتياناك نثني بالذي أنت أهله تقدت بني الشهباء نحو ابن جعفر تزور فتى قد يعلم الله أنه ذكرتك ان فاض الفرات بأرضنا وعندي مما خول الله هجمة مباركة كانت عطاء مبارك

لم يصمح هذا الفؤاد من طربه

عليك كها أثنى على الروض جارها سواء عليها ليلها ونهارها تجود له كف بعيد غرارها وجاش بأعلى الرقتين بحارها عطاؤك منها شولها وعشارها تمانح كبراها وتنمى صغارها

ومدح عبد العزيز بن مروان بقصيدة جاء فيها:

ومسيسله في الهسوى وفي لعسبسه

اهلاً وسهلاً بمن أتاك من الرقة يسري السيك في سخب والسخاب: ضرب من الثياب ومن الحلي جميعا

وجاء اسم الرقة والبليخ وأماكن أخرى من الجزيرة الفراتية في شعره ومن ذلك قوله:

أقفرت الرقتان فالقلس فالدير أقوى إلى البليخ كما أمسى بحوماتها العدووفي

فهو كأن لم يكن به أنس أقوت محاريب أمة درسوا أعلى أعالي حصونها حرس

#### حصن مسلمة بن عبد الملك:

وعمن كان لهم من الأمويين قصور وحصون في ضواحي الرقة وعلى البليخ مسلمة بن عبد الملك بن مروان بن الحكم، عظيم بني أمية. واحد أربعة قواد عظام اشتهروا في عهد الخليفة الوليد بن عبد الملك الذي تولى الخلافة سنة ٨٦ هـ = ٥٠٧م وتوفي سنة ٩٦ هـ = ٥٧٧م وهؤ لاء القواد هم: محمد بن القاسم الثقفي وقتيبة بن مسلم الباهلي وموسى بن نصير ومسلمة بن عبد الملك كان لهم أجل الأثر في الفتح الاسلامي.

وأما مسلمة فان عزيمته ظهرت في حروب الروم، فكان في كل سنة يسير اليهم الجنود، فيفتح ما أمامه من الحصون العظيمة التي أقامها الروم، لحفظ بلادهم، وربها كان يغزو معه العباس بن الوليد بن عبد الملك.

توفي مسلمة بموضع يقال له الحانوت في سنة احدى وعشرين وماية. وكانت له دار في دمشق عند الجامع الأموي. وكان قد حاصر القسطنطينة سنة ٩٨ هـ يقول ياقوت في معجم البلدان: «حصن مسلمة بالجزيرة بين رأس العين والرقة بناه مسلمة بن عبد الملك بن مروان بينه وبين البليخ ميل ونصف وشرب أهله من مصنع فيه طوله مائتا ذراع في عرض مثله، وعمقه نحوعشرين ذراعاً معقوداً بالحجارة، وكان مسلمة قد أصلحه، والماء يجري فيه من البليخ في نهر مفرد في كل

سنة ومرة، حتى يمتلىء فيكفي أهله عامهم ويسقي هذا النهر بساتين مسلمة، وفوهته من البليخ على خسة أميال، وبين حصن مسلمة وحران تسعة فراسخ، وهو على طريق القاصد للرقة من حران».

وكان حصن مسلمة فيها يظهر قرية فيها برج شاهق لمسلمة كان يستر يح فيه بطريق ذهابه إلى حدود الروم وبطريق عودته منها هو وجيشه الذي كان يسير من المرقة. وروى القشيري عن عدة أشخاص من أهل حصن مسلمة.

وروى أحمد بن يوسف الكاتب المتوفي سنة ٣٤٠ بكتاب المكافأة ما يلي: «أقام أبوعبد الله محمد ابن علي \_ أبو الخلفاء العباسيين برصافة هشام ثلاثة أشهر، لا يأذن له هشام عليه. إلى أن بلغ أبا عبد الله اجماع مسلمة القدوم على هشام، فتلقاه على أميال من الرصافة. وشكا اليه جفوة هشام، وتأخيره الاذن عليه. فقال له مسلمة: أرجو أن يزول هذا بقدومي، وأمره أن يقيم بباب هشام إذا دخل عليه مسلمة. ولا يريم ما أقام مسلمة عنده: فأقام أبوعبد الله إلى زوال الشمس، فخرج مسلمة اليه، فقال له: قوض رحالك أبا عبد الله فالك عند الرجل من خير لأني خاطبته في أمرك \_ بعدما تقضي سلامي عليه ثم عانق مسلمة أبا عبد الله، وقال: رسولي اليك صائر، فرجع أبوعبد الله إلى رحله فقوضه وبقي أبا عبد الله، وقال: رسولي اليك صائر، فرجع أبوعبد الله إلى رحله فقوضه وبقي في حيرة لعجزه عما ينهضه، ووافه رسول مسلمة يقول: «لم أقدر في سفري هذا طول اللبث وأشهد الله أني ما حملت معي إلا ألفاً وثلاثهاية دينار، وقد وجهت اليك بالألف وخلفت الثلاثهاية لنفقي».

فحدث بهذا الحديث الرشيد في حديثه الموصل، فبكى وقال: «وصلت أبا سعيد «كنية مسلمة رحم، والله لا دخلت الرقة حتى أقضي عارفته عندنا» فلما وافى حصن مسلمة، أحصى من فيه من ولده الذكور والإناث فوجد أربعين، فأمر باربعين الف دينار». اهم.

وقد تهدم حصن مسلمة ويبعد عن البليخ ٦ كم. كان يجري اليه الماء من البليخ ويسمى أهالي قرية التركمان المجاورين للحصن مكانه اليوم «مدينة الغار».

آثار الخليفة هشام بن عبد الملك في الرقة:

هشام بن عبد الملك بن مروان عاشر الخلفاء الأمويين ولد سنة ٩٢ هـ بويع بالخلافة في ٢٥ شعبان سنة ١٠٥ هـ وتوفي ٦ ربيع الأول ١٢٥ هـ فكانت خلافته تسع عشرة سنة وستة أشهر واحد عشر يوماً.

كان مشهوراً بالحلم والعفة

قال القائد العباسي عبد الله بن علي الذي انتصر على مروان بن محمد آخر خلفاء بني أمية في الشرق سنة ١٣٢هد: «جمعت دواوين بني أمية فلم أر ديواناً أصبح ولا أصلح للعامة السلطان من ديوان هشام» والمراد بالديوان هنا هوميزانية الدولة التي تعرف بها وارداتها ونفقاتها. وصلاح الميزانية من أعظم ما يمتاز به الخلفاء بعضهم على بعض. ولعل نظمه للميزانية هو الذي جعل الناس يصمونه بوصمة البخل، وكان ادارياً حازماً، يعمر الأرض ويجمع الأموال. وكان يستجيد الكسي والفراش وعدد الحرب ولأمتها، واصطنع الرجال وقوى الثغور واتخذ القنى والبرك بطريق مكة غير ذلك من الآثار التي أتى عليها داود بن علي الوالي العباسي في صدر الدولة العباسية.

عني هشام بالرقة فوصلها بمجموعة من الحصون والقصور لتأمين الأمن ولتكون محطات لراحته وراحة حاشيته في تنقله بين الشام والجنويرة والحدود البيزنطية التي كان يغزوها بنفسه، وعني بزراعة الرقة. وبري أراضيها، بها فجر من المبرع من نهر الفرات لسقي الأراضي، وتوفير الغلات لتأمين حاجة جيوشه إلى الغذاء ولتأمين قوت سكان المنطقة. بني في الجانب الغربي من الفرات مقابل الرقة، في مكان يسمى رقة واسط أسفل من الرقة بفرسخ على طريق الرصافة قصرين كان ينزلها عندما يأتي من الرقة في طريقه إلى الرصافة جنوبي الرقة. كانت رقة واسط ضاحية تحيط بها قناتان هما المري والمهني فجرهما هشام من الفرات. وقد كانتا تسقيان بساتين وأشجاراً مثمرة كثير متنوعة. وإلى مدة قريبة

كانت تبدو آثار المهني والمري في الفضاء الممتد بين نقطة المقص على الطريق العام بين دير الزور حلب وبين الطرف الغربي لجسر الرقة على الفرات.

وقد سجل الشاعر الأموي جرير عناية هشام بالري وبالأعمال الزراعية بعدة قصائد يمدح بها هشاماً وهومقيم في الرصافة جاء في احداها:

جواري قد بلغن كها تريد عناقيد الكروم فهن سود فقال الحاسدون هي الخلود بساتيناً يؤازرها الحصيد يكون بحمله طلع نضيد

شققت من الفرات مباركات بها الريستون في غلل ومالت فتمت في المهني جنان دنيا يعضون الأنامل ان رأوها ومن أزواج فاكهة ونخل

وجاء في ثانية :

ملكوا البلاد فسخرت أنهارها في غير مظلمة ولا تبع الريا اوتيت من جذب الفرات جواريا فيها الهني وسابح في قرقري

أحدث هشام في الرقة كثيراً من الاصلاحات والانشاءات، واستزاد في أسواقها، وبنى فيها سوقها الأكبر الذي سمي بسوق العطارين.

وقد أشار الشاعر الأموي الكبير الأخطل إلى كثرة العطارين في زمانه بسوق الرقة بقوله:

إذا الرقة البيضاء لاحت بروجها فدى كل عطار بها أم مريسم

وقد أصبحت لهذه السوق في العصر العباسي أهمية كبرى وصارت تسمى سوق هشام العتيق.

وكان من أسواقها في العهد الأموي سوق تسمى سوق الأحد ذكرها القشيري. ولربط الشام بالجزيرة وتسهيلًا لمرور الجيوش بينها بنى هشام جسراً على الفرات عند الرقة من السفن. وكان هشام يستجيد الخيل ولا يفتر عن بعث روح الفروسية في العرب. فكان يقيم من حين لحين الحلبة (مسابقات الخيل)

ويقتني كرائم الخيل، وأقام مرة الحلبة في الرقة فاجتمع له فيها من خيله وخيل غيره أربعة آلاف فرس. ولم يعرف ذلك في جاهلية ولا اسلام لاحد من الناس.

#### الزهري محدث الشام والجزيرة الفراتية:

هو أبوسليهان وقيل أبوبكر محمد بن مسلم بن شهاب بن زهرة القرشي . أحد الفقهاء والمحدثين والأعلام التابعين، رأى عشرة من الصحابة جمع نحو ألفي حديث عنهم، وعن الكثير من كبار وصغار من رجال ونساء من أشراف وموالي . قيل انه أول من دون الحديث ، كان مشهوراً عند الجميع في التقدم والعلم بالسنة . وكان إذا قعد في بيته وضع كتبه حوله واشتغل بها عن كل أمر من أمور الدنيا . وكان يشرب العسل ويقول انه يورث الذكاء .

ولد سنة ٥٣ للهجرة في الحجاز « ٢٧٠م » وسكن الشام وحدث برصافة الشام أي رصافة هشام بن عبد الملك وأقام فيها عشر سنين في زمن هشام وحمل الشاميون والجزريون عن الزهري برصافة هشام ، وكان علمه بدواوين بني أمية . ومشهور عنه أنه كان من مذهب الإمام ، وذكروا أن الزهري لما قدم الرصافة واليا على الرقة حدث عنه من أهلها جعفر بن برقان وآخرون . هومعروف بابن شهاب ، توفي سنة ١٢٤هـ وعمره ٧٢ سنة (٧٤١م) .

#### بعض من نزل الرقة من الصحابة والتابعين:

١ - وابصة بن معبد الأسدي. سكن الكوفة، ثم تحول عنها فأقام بالرقة إلى أن توفي فيها. روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث، وقبره معروف بالرقة في وسط الجامع المتهدم في الرقة القديمة يزوره الناس.

٢ - ومن التابعين يزيد بن الأدهم أبوعوف سكن الرقة، وهو ابن أخت ميمونة زوج النبي. كان ثقة كثير الحديث.

٣ \_ ومن التابعين سالم بن وابصة بن معبد الأسدي الرقى .

كان من أهل الحديث. وكان يخطب بالرقة على المنبر سكن الكوفة وولي أمرة الرقة ثلاثين سنة. وكان امام مسجد الرقة، وقاضي أهلها، وكان رجلا حلياً، مات في آخر خلافة هشام. وكان شاباً في خلافة عثمان». ولسالم بن وابصة شعر جيد.

٤ ـ ميمون بن مهران أبو أيوب نزل الرقة، كان كثير الحديث.

مـ جعفر بن يرقان من رواة الحديث الموثوق بروايتهم توفي في الرقة سنة ١٥٤.

# بعض من نشأ في الرقة من الكتاب:

عبد الحميد بن يحيى بن سعد، وفي رواية أن جده من سبى القادسية، وكان له في بني أمية ولاء ينسب اليهم. وقيل انه من أهل الأنبار سكن الرقة الكاتب البليغ يضرب به المثل بالبلاغة. أطلق عليه ابن عبد ربه: اسم عبد الحميد الأكبر، وعده ممن نبل بالكتابة، تخرج في الكتابة بسالم بن عبد الله مولى هشام بن عبد الملك وكاتبه في الرصافة. وكان سالم زوج اخت عبد الحميد. وسالم هذا أحد الفصحاء البلغاء. قال ابن هلال العسكري ان عبد الحميد كان يحسن الفارسية وبأدب هذه اللغة تأدب والف تطويل الرسائل واختصارها بحسب الحال.

كتب عبد الحميد قليلًا عن هشام بن عبد الملك في الرصافة . وقيل كان معلمًا للصبيان في الكوفة ثم انتقل إلى الرقة يعلم الصبيان .

جاء في كتاب الوزراء والكتاب للجهشياري: «كان أهل وأقارب عبد الحميد الكاتب ينزلون بالقرب من الرقة بموضع يعرف بالحمراء» اهر. فهوشامي جزري. وتوجد اليوم شرقي الرقة على شاطىء الفرات عدة قرى. تدعى كل منها

حمراً باضافة ميزة هي : حمرا بلاسم، حمرا جماسة، حمرا غنام، حمرا بواقة حمرا ناصر تسكنها عشيرة العفادلة من عشائر الرقة.

اتصل عبىد الحميد بمروان بن محمد وهبووال على ارمينية ، فكتب عنه وحظي عنده ، ولعل مكان اتصاله بمروان كان بالرقة . وكتب عن مروان بن محمد وهو خليفة في حران ولازمه إلى أن انهزم مروان إلى مصر وقتل فيها سنة ١٣٢ .

جاء عبد الحميد بطريقة جديدة في الكتابة شرعها للكتاب. تعد رسائله من الأدب الفراتي .

وفي آخر العهد الأموي مشي على الرقة الضحاك بن قيس الشيباني الخارجي الصفري غلب على العراق، ولم يغلب أحد من الخوارج قبله ولا بعده عليها. وسار للقاء مروان بن محمد في جيوش عظيمة ومعه سليان بن هشام ابن عبد الملك في جمع مواليه ورجاله سنة ١٢٨، فأرسل مروان بن محمد عسكراً لمحاربته. فالتقى العسكران بكفر توتا من بلاد الجزيرة وأقاموا أياماً يقتتلون إلى أن قتل الضحاك، وتفرق الخوارج ورحلوا عن الرقة، ولكن بعد أن تضررت بهذا القتال بسبب وصول فرق من جيش الضحاك اليها. ولما استمرت الهزيمة بمروان بن محمد آخر خلفاء بني أمية في الشرق أقام عبد الله بن علي القائد العباسي بالرقة. وأنفذ أخاه عبد الصمد في طلب مروان الذي سار إلى دمشق ومنها إلى مصر، وفيها قبض عليه وقطع رأسه وأرسل إلى عبد الله بن علي في الرقة. وأرسله عبد الله بن علي بدوره إلى أبي العباس السفاح في العراق أول الخلفاء العباسين.

لويشربون دمي لم يروشاربهم ولا دماؤ هم للغميظ ترويسني

# الرقة في العهد العباسي:

يبر زتاريخ الرقمة في العصر العباسي أكثر مما كان في العهد الأموي بتقدم الحضارة وانتشار الكتابة والتدوين وظهور المؤلفين ، فتتوافر فيه مادة صالحة للكتابة

والتأريخ. ولكنه مع ذلك غير واضح المعالم ولا متسلسل الحلقات وما تزال فيه ثغرات غامضة وحلقات مفقودة كثيرة وذلك بسبب كثرة ما نزل بالرقة من الكوارث، وما أصابها من النكبات بفعل الحروب والثورات والفتن، وبسبب تخريب التبتر لها تخريباً تاماً استمر قروناً، وقد ضاعت بسبب مداهمة التتر للشرق العربي وتخريبه كثير من المصادر التي كان بامكان المؤرخ أن يفيد منها في التاريخ للرقة. وما بقي من المصادر متفرق في بطون الكتب. ولم يظهر إلى اليوم في العالم العربي كتاب في تاريخ الرقة. على ما كان لها من الأهمية الكبرى في التاريخ السياسي العربي.

أعسرض بنو العباس في بدء عهدهم عن الرقة بعض الوقت فتأخرت بهذه الأعراض وانحطت.

وكان أول حاكم عسكري للرقة في العهد العباسي عبد الله بن علي العباس هازم مروان بن محمد آخر خلفاء بني أمية في الشرق. جاء بعد معركة الزاب الفاصلة متعقباً مروان بن محمد المنهزم وأقام بالرقة. وكان أكبر الرجال في عهده المذين لهم سلطان ونفوذ وشدة عزيمة ثلاثة رجال هم أبو مسلم الخراساني بالمشرق، وأبو جعفر المنصور في الجزيرة وارمينيا والعراق وعبد الله بن علي بالشام ومصر، فهؤ لاء كانوا مؤسسي دولة أول الخلفاء العباسيين السفاح أبو العباس عبد الله بن الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن الله بن الله بن الله بن عبد الله بن الله الله بن الله الله بن الله الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن ال

تبع عبد الله بن علي من كان بالشام من الأمويين من أولاد الخلفاء وغيرهم

فقتلهم وعمد إلى قبوربني أمية فنبشها حتى يمحو آثـارهم وكـذلك فعل بقية رجالات بني العباس بالبصرة وبمكة وبالمدينة .

وعبد الله بن على كان يطمع في أن تكون الخلافة له بعد السفاح لما له من سابق الخدمة في تأسيس الدولة وإنه الذي قام بهزيمة مروان، وكان يخاف أن يفوز بها أبوجعفر فكانت مطامعه هذه سبباً في حوادث جسام وفي قتله بخلافة المنصور، وهكذا كانت خاتمة حياة هذا البطل الذي اتصلت فترة من حياته بتاريخ الرقة.

#### الرقة في عهد المنصور:

هو أبو جعفر عبد الله بن محمد على ولد بالحميمة سنة ١٠١/هـ. ولما تولى أبو العباس الخلافة كان ساعده الأشد في تدبير الخلافة. وكان يلي الجزيرة وارمينية والعباس. وكان من قبله على الرقة مقاتل بن حكيم ولما عصى العباس بن محمد. السفياني في جهات منبج وجه أبو جعفر مقاتل بن حكيم من الرقة في خيل عظيمة لقتال السفياني فهزمه. وافتتح حلب عنوة وجمع الغنائم وسار بها إلى أبي جعفر وهو بحران وكانت من أعمال الرقة.

وفي السنة التي توفي فيها أبو العباس. عقد لأخيه أبي جعفر المنصور ولاية العهد بويع بالحجاز سنة ١٣٦/هـ (حزيران ٢٠٤/م) واستمر خليفة إلى أن توفي يوم الأحد سابع ذي الحجة سنة ١١٥٨/هـ ٨ تشرين الأول سنة ٥٧٧/م) فكانت خلافته ٢٢ سنة هلالية.

تولى المنصور ولم تكن الخلافة قد توطدت دعائمها. وكان يخاف منافسة عمه عبد الله بن علي لما كان معه من جيوش الدولة من أهل خراسان والشام والجزيرة الذين أمر عليهم السفاح. وكان يخاف أبا مسلم الخراساني وخوفه من بني آل علي بن أبي طالب.

وكان المنصور يجمع إلى الجرأة وبعد الهمة الدهاء فضرب أعداؤه بعضهم

ببعض. فعزا الطائفة عمه صالح بن علي سنة ١٣٨/هـ. ولم تزل الصوائف تتوالى إلى سنة ١٥٥/هـ أدى فيها صاحب الروم الجزية.

كان المنصور أعظم رجل من العباسيين شدة وبأسا ويقظة وثباتاً، شحن الثغور الأطراف وأمن السبل وعرف بميله إلى الاقتصاد في النفقات حتى امتلأت خزائنه. ولذلك ترك لابنه المهدي ثروة جعلته ينفق عن سعة. والمنصور هو الذي أسس مدينة بغداد. شرع في عارتها سنة ١٤٥هـ ونزلها سنة ١٤٩هـ. وكان ينزل في الهاشمية انتقل منها إلى بغداد، حاضرة بني العباس الكبرى ومظهر مدينتهم وفخرهم. وجه المنصوري حشر الصناع والفعلة من الشام والموصل والجبل والكوفة وواسط. وهي مدورة الشكل وجعل لها سورين وابتنى قصره الذي يسمى الخلد على دجلة. وفي سنة ١٥١ بنى الرصافة (القسم الشرقي ن بغداد) للمهدي ابنه وعمل لها سوراً وخندقاً وميداناً وبستاناً وأجرى لها الماء. ولما تم بناؤ ها حشد اليها المنصور العلماء من كل بلد واقليم، فأمّها الناس ولم تزل تتعاظم. قال الخطيب البغدادي لم يكن لبغداد في الدنيا نظير في جلالة قدرها وفخامة أمرها وكثرة علمائها.

ذكرت كل ذلك من حياة المنصور لأنه هو الذي أمر ببناء الوقة العربية على طراز خطة بغداد.

كان المنصور قد ولي الجنيرة، وكمان قد مر بمدينة الرقة فأعجبه موقعها وطيب هوائها وعذوبة مائها وأقام فيها مدة وقدر أهميتها وتوسطها من مملكته وقربها من التخوم الشمالية حيث الخطر الرومي يتر بص بالعرب المسلمين وكان قد بنى بغداد. وقرس ببناء المدن وأراد أن يبني مدناً أخرى، وكان يستحسن سياسة هشام بن عبد الملك وادارته، وإذا كان لم ينفذ فكرته إلا في أواخر خلافته قبل ثلاث سنوات من موته فلأن الاهتمام ببغداد والاحداث قد شغلته.

أرسل ابنه المهدي ولي عهده إلى الرقة سنة ١٥٥هـ = ٧٧٧م وأمره بأن يبني الرافقة على طراز بناء بغداد إلى جانب الرقة البيزنطية على ٣٠٠ ذراع إلى الشمال

الغربي. فبنيت أسوارها على هيئة أسوار بغداد، سور داخلي وسور خارجي بينها فصيل، وحفر حول السور الخارجي خندقاً سمك السور الرئيسي ١٩/٥ وعرض الفصيل ١٩/٥٠م وسمك السور الخارجي ١٥/٤م وعرض أعلى الخندق ١٩/٥٠م وأسفله ١٥/٩م. وأساس السور من الحجر الكلسي. وشابهت بغداد في بيوتها وأبوابها وجعل للمدينة بابين الأول في الزاوية الجنوبية الشرقية، لا يزال مائلاً ويسمى باب بغداد، حفظته مديرية الآثار بمسانيد حجرية. والثاني في الزاوية الجنوبية الغربية يسميه ياقوت باب الجنان، وكان البابان من الآجر، وكان بجانب كل منها برج مستدير نصف قطره (١٩/٧م) لا يزال برج الباب الأول، وقد زال برج الباب الثاني وكان قد رآه الاستاذ هرتز فلد سنة ١٩٠٨.

وكان لها باب ثالث في الجهة الشهالية يسمى باب أورفة.

يذكر الرحالة ابن حوق ل الذي تجول في البلاد في سنة ٣٣١هـ في كتابه (المسالك والمالك عندما يصف مدينة المهدية بتونس «ولها بابان ليس لهما فيها رأيته من الأرض شبه ولا نظير غير البابين اللذين على سور الرافقة، وعلى مثالهما عملًا».

وجاء في تاريخ أبي الفرج الملطي في السنة ٧٧٧م: «شاد ابوجعفر مدينة بناحية الرقة دعاها الرافقة. ولم يشاهد أحد مثل أبوابها. ولما كنت أنا الحقير متولياً أبرشية حلب (في القرن الثالث عشر) نقلوا منها مصراعين ضخمين من الرصاص وركبوها على باب قنسرين، ومصراعين آخرين أصغر منها لم يتيسر لهم وضعها، لأن المغول باغتوا المدينة وقوضوا أسوارها وحطموا أبوابها».

يقدر الاستاذ كرزويل أبعاد الرافقة من الشرق إلى الغرب ومن الشيال إلى الجنوب بنحو ١٥٠٠ متر ويقدر السيد نسيب صليبي المساعد الفني بمديرية الآثار السورية والذي يتولى أعمال التنقيب في الرقة مساحتها بـ ٥٠كم مربع.

وبعد بناء المدينة أقر فيها المنصور جند خراسان، وعهد بادارتها إلى ولي عهده ابنه المهدي، ورأى هذا أن يعزز النفوذ العباسي على حدود سورية الموالية

للأمويين خلفاء الأمس، فعنى بالرافقة ولم يلبث البناء أن اتصل بينها وبين الرقة، وكان المكان الذي انشئت عليه الرافقة يسمى الربض، وهو المكان التي تربض فيه الغنم أي تقيم. وكان سوقاً لبيع الغنم، ولكثير من المدن في الجزيرة وغيرها ربض خارج المدينة تتجمع فيه الغنم.

ولما ولي على الجزيرة على بن سليمان في النصف الثاني للقرن الثاني الهجري أقام في الرافقة ونقل اليها أسواق الرقة وفيها سوق هشام ، وكان يعرف بسوق هشام العتيق وأشرت الرافقة في الرقة وهو ما كان يخشاه أهلها عندما عرفوا بعزم المنصور على بناء الرافقة فعارضوه في البدء ثم رضخوا.

واستصلحت الأراضي حول الرافقة واصبحت حدائق بساتين تجري فيها جداول المياه من الفرات والبليخ. وبعد أن تم المهدي الرافقة عاد إلى بغداد.

#### الرقة في عهد المهدي بن المنصور:

ولد المهدي سنة ٢٦٦ بالحميمية من أرض الشراة. جاء إلى الجزيرة مع أبيه سنة ١٤٤ لمراقبة ثغورها وفي سنة ١٤٧ ولاه أبوه العهد. وفي سنة ١٥٥ أسس مدينة الرافقة وأشرف على بنائها بنفسه حيث أقام في الرقة مدة بويع بالخلافة سنة ١٥٨هـ = ٧٧٥م ومكث في خلافته إلى أن توفي سنة ١٦٩هـ = ٧٨٥م كانت مدته عشر سنين.

كانت خلافته مرفهة عن الناس لما كانوا يلقونه من بعض الشدة أيام المنصور. وفي أول ولايته أمر باطلاق كثيرين عمن كانوا في سجن المنصور. وكان يجلس للمظالم وبين يديه القضاة، ويميل إلى السنة ويحب ألَّا يخالفها. وله أعمال عمرانية وعناية بالمجذوميين وأهل السجون في جميع أنحاء مملكته.

وكانت الصوائف من طرف المسلمين لا تبطل، كما كانت الغارات من الروم لا تبطل. وفي سنة ١٦٣ احتفل المهدي بأمر الصائفة وولى أمرها ابنه هارون أمضاً.

وكان والي الرقة في عهده علي بن سليهان الذي وجه يزيد بن بدر البطال في سورية إلى الروم في سنة ١٦٨ لأنهم نقضوا الصلح وغدروا فردوا الروم وغنموا.

#### الرقة في عهد هارون الرشيد:

هارون الرشيد بن محمد المهدي ولد بالرى سنة ١٤٥هـ، ولما شب كان ابوه يرشحه للخلافة فولاه مهام الأمور. جعله أمير الصائفة سنة ١٦٣. وفي سنة ١٦٤ ولاه المغرب كله من الانبار إلى اطراف افريقية فكانت الولاة ترسل من قبله. وفي سنة ١٦٦ جعله أبوه ولي عهده بعد الهادي.

بويع الرشيد بالخلافة في ١٤ ربيع الأول سنة ١٧٠ (١٤ أيلول سنة ٢٨٦) وسنه ٢٥ سنة. ولم يزل خليفة إلى أن توفي في ثالث جمادي الأخرة سنة ١٩٣/هـ (٢٤ آذار ٨٠٨/م) فكانت مدته ٢٣ سنة وشهرين وكانت سنه إذ توفي ٤٨ سنة.

وصلت الخلافة في عهد الرشيد إلى أفخم درجاتها صولة وسلطاناً وثروة وصلحا الخلافة في عهد الرشيد إلى أفخم درجاتها صولة وسلطاناً وثروة وعلما وأدباً وارتقت فيه حضارة الدولة العلمية والادبية والمادية إلى أرقى درجاتها. وكان في عهده من كبار مئن تزدان بهم المالك من رجال الادارة والحرب فعظمت الهيبة في الداخل والخارج. كما كان فيه من كبار العلماء والأدباء. ساعد على هذا الرقي أخلاق الرشيد وبذله حتى ازدهرت الحضارة العربية. وكانت حضارة الرقة جزءاً من هذه الحضارة الراقية في عصر الرشيد رعاها وغذاها حتى ازدهرت وأشمرت علماً وأدباً وعمراناً وشراء. بالرغم من أن عهده لم يكن يخلومن المتاعب والمشاكل والمشاغل. فكان الطالبيون شغل بني العباس الشاغل. فانهم كانوا لا يزالون متطلعين إلى الخلافة. وتأسست أول دولة للعلويين في المغرب الأقصى يزالون متطلعين إلى الخلافة. وتأسست أول دولة للعلويين في المغرب الأقصى وهي دولة الأدارسة كان مؤسسها ادريس بن عبد الله هرب من الشرق أسس دولته سنة ١٧٧ هد. فكان الرشيد بسبب ذلك يخاف الطالبين. وكان يخشى الخوارج الذين لم يستطع الأمويون والعباسيون افناء روحهم الثورية برغم ما كانوا يجردون طم من الجيوش فكان لا يزال يخرج منهم خارجة حتى يظهر فيهم ذو مقدرة. وقد

اشتهر زمن الرشيد بخوارج أولي بأس أعظمهم اثراً الوليد بن طريف الشاري واتصل أمر الوليد هذا بالرقة ومنطقتها ولذا نخصه بكلمة مفردة من هذا الفصل.

وهناك الأخطار في المشرق في خراسان، وهناك حادثة البرامكة وغير ذلك من المتاعب والمشاغل التي شغلت الرشيد واتصلت بالرقة.

قال الجاحظ: «كان أشد الخلفاء بحثاً عن أسرار رعيته، وأكثرهم عناية بها، وأحزمهم أمراً».

وقال الطبري: «غزا الروم سبع مرات، وجهز عشرين حملة لجهادهم في البر والبحر».

وقال ابن خلكان: «حج في خلافته تسع حجج، وكان يصلي في اليوم ماثة ركعة».

وقال الطقطقي : «كان من أرق الخلفاء وجهاً، وأكثرهم حياء، وأغزرهم دمعاً عند الموعظة الحسنة .

وقال ابن عبدربه: «يحب العلم ويطلبه، ويجالس العلماء، ويقربهم ويتواضع أمامهم».

وقال الأصمعي: «يحفظ الشعر الجزل، ويجيد نظمه، ويحسن فهمه ونقده ويناقش الشعراء فيه».

وقال الخطيب البغدادي: «اسخى الخلفاء عطية، ابتداء وسؤلا، ولا تضيع عنده يد ولا عارفة».

وقال ابن خلدون: «يجتنب المنكر، ويبتعد عن الحرام، ويتمتع بها أحلُّ الله».

وقال ابن قتيبة: «يسمع الغناء من وراء ستار، ويتذوقه، ويشرب النبيذ الذي أحله فقهاء العراق».

كان اتصال هارون بالرقة في صدر شبابه حيث كان أبوه المهدي يوليه بعض مهام الأمور عندما عقد له بالعهد بعد أخيه موسى الهادي ، وكان يغزو بالصائفة

عن طريق الرقة وهو ولي عهد. واتصل بها اتصالاً وثيقاً بعهد خلافته. وكان يجب من المنازه الهني والمري نهري واسطة الرقة. ويعلق بها وهو ولي العهد، وكان للخليفة موسى الهادي. تعلق هارون بهذين النهرين من أماكن الرقة. وكان موسى الهادي طلب من أخيه هارون الرشيد أن يتنازل طائعاً عن ولاية العهد لابنه جعفر بن موسى الهادي ووعده بخير كثير وعطاء جزيل فعزم هارون على اجابته، ولكن يحيى البرمكي مستشاره منعه وشجعه على التمسك بحقه. وكان موسى يشدد على هارون ليتنازل. قيل ان هارون ضاق ذات يوم ذرعاً بالحصار الذي يرضه عليه الهادي بعد أن عرض عليه (الهني والمري) أن يتنازل عن حقه في البيعة، فجاء إلى يحيى وقال له: أريد أن أتنازل عن حقي فيها لاستريح من هذا العناء، فقال له يحي: لا تفعل. قال الرشيد: اذا حصلت على (الهني والمري) وخلوت بابنة عمي \_ يعني زبيدة \_ فلا أريد شيئاً قال يحي: «وأين هذا من وخلوت بابنة عمي \_ يعني زبيدة \_ فلا أريد شيئاً قال يحي: «وأين هذا من وعندما آلت اليه الخلافة آل اليه الهني والمري.

اعتنى الرشيد الخليفة بأمر الزراعة وتوسيع نطاقها فبنت حكومته جسوراً وقناطر كثيرة، وحفرت الترع والجداول الموصلة بين الأنهار. ووضع ديواناً خاصاً لتلك الأعهال الاصلاحية. واعتنى بتشجيع الصناعات في الأقاليم المختلفة وحرست طرق التجارة بين المدن وبنى قصوراً في عدة أماكن ولكن الرشيد اكتفى أخيراً بمدينة الرافقة التي بناها أبوه فعمر فيها قصراً عظيها جديراً به سهاه (قصر السلام) واسموه القصر الأبيض بناه خارج سور الرقة. أنشد الشعراء في قاعاته وأبهائه أجمل الشعر وأجزله وأفخمه وأسنى المدائح في العاهل العربي العظيم الرشيد.

قال أحمد بن يسار الجرجاني الشاعر: دخلنا يوماً على الرشيد بالرقة وقد فرغ من قصره الأبيض أنا والتيمي بن محمد وابن رزين وأشجع (السلمي) فأنشده التيمي قصيدة يذكر فيها نقفور ووقعته ببلاد الروم فكان كأنها ينثر به درا. ثم أنشده أشجع:

قصر عليه تحية وسلام فيه اجتلى الدنيا الخليفة والتفت قصر سقوف المزن دون سقوفه نشرت عليه الأرض كسوتها التي أدنتك من ظل النبي وصية وعلى عدوك يا بن عم محمد فإذا تنبه وإذا غفا

نشرت عليه جمالها الأيام للملك فيه سلامة ودوام فيه لاعلام الهدى اعلام نسبج الربيع وزخرف الأوهام وقرابة وشجت بها الأرحام رصدان ضوء الصبح والأظلام سلّت عليه سيسوفك الأحلام

وكان الرشيد متكناً فاستوى جالساً ودنوت أنا فأنشدته بعد أشجع: زمن بأعملي السرقتين قصير لم يشنه للحادثات غريسر 
لا تبعمد الأيام إذ زمن الصبا غض وإذ غصن الشباب نضير

فأعجب بشعري وقال: قل للمغنين يعملوا ألحاناً في غزل هذه القصيدة وخرجت لنا صلة فاقتسمناها.

وأوعز لبعض رجال دولته أن يبنوا قصورهم بجانب قصره، فبنوا وأمر بانشاء كل ما يلزم فيها من وسائل الراحة والترف: كميادين سباق الخيل وملاعب الصولجان وحقول الصيد ومواني السفن والحراقات، والحدائق المزدهرة على ضفتي الفرات، فأصبحت من المدن الجميلة.

قال أبو الفرج الملطي بتاريخ الدول السرياني وفي القابل سنة ٧٩٠ «ارتحل هارون من بغداد إلى الرقة يريد الاقامة فيها فزاد في عهارتها وغرس في ضواحيها جنائن كثيرة وجلب لها نهراً من الفرات ونهراً ثانياً من سروج وقد اشترى مياه قرى سروج من أصحابها واحتفر لها نهراً جديداً». وسمي النهر الآتي من سروج بنهر النيل، وتتفرع منه جداول ـ لا تزال آثار مجراه وآثار مجاري جداوله باقية شهال غربي الرقة في عدة أماكن. ا

كان الرشيد يستعذب هواء الرقة في الصيف. وهي الطف مناخاً من بغداد وأقل حراً. فكان يحب الاستراحة في الرقة في طريقه إلى غزوة أو حجة.

كان مجيىء الرشيد منذ البدء إلى الرقة لأغراض عسكرية وسياسية ودينية وقومية، وكان يريح فيها جيشه ويمونه منها. ومن الرقة كان يشرف على الجزيرة احدى مراكز الخوارج منذ أن خرجوا على على بن أبي طالب، وكان الرشيد يخافهم، وهدد فعلاً أحدهم الوليد بن طريف ملكه. وجاء بطش الرشيد بالبرامكة عاملاً أخيراً في ايثاره للإقامة بالرقة نهائياً، لولا أن تضطره ثورة رافع بن الليث بخراسان للخروج اليه لقمعها. وموته هناك.

# الرقة في عهد الأمين:

هو محمد الأمين بن هارون الرشيد وأمه زبيدة بنت جعفر بن المنصور ولد سنة ١٧٥ هـ ولاه أبوه العهد سنة ١٧٥ هـ بويع بالخلافة بعد موت أبيه سنة ١٩٣ واستمر بالخلافة إلى ٢٥ محرم سنة ١٩٨ ـ ٥ أيلول ١١٣ فكانت مدته أربع سنوات . وقد حمل اليه ما كان في الرقة من الخزائن والجواهر والسلاح مما خلفه الرشيد .

ولى الأمين حلب والجزيرة عبد الملك بن صالح بن علي عبد الله بن عباس وهو في درجة السفاح والمنصور نسباً، وكان يعمل للرشيد والياً على الثغور وكان مقره منبج، ورفع إلى الرشيد انه يطلب الخلافة ويطمع فيها وان البرامكة كانوا له عوناً، سعى به ابنه عبد الرحمن وخادمه قهامة. وحبسه الرشيد بالرقة، فلها توفي الرشيد واستخلف الأمين أطلقه وولاه حلب والجزيرة وكان الخلاف على أشده بين الأمين وأخيه المأمون. وشمَّر عبد الملك يساعد الأمين بالعرب الموجودين بمحيط الرقة. وأنفذ كتبه من الرقة إلى رؤ ساء الأجناد بالشام ووجوه الجزيرة فقدموا عليه رئيس وجماعة بعد جماعة، وأتاه أهل الشام والاعراب من كل فج واجتمعوا عنده في الرقة ولكن حصلت مشكلة تافهة بين جندي خراساني وجندي واجتمعوا عنده في الرقة ولكن حصلت مشكلة تافهة بين جندي خراساني وجندي



من أهل الشام فتعصب لكل جماعة مما أدى إلى التلاحم، وكان عبد الملك بن صالح إذ ذاك مريضاً ويقيم بالرقة مركز ولايته وأدى التلاحم إلى قتل أشخاص من الطرفين ففشل عبد الملك بن صالح ولم يستطع المضي لنجدة الأمين. واستمر عبد الملك في ولاية الرقة إلى أن مات سنة ١٩٦ بالرقة ودفن في دار من دور الخلافة.

وكان عبد الملك حلف ان مات الأمين لا يعطي المأمون طاعته، فهات قبل الأمين. فبقيت بنفس المأمون إلى أن خرج إلى الغزاة، فوجد قبر عبد الملك في دار الامارة، فأرسل إلى ابن عبد الملك وقال له «حول أباك عن داري» فنبشت عظامه وحول.

وكان عبد الملك بن صالح أفصح ولد بني العباس.

# الرقة في عهد المأمون:

هو عبد الله المأمون بن هارون الرشيد، أمه أم ولد اسمها مراجل. ولد سنة ١٧٠ بويع بالخلافة سنة ١٩٨هـ ١٩٨م وتوفي غازياً بطرسوس بكيليكيا في ١٩ رجب سنة ٢١٨هـ ١٠ آب سنة ٢٨٣م فكانت خلافته عشرين سنة وخمسة رجب سنة ٢١٨هـ ١٠ آب سنة ٢٣٨م فكانت خلافته عشرين سنة وخمسة أشهر. تم الأمر للمأمون على يد القائدين طاهر بن الحسين، وهرثمة بن أعين. وكان الذي يدبر أمر المأمون على اقامة المأمون بفارس الفضل بن سهل الفارسي الذي كتب على لسان المأمون إلى طاهر بأن يشخص إلى الرقة لمحاربة نصر بن سيار بن شبث من بني عقيل يسكن يكسوم وهي قرية من أعهال سميساط على الفرات شهال حلب وفيها حصن كبير على تلعة كان نصر يحتلها، وكان نصر عربياً شهها له في محمد الأمين هوى وفي عنقه له بيعة، فلما قتل، وكان الفضل بن سهل هو المتغلب على دولة المأمون. ولما رأى نصر أن العنصر العربي في دولة المأمون قد انحيط شأنه وصار معظم القواد والأمراء من غيرهم. غضب وثار وتغلب على ما جاوره من البلاد وملك سميساط واجتمع عليه خلق كثير من الأعراب وقويت نفسه وعبر الفرات إلى الجانب الشرقي، وكثرت جموعه، سار اليه طاهر فالتقيا

بنواحي يكسوم فاقتتلا هناك قتالًا عظيماً أبلى فيه نصر بلاء حسناً فكان له النصر. وعاد طاهر إلى الرقة منهزماً، وكان قصارى أمره حفظ تلك النواحي وقوي أمر نصر وكثرت جموعه.

وكان جيش طاهر الذي جاء إلى الرقة أربعة آلاف من العجم. وقد ضاعف طاهر الضرائب وأساء إلى أهل سرج والرها وكانت ولاية طاهر تشمل الموصل والجزيرة والشام والمغرب عندما قدم إلى الرقة. التي كانت مركزاً لكل هذه الأمصار.

جاء في تاريخ الدول السرياني لأبي الفرج الملطي «وشد نصر على العجم أصحاب طاهر وجعل جنوده يقبضون على خمسين فخمسين وعلى مائة فهائة فينحرونهم نحر الخراف» وقال أما نصر فكتب (بتشديد التاء) العرب القيسين كافة وأقبل بهم إلى الرقة وحلوا في دور النصارى وضايقوهم في استنزاف ما يقوم بنفقاتهم الوافرة. ثم زحفوا إلى الرافقة وحاصروها. وكان مقياً هناك يومئذ البطريس قرياقس (٧٩٣ - ١٨٨) وثنوتوسيوس مطران الرها. واشتد الغلاء حتى أكمل الناس خبز الرزوالبقول ثم عقد نصر الصلح كيفها كان لأن عساكر الكوفة احتلوا الرقة واستولى العجم على الرافقة».

وقال: «وابتنى طاهر سوراً ما بين الرقة والرافقة وتحصن فيه وانقطع إلى المطالعة والتفسير والتحدث مع الفلاسفة».

وحاصر نصر حران وهي من أعهال المرقة بديار مضر واستولى على قلعة بالس وزحف بجنوده الى نهر الهنىء بواسط الرقة وفتك برؤ سائها وغزا القرى وسبى أهلها، فوجه اليه المأمون شبيباً القائد في سبعة آلاف عجمي من الممتازين هزموا في البدء سرية من أصحاب نصر ونهبوا البيوت غير أن نصر كسرهم وفر شبيب إلى بغداد.

وفي اثناء اشتداد أمر نصر أتاه نفر من شيعة الطالبيين فقالوا له: وترت بني العباس، وقتلت رجالهم فلوبايعت لخليفة كان أقوى لأمرك. فقال من أي

الناس - فقالوا تبايع لبعض آل علي بن أبي طالب. فقال: أبايع بعض أولاد السوداوات، فيقول أنه خلقني ورزقني. قالوا فتبايع لبعض بني أمية. قال: أولئك قوم قد أدبر أمرهم، والمدبر لا يقبل أبداً، فلوسلم على رجل مدبر لاعداني أدباره، وانها هواي في بني العباس، وانها حاربتهم محاماة عن العرب لأنهم يقدمون عليهم العجم.

كانت ثورة نصرهذه لاعزاز العنصر العربي وعاولة جريئة لتأسيس دولة عربية صرفة تكون الرقة عاصمتها، وكان نصر متأثراً بالخليفة العربي هارون الرشيد الذي هجر بغداد لتغلب الفرس على أمورها وفتك بالبرامكة القابضين على أمور الدولة واتخذ الرقة عاصمة منذ سنة ١٨٥ –١٩٣ مدة تسع سنوات فجاء نصر لينهض مرة ثانية بها ويعيدها عاصمة لملكته لوتم له الأمر. ولم يمض على المرقة غير خس سنوات ونيف منذ أعفاها المأمون من مهمة العاصمة إلى ثورة مصر. وكان المأمون نائباً فيها عهد والده الرشيد.

وفي سنة ١٩٩ قوى أمر نصر بالجنزيرة ولما قدم المأمون إلى بغداد من مرو طلب من طاهر بن الحسين والي الرقة أن يلقاه ببغداد فترك طاهر الرقة واستخلف على الجيش ابنه عبد الله وأمره بقتال نصر فلما قدم طاهر إلى بغداد ولاه المأمون خراسان وولى ابنه عبد الله من الرقة إلى مصر في سنة ٢٠٦ وأمره بالجد في محاربة نصر.

وحين ذاك كتب طاهر بن الحسين إلى ابنه عبد الله وهو في الرقة ذلك الكتاب المشهور الذي جمع فيه كل ما يحتاج اليه الأمراء من الأدب والسياسة والحث على مكارم الأخلاق وعاسن الشيم. مما لا يستغني عنه أحد من ملك وسوقة. وقد تناقل الناس هذا الكتاب وشاع أمره وبلغ المأمون خبره فدعى به وقريء عليه، فقال ما أبقى أبو الطيب (يعني طاهراً) شيئاً من أمر الدنيا والدين والتدبير والرأي والسياسة وحفظ السلطان وطاعة الخلفاء وتقويم الخلافة إلا وقد أحكم وأوصى به وأمر فكتب به إلى جميع العمال والنواحي. جدّ عبد الله بن طاهر

في محاربة نصر عدة سنوات فلم يقوعليه وندب المأمون رسولاً خاصاً هو جعفر بن محمد العامري ليؤدي إلى نصر رسالة، فذهب اليه وهو بكفر عزون بسروج، فأبلغه رسالة المأمون. وبالطرق الدبلوماسية أجاب إلى التسليم، وكتب له المأمون كتاب أمان، وخرج إلى عبد الله بن طاهر فوجه به إلى المأمون فدخل في صفر سنة ٢١٠ بعد حرب مع عبد الله بن طاهر خمس سنوات ومن قبله سبع سنوات أي ٢٢ سنة، وأنزل مدينة أبى جعفر.

لقد تضررت الرقة بثورة نصربن شبث واحترق ربضها وبعض أبنيتها. وكان المأمون أمرَّ طاهر بن الحسين سنة ٢٠١هـ ببناء جدار بين الرقة والرافقة لكي لا يقتتل الفرس وعرب الشام الذين كانوا يسكنونها.

ولى المأمون بعد عبد الله بن طاهر، ابنه العباس بن المأمون، الجزيرة والثغور والعواصم سنة ٢١٣ ثم ولاها اسحق بن ابراهيم بن مصعب الخزاعي. ثم عزل اسحق وأعاد العباس بن المأمون ثم ولى ورقة الطريفي مع العباس. وولى عيسى بن علي الهاشمي نيابة عن ولده العباس فوجد عنده من الكفاية والضبط وحسن السيرة ما أراد فقدمه. وكان المأمون كلما غزا الصائفة لقيه عيسى بن علي بالرقة، ولا يزال معه حتى يدخل الثغور ثم يرد عيسى إلى عمله.

وعمن ولي الرقة بعهد المأمون عبيد الله بن عبد العزيز بن الفضل بن صالح لما غزا الصائفة في سنة ٢١٨ العواصم. وفيها مات المأمون في أرض طرطوس سنة ٢١٨ وفي ولاية عبد الله بن طاهر على الرقة ذهب إلى مصرسنة ٢١١ هـ = ٢٨م سيره إليها المأمون لاخماد فتنة عبد الله بن السري وفتنة الاندلسيين بالاسكندرية فذل ابن السري وأجلي الاندلسيين وأرسل منهم خمسين أسرة إلى الرقة وسرح البقية إلى بلادهم.

وممن انجد المأمون في بغداد القائد الحسين بن علي بن عيسى بن ماهان قدم من الرقة إلى بغداد قبل وصول طاهر بن الحسين وهرثمة بن أعين في جيش كثيف، وكان مع عبد الملك بن صالح بن علي في الرقة فلما مات عبد الملك في الرقة

سنة ١٩٦ سار إلى مدينة السلام لثلاث خلون من رجب من هذه السنة ودعا إلى المأمون.

#### اتصال محنة خلق القرآن بالرقة:

ومن الأحداث التي اتصلت بالرقة في أواخر حياة المأمون مسألة خلق القرآن الذي أدى إلى أن يمتحن الناس به في عهد المأمون وخلفائه فقد بينه أبو الفرج بن الجوزي المتوفى سنة ٩٧٥هـ فيها يلي: «لم يزل الناس على قانون السلف وقولهم ان القرآن كلام الله غير مخلوق حتى نبغت المعتبزلة فقبالوا بخلق القرآن. وكيانها يتستر ون بذلك إلى زمن الرشيد، حتى أن الرشيد قال يوماً: بلغني أن بشر المريسي (من أعلام المرجئة) يقول: القرآن مخلوق والله على، أن أظفرني الله به لاقتلنه قتلة ما قتلتها أحداً. ولما علم بشر بذلك ظل متوارياً أيام الرشيد نحواً من عشرين سنة. فلما ولى المأمون خالطه قوم المعتزلة فحسنوا له القول بخلق القرآن، واجمع المؤرخون على عناية المأمون بدراسة المسائل المتعلقة بعلم الكلام. وأراد المأمون انصياع الناس بالتسليم بخلق القرآن. وبينها كان متوجهاً إلى طرسوس لغزو بلاد الروم أرسل كتاباً إلى عامله على بغداد اسحاق بن ابراهيم وهو ابن عم طاهر بن الحسين وقد أمره فيه أن يشخص اليه القضاة والمحدثين بموضوع خلق القرآن. وقد روت كتب التاريخ نص الكتاب. كتبه المأمون في شهر ربع الأول سنة ٢١٨ وقبل وفاته بأربعة شهور. وكتب المأمون كتاباً ثانياً إلى اسحق بن ابراهيم يأمره فيه بأن يشخص اليه سبعة من وجوه المحدثين ببغداد حتى يتولى امتحانهم بنفسه. وقد نفذ اسحاق بن ابراهيم الأوامر التي تلقاها في كتاب المأمون، فأحضر جماعة من الفقهاء والمحدثين، فممن أحضرهم، أحمد بن حنبل وبشر بن الوليد الكندي، وأبوحسان الزيادي، وعلى بن أبي مقاتل والحسن بن حماد السجادة والذيال بن الهيثم وقتيبة بن سعيد، وشيخ من ولد عمر بن الخطاب كان قاضي الرقة وأرسلهم في الأقياد إلى المأمون حتى وصلوا أدنه فلما مات المأمون ردوا في الاقياد إلى الرقة، وأخرجوا من الرقة في سفينة مع قوم محبسين ومات بعضهم في الطريق ووصل الأخرون إلى بغداد مقيدين ومكثوا في الحبس.

وقيل بلغتهم وفاة المأمون وهم في الرقة فأمر عنبسة بن اسحاق والي الرقة باحتجازهم بها حتى يعودوا إلى بغداد في حراسة الرسول نفسه الذي كان قد توجه بهم إلى المأمون، فلما صاروا إلى بغداد أمرهم حاكمها بأن يلزموا بيوتهم. وقيل أعيد أحمد بن حنبل ورفيقه بن نوح إلى الرقة حيث ظلا في السجن إلى أن أخذت البيعة للخليفة المعتصم فأحدر من الرقة مقيداً الى بغداد حيث سجن وضيق عليه. ولد الامام أحمد بن حنبل سنة ١٦٤ في بغداد من سلالة عربية وتوفي سنة ٢٤١هـ.

#### ولاة الرقة وشعراؤها:

عقبة بن جعفر بن الأشعث الخزاعي، كان أميراً على الرقة. وكان جواداً يثيب الشعراء انقطع إلى مدحه الشاعر أبو الشيص محمد بن رزين بن سليان الخزاعي الأزدي، وهوعم دعبل بن علي الخزاعي وقلما يروى له في غيره وأغناه عقبة. وأبو الشيص شاعر من شعراء عصره، متوسط المحل فيهم غير نبيه الذكر، لوقوعه بين مسلم بن الوليد وأشجع وأبي نواس، فخمل. قيل كان الشعر عليه أهون من شرب الماء على العطشان وكان من أوصف الناس للشراب وأمدحهم للملوك.

ولأبي الشيص ابن يقال له عبد الله شاعر أيضاً صالح الشعر. كان منقطعاً إلى محمد بن طالب.

#### طاهر بن الحسين:

ابن مصعب بن رزيق الخزاعي ولد سنة ١٥٩ بقرية من أعمال مرو، وكان جده مصعب والياً عليها وعلى هراة نشأ شهماً شجاعاً أديباً. وأول أعماله العظيمة قيادته الكتائب الخراسانية في حرب الأمين حيث انتصر. فاشتهر ذكره وأرسله

المأمون إلى الجزيرة والرقة لحرب نصربن شيت وبقي سنة ثم استدعاه المأمون إلى بغداد. بغداد لما قدم اليها من مرووعوف فضله وولاه الجزيرة والشرطة وجانبي بغداد. وولاه المأمون خراسان فساسها أحسن سياسة وكانت أحوالها مضطربة. وكان طاهر مستقلاً ادارياً بخراسان يؤ دي الخراج عن عمله. ولي خراسان سنة ٢٠٥ ومات سنة ٢٠٧ وقد استمر ملك البيت الطاهري إلى سنة ٢٥٩ وكان لأل طاهر مع خراسان ولاية الشرطة ببغداد.

# عبد الله بن طاهر بن الحسين:

ولد سنة ١٨٦ في خلافة الرشيد، وكان عمره حين سطع نجم أبيه في حوادث المأمون والأمين ١٦ سنة فتربى في كنف المأمون فنشأ اديباً نبيلاً وكان المأمون يجبه كثيراً ولاه حرب نصر بعد انصراف أبيه فوفق إلى رد نصر إلى الطاعة بعد حرب خمس سنوات، وأقام والياً على الرقة خمس سنوات ولما فرغ من أمر نصر سيره المأمون إلى خراسان والجبال وارمينية واذربيجان لمحاربة بابك. استمر والياً إلى أن مات سنة ٢٣٠ هـ رعى عدة شعراء فحول وكفل لهم حياة راضية وعلى رأسهم الشاعر العتابي عندما كان عبد الله في الرقة (٢٠٦ ـ ٢١١) وعوف بن محلم الخزاعى ودعبل الخزاعى.

#### ربيعة الرقى:

هو أبو أسام ربيعة بن ثابت بن لجأ الأسدي الرقي ولد بالرقة ونشأ فيها وتعلم نظم الشعر حتى برع فيه وهو ضرير. استقدمه أمير المؤمنين المهدي العباسي إلى بغداد فمدحه بعدة قصائد أجازه وأجزل صلته.

وهو من الشعراء المجيدين الكثيرين اخمل ذكره وأسقط عن طبقته بعده عن العراق وتركه خدمة الخلفاء ومخالطة الشعراء في الحواضر الاسلامية. ومع ذلك لم يعدم مفضلًا له. قصد يزيد بن أسيد السلمي والي ارمينية وكان سيداً عظياً وقائداً

شجاعاً ولكنه قصر بحق الشاعر بعد أن أقام عنده حولاً فعاد إلى الرقة فقصد يزيد بن حاتم بن قبيصة بن المهلب وكان واليا على مصر بعد أن عزل. فأحسن جائزته. ومدح العباس بن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس بقصيدة جيدة، ولكن العباس بعث اليه بدينارين فهجاه وسمع الرشيد بالخبر وطلب من ربيعة أن لا يعرض للعباس وخلع على الشاعر وكان الرشيد مزمعاً أن يصهر إلى العباس فعدل بعدما عرف بخله وتقصيره بحق الشاعر وقد مر ربيعة بقرقيسيا بطريقه إلى بغداد له فيها نكتة لطيفة رواها ياقوت. عما قاله في وصف بلده الرقة:

بلد ساكنه ممن تود لا ولا أخبرنا عنها أحد سورها بحر وسور في الجدد هدهد البر ومكاء غرد من جمال في قريش وأسد حبذا الرقة دارا وبلد ما رأينا بلدة تعدلها الها برية بحرية تسمع الصلصل في أشجارها لم تُضَمَّنُ بلدة ما ضمنت

# اسحق بن سماعة المعيطي:

شاعر محسن كان ينزل الرقة وله ضياع. وكان سليهان بن أبي جعفر المنصور والياً على الرقة من قبل المأسون فلم يعرف لابن سهاعة موضعه ورده عن حاجته فأخذ اسحاق بن سهاعة يهجو سليهان بن أبي جعفر فاستأذن المأمون في حبسه فأذن له فحبسه وجلده إلى أن مات في الحبس.

# الرقة في عهد المعتصم بالله:

ولما بويع المعتصم أقر العباس بن المأمون على ولايته للجزيرة ولكنه عاد فقبض عليه بمنبج وهوعائد من الغزاة بتهمة التآمر عليه ومات العباس بمنبج سنة ٢٢٣ ومركز الجزيرة داثهاً هي الرقة. وولى المعتصم الشام والجزيرة عبد الله بن عبد العزيز بن الفضل بن صالح بن على الهاسمي. ثم انه ولى اشناس التركي الشام والجزيرة ومصر. وتوجه وألبسه وشاحين بالجواهر في سنة ٧٢٠. وبقي في ولايته إلى أن مات سنة ٧٣٠ واشناس غلام تركي اشتراه المعتصم ورقاه لما ظهر من شجاعته وكان معه في غزو عمورية على مقدمة الجيش واستخلفه مرة على سامراء.

#### الرقة في عهد المتوكل (٢٣٢ ـ ٢٤٧)هـ:

جعل لأكبر أولاده وولى عهده المنتصر المغرب وجند قنسرين والعواصم والثغور الشامية والجزرية وديار مضر وديار ربيعة والموصل وهيت وعانات والخابور وقرقيسيا، وكان هو الذي يولي ولاة الرقة. واستمر بولايته هذه إلى أن قتل أبوه سنة ٧٤٧. وفي عهد المستعين (أحمد بن محمد بن المعتصم (٧٤٨هـ = ٢٥٦هـ) كان والي الرقة ميمون بن سليمان بن عبد الملك بن صالح مات بالرقة سنة ٢٥٦.

وفي عهد المعتمد وهو أحمد المعتمد على الله بن المتوكل (٢٥٦ ـ ٢٧٩) الذي لم يكن له من أمر الخلافة غير الاسم وكان الأمر إلى أخيه أبي أحمد الموفق. وكان الوالي على مصر احمد بن طولون ولي سنة ٢٥٤ وفي سنة ٢٦٧ حصل خلاف بينه وبين الموفق. فسير اليه الموفق جيشاً بقيادة موسى بن بغا، مكث بالرقة عشرة أشهر ولم يمكنه المسير إلى مصر لقلة الأموال فاضطر إلى أن يعود إلى العراق.

# أبو تمام الشاعر في الرقة:

جاء أبو تمام إلى الرقة والخليفة المعتصم فيها. وكان الطائي من أكثر الناس عبثاً ومزاحاً وذهب أبو تمام إلى العراق منحدراً في نهر الفرات في سفينة وكان معه في السفينة منجم. . فكان الطائي قد أولى به يضربه ويخرق ثيابه، فلامه أحد من كان في السفينة، فكان من جواب أبي تمام أن قال: هذا العاض بظر أمه، لوكان

منجهاً، لما ركب معنا هذه السفينة وأنا أضربه هذا الضرب (طبقات الشعراء) لابن المعتز.

#### الرقة في عهد الطولونيين:

كانت ولاية مصر بعهد المتوكل (٢٥٦ ـ ٢٧٩) مضافة إلى (بايكباك) وهو المذي يختار أميرها فاختار لها أحمد بن طولون سنة ٢٥٤ فدخلها في رمضان سنة ٢٥٤هـ. ولما قتل (بايكباك) حل محله (أماجور) وكان صهراً لاحمد بن طولون فكتب اليه أماجور تسلم من نفسك لنفسك. فاتسع ملك أحمد واستولى في سنة ٢٦٤ على حلب والشام والثغور وامتد ملكه الى الفرات وولى مملوكه لؤلؤ حلب وديار مضر في سنة ٢٦٦ حاز لؤلؤ حلب وديار مضر وديار مضر في سنة ٢٦٦ وفيها الرقة. وفي سنة ٢٦٩ حاز لؤلؤ حلب وديار مضر لحسابه الخاص وقطع الدعاء لمولاه أحمد بن طولون في مدتها فسار اليه أحمد من مصر فهرب لؤلؤ الى العراق ولحق بأبي أحمد الموفق. وكان قد تمركز في الرقة ثم انحدر منها بأموال طائلة إلى العراق أغرت الموفق بمصادرتها.

كان طولون مملوكاً تركسياً أهدى إلى المامون بمرور سنة ٢٠٠ وولد له احسمد بسامرا سنة ٢٢٠ فربي مع الجنود وكان أحمد شجاعاً شهماً عاقلاً مات سنة ٢٧٠ فخلفه في مصر والشام والثغور الشامية ابنه خمارويه أبو الجيش واستمر ملك مصر والشام في أعقباب ابن طولون الى سنة ٢٩٢ ولي منهم خمسة امراء وكان خمارويه جاء إلى الرقة.

وكان محمد بن أبي الساج يلي ديار مضر. ثم انقلب على خمارويه ولحق بأبي أحمد الموفق سنة ٢٧٦ فولى أبو الجيش على حلب والرقة غلام أبيه طغج بن جف والد الأخشيد أبي بكر محمد بن طغج. وكان ولاة مصر الطولونيون تحت نفوذ الخلفاء العباسيين يخطبون لهم على المنابر ثم لأنفسهم. وتزوج الخليفة المعتضد (٢٧٩ ـ ٢٨٩) ابنة خماروية قطر الندى.

# الرقة في عهد المكتفي بالله (٢٨٩ ـ ٢٩٥ هـ):

ي كان بالرقة فكتب آليه الوزير وأعيان الخلافة فركب من الرقة ودخل بغداد في يوم مشهود الاثنين ٨ جمادي ولم يزل خليفة إلى أن توفي سنة ٧٩٥ .

وفي عهده أخذ القرامطة يعيشون في البلاد العراقية والشامية قتلاً وسلباً وبايعوا في سنة ٢٨٩ يحيى بن زكرويه. ولكن الطولونيين وجهوا اليه الجيوش وقتلوه فولى القرامطة عليهم الحسين بن زكرويه فتغلب على كثير من بلاد الشام وتسمى بأمره المؤمنين سنة (٢٨٩ - ٢٩٠) فتوالت كتب أهل الشام إلى الخليفة ببغداد بالشكوى من القرامطة. فلم ير المكتفي بداً من الخروج بنفسه إلى الشام وجعل طريقه على الموصل في سنة ٢٩١ وقدم بين يديه أبا الأغر خليفة بن المبارك السلمي فنزل قريباً من حلب فكسه القرامطة وقتلوا من عسكره خلقاً كثيراً.

سار المكتفي حتى نزل الرقة. وسير الجيوش اليه وجعل أمرها إلى عمد بن سلمان فالتقى بالقرامطة قرب حماة وهزمهم وقتل وأسر منهم كثيرين وتفرق الباقون في البوادي وسار الحسين بن زكرويه أمير القرامطة يريد الكوفة فقبض عليه متولي بلدة الدالية على الفرات أسفل الرحبة مالك بن طوق (المياذين) وعلى من معه وساروا به إلى المكتفي بالرقة. وفي ستة وعشرين محرم سنة ٢٩١ أدخل الرقة مشهوراً ثم حمل إلى بغداد ومن الرقة وجه المكتفي بمحمد بن سليمان لمحاربة الطولونيين بعد قتل هارون بن الطولونيين بعد قتل هارون بن خارويه وأخرج طغج بن جف عن مصر وولاه حلب وعاد محمد بن سليمان.

# البتاني: العالم الفلكي:

محمد بن جابر بن سنان أبو عبد الله الحراني المعروف بالبتاني نسبة إلى قرية بتان التي ولد فيها في حدود مدينة حران ولد حوالي سنة ٢٣٥هـ هوى الرصد وأنفق

فيه أموالًا كثيرة وأمضى حياته في مدينتي الرقة وانطاكية. بدأ بتجاربه في مرصد الرقة سنة ٢٦٤ وأقام على عمله في الرقة ٢٦ سنة.

اكتشف في الفلك والرياضيات أموراً كثيرة. أثبت الكواكب الثابتة في زيجه لسنة ٢٩٩هـ توفي سنة سبع عشرة وثلاثهاية قال ابن العبري عنه في تاريخه (مختصر الدول) هو أحد المشهورين برصد الكواكب ولا يعلم أحد في الإسلام بلغ مبلغه. ترجم زيجه لللاتينية وطبع سنة ١٥٣٧ وطبع في روما سنة ١٧٩٩.

قال عنه طوقان في كتابه (الخالدون العرب) المطبوع ببير وت سنة ١٩٥٤: «البتاني من عباقرة العالم الذين وضعوا نظريات هامة وأضافوا بحوثاً هامة وأضافوا بحوثاً مبتكرة في الفلك والجبر والمثلثات ونظرة إلى مؤلفاته والازياج التي عملها تبين خصب قريحته وترسم صورة عن عقليته الجبارة كان من أبرز علماء القرن العاشر الميلادي الذين أسدوا أجل الخدمات إلى العلوم وعلى الرغم من عدم وجود آلات دقيقة كالتي نستعملها الآن فقد تمكن من اجراء أرصاد لا تزال محل دهشة العلماء ومحط اعجابهم. عدّه (كاجوري) من أقدر علماء الرصد. وقال عنه (سارطون) انه من أعظم علماء عصره وأنبغ علماء العرب في الفلك والرياضيات وقال عنه (لاندند) العالم الفرنسي انه من العشرين فلكياً المشهورين في العالم كله» ذكرته مصادر عدة عربية واجنبية.

#### الرقة في عهد المقتدر (٢٩٥ ـ ٣٢٠هـ):

كان جاهلًا فاسداً. كان الحكم في دولته للنساء والخدم، وتُنال الوزارة بالرشوة وقوى في عهده أمر القرامطة في العراق والحجاز. وفي عهده ابتدأت دولة بني حمدان في الموصل.

وكان القائد العام لجيوش المقتدر مؤنس الخادم ويقال له مؤنس الحاجب وكان هو الذي يولى ويعزل الولاة، وكان تولى الشام ومصر نيابة عن أبي العباس بن المقتدر، وكان أمر ديار مضر اليه وهو الذي يولي ولاتها، واستولى على الموصل

من يد بني حمدان، واجتمعت اليه عساكر كثيرة من بغداد والشام ومصر لاحسان كان اليهم. ولما سار القرامطة بقيادة أبي طاهر سليهان الجنابي من الكوفة سنة ٢٣٦ إلى الرحبة ودخلوها واضعين السيف في أهلها وساروا منها إلى الرقة فدخل منهم جماعة إلى ربضها بادر أهل الرقة إلى اعانة أهل الربض فقتلوا من القرامطة ثلاثين رجلاً. استدعى المقتدر من الشام مؤنساً (وصاريلقب بمؤنس المظفر) إلى بغداد وأمره بالمسير إلى الرقة لقتال القرامطة، فسار اليها بطريق الموصل وجد السير من الموصل إلى الرقة. فسار أبو طاهر عنها وعاد إلى الرحبة، ووصل مؤنس المظفر إلى الرقة بعد انصراف القرامطة عنها. وولى مؤنس على الرقة غلامه طريف بن عبد الله السبكري في سنة ٣١٩ وكان طريف شهاً شجاعاً.

وكان مؤنس شجاعاً فاتكا مهيباً لقب بالمظفر لما عظم أمره وغزا بلاد الروم. وكان الخليفة القاهر (٣٢٠ ـ ٣٢٠) الذي تلى المقتدر أحضر مؤنس من داره بالحيلة وكان استولى عليه الكبر والضعف وأمر بقتله لأنه لم يكن من أنصاره سنة ٣٠٠.

# الرقة في عهد المتقى (٣٢٩ ـ ٣٣٣هـ):

كان بحكم أمير الامراء والتدبير كله إلى وزيره أبي عبد الله الكوفي، وكان أبو بكر محمد بن رائق إلى جانب المتقي يذود عنه الديلم وغيرهم وخلع عليه المتقي وساه أمير الأمراء. وكانت ديار مضر في حكم ابن رائق الذي كانت له الشام ثم اتفق مع محمد بن طغج الأخشيد صاحب مصر بعد حروب على أن تكون له حمص وحلب.

ولما استولى البريدي على بغداد هرب المتقي وابن رائق إلى الموصل وكانت بيد ناصر الدولة الحمداني الذي قتل ابن رائق بين يدي المتقي سنة ٣٣٠ ليحل محله في أمرة الأمراء. وسمى المتقى ناصر الدولة أمير الأمراء وكان معه أخوه على

فلقبه سيف الدولة وجاء المتقي وينوحمدان ودخلوا بغداد وهرب منها البريدي إلى واسط.

وسار ناصر الدولة من بغداد تاركاً امارة الأمراء إلى الموصل. فاختار المتقي بعد رحيل ناصر الدولة لامارة الأمراء القائد الديلمي توزون الذي كان جلفاً خافه المتقي، فسار إلى الموصل في نسائه وعبيده وتبعه توزون، فرحل الخليفة إلى نصيبين ثم إلى المرقة وكانت من أملاك ناصر الدولة يتولاها مع حلب وديار مضر والعمواصم له أبوبكر محمد بن مقاتل في سنة ٣٣٢ وكان المتقي استعمله على الخراج والضياع بديار مضر وقبله كان مؤنس الخادم يلي الرقة بالنيابة عن يانس المؤنس الذي ولاه ناصر الدولة. وكان شاطىء الفرات بين حلب والرقة تحت نفوذ الأخشيد محمد بن طغج صاحب مصر والشام.

وجاء الأخشيد إلى حلب وأرسل مقدمته إلى بالس (مسكنة) على شاطىء الفرات الغربي وسار بعدها بعد أن سير المتقي من الرقة أبا الحسن أحمد بن عبد الله الخرقي إلى الاخشيد يسأله أن يسير إليه ليجتمع معه بالرقة ويجدد به العهد ويستعين به . وجاء الأخشيد إلى مكان على شاطىء الفرات الغربي مقابل الرقة فعسبر اليه الخليفة المتقي لشلاث عشرة ليلة خلت من عرم سنة ٣٣٣. ووقف الاخشيد بين يدي المتقي بخشوع وكان قد حمل اليه الهدايا ومالاً كثيراً ولم يدع أحداً من أصحاب المتقي وحواشيه وكتابه إلا وبره ووصله .

واجتهد الاخشيد بالمتقي ليسير معه إلى الشام ومصر فيكون بين يديه فلم يجبه. فأشار اليه بالمقام مكانه بالرقة خشية عليه من توزون إذا هوسار إلى بغداد. وضمن له أن أقام في الرقة أن يمده بالأموال، فلم يفعل. وكتب المتقي عهداً للأخشيد بل جدد ولايته على مصر وأعهالها والشامات والثغور وما والاها والحرمين وجعل ذلك له ولولده أبي القاسم أنوجور (محمود) إلى ثلاثين سنة.

وبقي المتقي في الـرقــة مع بني حمدان، ولكنــه ما لبث أن رأى منهم تضجـراً

به. فاضطر إلى مراسلة توزون أمير الأتراك في بغداد في الصلح فأظهر الرغبة وحلف للمتقى وأشهد على حلفه الناس كتابة.

فانحدر المتقي من الرقة في الفرات إلى بغداد لأربع بقين من المحرم ٣٣٣ ووصل السندية على نهر عيسى بقرب بغداد، خرج اليه توزون يستقبله في الظاهر. وغدر به وقبض عليه وخلعه من الخلافة ثم سمل عينيه، فلما صاح المتقي وصاح من عنده من الحريم والخدم أمر توزون بضرب الطبول لئلا تسمع أصواتهم.

# ثقافة أهل الرقة في العهد العباسي:

منذ أن صار الخلفاء والأمراء ينزلون الرقة، أخذ الرقيون يكونون لأنفسهم ثقافة عربية ويعدون أشخاصهم ليكونوا أهلًا لمجالسة الخلفاء والأمراء ومحادثتهم وايناسهم وادخال السرور إلى قلوبهم وانتزاع اعجابهم وتقديرهم ونيل برهم . جاء بكتاب مروج الذهب ج ٤ للمسعودي :

«حدث عمد بن عبد الله الدمشقي قال: لما نزل المتقي الرقة كنت فيمن بتصرف بين يديه، وأقرب منه في الخدمة، فقال لي في بعض الأيام في الرقة، وهو جالس في داره مشرفاً على الفرات اطلب لي رجلاً اخبارياً يحفظ أيام الناس أتفرج اليه في خلوتي، وأستريح به في الأوقات. فسألت بالرقة عن رجل بهذا الوصف فأرشدت إلى رجل بالرقة كهل لازم لمنزله فصرت اليه ورغبته في اللخول إلى المتقي، فقام معي كالمكره وصرنا إلى المتقي، فأعلمته احضاري للرجل الذي طلبه، فدعا به واستدناه، فوجد عنده ما أراد فكان معه أيام مقامه بالرقة، فلما انحدر في الفرات كان معه في الزورق. فلما صار إلى فم نهر سعيد ـ وذلك بين الرجل الرقة والرحبة (يمرهذا النهر بدير الزوروله فيها أثر) أرق المتقي ذات ليلة فقال للرجل. ما تحفيظ من أشعار المبيضة وأخبارها؟ فمر الرجل في اخبار آل أبي طالب. . . فقال له المتقي: أتحفيظ شعر أبي المقاتيل نصر بن نصير الحلواني في طالب. . . فقال له المتقي: أتحفيظ شعر أبي المقاتيل نصر بن نصير الحلواني في

عمد بن زيد الحسيني الداعي؟ قال: لا يا أمير المؤمنين لكن معي غلام لي قد حفظ بحداثة سنه وحدة مزاجه وغلبة الهمة لطلب العلم والأدب ما لم أحفظ من الأخبار للناس وأيامهم واشعارهم قال أحضره، ولم أخفيت عني خبر مثل هذا فيكون حضوره زيادة في أنسنا فأحضر الغلام من زورق آخر فوقف بين يديه فقال له صاحبه: أتحفظ قصيدة أبي المقاتل في ابن زيد؟ قال نعم قال المتقي: انشدنيها، فابتدأ ينشده اياها وهذا مطلعها:

لا تقل بشرى وقبل لي بشريان غرة الداعي ويم المهرجان وهي طويلة رواها المسعودي. فلم يزل المتقي كلما مربه بيت استعاده وأمر الغلام بالجلوس وما زال المتقى يقول: لا تقل بشرى..

قال الدمشقي: لما انحدرنا مع المتقي من الرحبة وصرنا إلى (عانة) دعا بالرقي وغلامه فحادثاه، وتسلل بهم القول إلى فنون من الأخبار إلى أن صاروا إلى ذكر الخيل، ففاض الرقي وغلامه في أخبارها. وكان المتقي يأمر بتدوين وتثبيت ما يجري من الكلام، فلم يزالا معه في ذلك يحدد لمها البر إلى أن كان من أمره ما قد اشتهر».

ولوأن المتقي استمع إلى نصيحة محمد بن طغم الأخشيد ملك مصر والشام، وبقي في الرقة لكانت المرة الشالثة التي تصبح الرقة عاصمة للمملكة العباسية ولسلم المتقي فلم تسمل عيناه ولم يخلع من الخلافة ليلقي ذلك المصير المحزن.

وذكر أبوحيان التوحيدي في الجزء الأول من كتابه «الامتاع والمؤانسة» ص ١٠٤ اسم فيلسوف رقي يهودي هو (وهب بن يعيش السرقي) وأورد فقرات من رسالة له.

#### الرقة في عهد الحمدانيين:

بنوحدان هم امراء دويلة أسسها القائد ابو الهيجاء عبد الله بن حمدان بن

حمدون بن الحارس التغلبي، من أمراء الخليفة العباسي المعتضد، الذي ولاه الخليفة المكتفي أعيال الموصل ومات سنة (٣١٧هـ ٢٩ ٩م) وخلفه ابنه حسن المسمى ناصر الدولة الذي ولاه المتقي حلب وديار مضر والعواصم ولما جاء الخليفة المتقى إلى الرقة كان سيف الدولة معه.

وكان ناصر الدولة وهو في بغداد يجارب معز الدولة قلد جمان قائد تركي في السرحبة واخرجه البها فعظم أمره فيها، فأظهر العصيان على ناصر الدولة وعزم على التغلب على الرقة وديار مضر فسار إلى الرقة فحصرها سبعة عشريوما فحاربه أهلها وهزموه، ووثب أهل الرحبة بأصحابه وعاله فقتلوهم لشدة ظلمهم وسوء معاملتهم، فلما عاد من الرقة وضع السيف في أهل الرحبة فقتل منهم مقتله عظيمة فأرس اليه ناصر الدولة حاجبه ياروخ في جيش فاقتتلوا على شاطىء الفرات فانهزم جمان وغرق في الفرات واستأمن اصحابه الى ياروخ.

وفي سنسة ٣٣٣ سارسيف الدولة من سهول الرقة إلى حلب فملكها واستولى عليها واسس فيها دولة الحمدانيين في حلب انتزعها من يدعها الأخشيد صاحب مصر والشام وكان والي حلب له أبا الفتح عثمان بن سعيد بن العباس الكلابي . وخرج ابو الفتح نفسه يستقبل سيف الدولة ودخل حلب في ربيع الأول سنة ٣٣٣ وولى قضاءها أبا الحصين علي بن عبد المللك الرقي . وجرت بين سيف الدولة والأخشيد حروب ووصل سيف الدولة إلى دمشق ثم خرج منها وهرب إلى الرقة . واستقر الصلح بين الاثنين وصارت ولاية حلب الى سيف الدولة سنة ٣٣٦ وجرت بين سيف الدولة وبين الروم وقائع له وعليه . وحارب العشائر التي كانت وجرت بين سيف الدولة وبين الروم وقائع له وعليه . وحارب العشائر التي كانت تشور عليه في براري حلب . اجتمع في مجلسه عدد غير قليل من الشعراء فيهم المتنبي وأبو فراس الحمداني والصنوبري والخالديان وغيرهم توفي سنة ٣٥٦ في المتنبي وأبو فراس الحمداني والصنوبري والخالديان وغيرهم توفي سنة ٣٥٦ في العارة وازدهار الصناعة والتجارة والنزواعة ووفرة الخيرات فارهقها بالضرائب العناي حروبه ولينفق على بلاطه . وليمنح الأموال الكثيرة مادحيه من الشعراء ليغذي حروبه ولينفق على بلاطه . وليمنح الأموال الكثيرة مادحيه من الشعراء .

ولم يكتف سيف الدولة بوضع الضرائب المرهقة على أهل الرقة ومصادرة أموالهم. بل عمل إلى نزع أبواب الرقة الحديدية الجميلة، وأرسلها إلى خلفائه القرامطة في هجر عاصمة البحرين سنة ٩٦٤ كما قال مسكويه المؤرخ. وكان سيف الدولة يتردد على المرقة من وقت لأخر. ولما قبض أبو تغلب بن ناصر الدولة على أبيه ناصر الدولة في سنة (٣٥٨هـ) امتعض حمدان بن ناصر الدولة لذلك وعصي على أخيه بالرقة والرحبة.

فسار أبو تغلب اليه إلى الرقة وتحصن حمدان بها فحصره أبو تغلب فيها إلى أن صالحه على أن يقتصر على الرحبة ويسلم اليه الرقة والرافقة وكتب الخليفة العباسي المطيع (٣٣٤ ـ ٣٦٣هـ) توقيعاً بتقليد أبي تغلب أعهال ناصر الدولة وسيف الدولة وكان أبو تغلب في الرقة.

وتنقلت الرقمة في أيدي الحمدانيين طوال استمرار دولتهم التي انتهت سنة (٣٩٩هـ) ولقيت على أيديهم الضرر والتأخر، فكل أمير منهم كان يطمع بها وينهبها.

# غلمان الحمدانيين بكجور يحكمون الرقة:

استولى الحاجب قرغويه غلام سيف الدولة على حلب سنه ٣٥٨ وأشرك معه غلامه بكجور وقطع الدعاء لابن سيف الدولة: سعد الدولة أبي المعالي ودام لقرغويه وبكجور الأمرحتى سنة ٣٦٤ وفي ذي الحجة من سنة ٣٦٤ استولى بكجور الحاجبي الكاسكي على حلب وحبس شريكه قرغويه. وكان سعد الدولة اذ ذاك بحمص فتوجه إلى حلب ومعه بنو كلاب وحاصرها فطلب بكجور الأمان في سنة ٣٦٧ فولاه سعد الدولة حمص ثم أخرجه فتغلب على دمشق وأخرجه منها المصريون سنة ٣٧٨ فمضى إلى الرقة وأقام فيها الدعوة للمصريين وكان سعد الدولة قد انحاز إلى المصريين (الفاطميين) وأقام لهم الدعوة بحلب سنة ٣٧٦

ووصلته خلع العزيز أبي منصور في شعبان من هذه السنة (بعهد القادر العباسي).

قوى أمر بكجور في الرقة واستمر فيها خمس سنوات وقصده سعد الدولة بجيش كبير بعد أن جمع اليه بني كلاب واستهال بني نمير ورغبهم في الاقطاع والعطاء الكثير ووعدهم بأن يعفوعنهم مساعدتهم لبكجور. فهالوا اليه وسارجيش سعد الدولة من حلب في الثاني والعشرين من محرم سنة ٣٨١ والتقى جيش سعد الدولة الحمداني وجيش بكجور على الناعورة قرب بالس (مسكنة) واشتد القتال فانهزم جيش بكجور وقبض سعد الدولة على بكجور وضرب عنقه وصلبه على أرض الناعورة وسار سعد الدولة إلى الرقة وفيها أولاد بكجور وحرمه وأمواله، فقبض سعد الدولة أموال بكجور وكانت ثهانهاية ألف دينار وصادر أموال نواب بكجور وقبض عليهم، بعد أن حلف لهم يميناً بأن لا يؤذيهم وأن يبقي لهم أموالهم. فنكث بعهده، ثم سار إلى حلب فأصابه الفالج في طريقه ومات في كارمضان سنة ٣٨١ وحمل في تابوت إلى الرقة ودفن في المشهد ظاهرها (مشهد ويس القرني).

#### الرقة في عهد المرداسيين:

أسس الدولة المرداسية بحلب الأمير أبوعلي صالح بن مرداس بن ادريس الكلابي سنة ١٦٦ وقتل سنة ٤٢٠ .

كانت قبيلة كلاب احدى القبائل العربية الضاربة في الجزيرة الفراتية والممتدة إلى نواحي حلب وكلاب بن ربيعة: بطن عظيم من عامر بن صعصعة من العدنانية أصلها من الحجاز وكانت حلب بيد لؤلؤ السيفي أحد غلمان الحمدانيين الذين كانوا تحت نفوذ الفاطميين بمصر.

خلف صالح بن مرداس في الحكم ابنه نصر الذي لقب شبل الدولة واستمر

حكمه من سنة ٢٠٠ ـ ٢٠٩ وخلفه معز الدولة أبو علوان ثمال بن صالح (٤٣٤ ـ 6٤٤) ثم محمود شبل الدولة. ثم أبو نؤ ابة عطية بن صالح سنة ٤٥٤ هـ وقد انتهى أمر الدولة المرداسية على يد الدولة العقيلية سنة ٢٧٧ هـ. كانت الرقة في عهد هذه الدولة بيد شبيب بن وثاب النميري حليف المرداسيين وكان نصر بن صالح بن مرداس متزوجاً السيدة علوية بنت وثاب النميري أخت شبيب. وكان المرداسيون وشبيب في حرب مع أنوشتكين الدزبري أمير الجيوش المصرية والذي جاء من دمشق إلى حلب فهرب ثمال وشبيب والسيدة إلى الجزيرة. ومات شبيب بن وثاب في سنة ٢٣١ فاستولى أخواه مطاعن وقوام على ما كان في يده من الجزيرة. وكانت علوية امرأة نصر مقيمة بالرافقة ، وكان زوجها قد قتل ، فاحتلات على غلام أخويها الوالي بالرافقة وأخرجته واستولت على البلد لتقيم هيبتها به وعفظ أمرها وحصل ثمال بن صالح على الرقة .

وخشي الدزبري الموجود بحلب من قرب ثمال، فاشترى قلعة دوسرعلى الفرات (قلعة جعبر) ليكون مطلاً عليه. وشرع ثمال يعد العدة في الرقة للاستيلاء على حلب، ولما مات فيها الدزبري في سنة ٤٣٣ تسلمها ثمال بن صالح بالتوقيع الذي سيره إليه المستنصر الفاطمي من مصر.

وفي سنة ٤٤٩ سلم ثمال بن صالح الرقة والرافقة إلى منيع بن شبيب بن وألب النميري لأنها كانت لأبيه . وكان هذا وأبوه من قبل شبيب يخطبان للمستنصر بالله الفاطمي على منابر الرقة وحران .

وكانت الرقة قبل أن يستولي عليها بنونمير بيد سالم بن مالك العقيلي هي وقلعة جعبر، ومنه انتزعها النميريون. ونمير قبيلة عربية قديمة بالرقة وآلت الرقة إلى جوشن النميري.

# الرقة في عهد الدولة العقيلية:

أسس هذه المدولة العربي أبوالمذواد محمد بن المسيب بن رافع بن مقلد

العقيلي بالموصل بعهد الخليفة العباسي احمد القادر بالله (٣٨١ - ٤٢٢) وتوفي مؤسسها سنة ٣٨٦، وامتدت حدودها إلى الفرات واستمرت بالموصل إلى سنة ٤٨٩. كانت تحت نفوذ الديلميين ببغداد. انتهت هي والدولة الديلمية على يد السلجوقيين.

وفي سنة ٤٧٧ استولى شرف الدولة أبو المكارم مسلم بن قرواش أحد أمراء الدولة العقيلية على الرقة.

وفي سنة ٢ • ٥ جاء رسل سالم بن مالك العقيلي صاحب قلعة جعبر إلى جاولي سقاو الأمير التركي المتغلب على الموصل والجزيرة والذي كان يعمل تارة لسلاجقة سورية وتارة لسلاجقة العراق والجزيرة وكان مقياً بالرحبة (الميادين) استولى عليها بعد أن حاصرها سبعين يوماً يستغيثون به من بين نمير الذين استولوا على الرقة وقتلوا على بن سالم العقيلي. ووعد العقيليون جاولي بوعود مقابل مساعدته لهم إذا هو أعاد لهم الرقة. فجاء جاولي من الرحبة إلى الرقة وحصرها نحوشهرين فلم يقدر عليها، وضمن له بنونمير مالاً وخيلاً فعاد. وأرسل إلى العقيلين انه في أمر أهم من أخذ الرقة، وانه بإزاء عدو يجب التشاغل به دون غيره، (وكانت زوجة جاولي بالموصل لحفظها) وجاء جاولي إلى بالس ومنبج وخربها وعاد إلى الرحبة.

وهكذا تتوالى النكبات والمصائب على الرقة واخواتها مدن الفرات بسبب اضطراب الأحوال السياسية وتجزئة البلاد الذي أطمع الطامعين فكثر المغمرون الطامعون بالاستيلاء على المدن الفراتية ونهبها وتخريبها.

# الرقة في عهد الاتابكية:

اقطع السلطان محمود بن ملكشاه السلجوقي مدينة الرحبة إلى اقنسنقر السرسقى، وكان مقيماً بها في سنة ١٧٥، وفي نفس السنة تقدم فنزل بأسفل الرقة

في عسكره محاولاً الاستيلاء عليها، ثم انحدر إلى العراق لمقابلة السلطان محمود بن ملكشاه ليوسع له اقطاعية الرحبة ثم شغل مناصب أخرى.

وبعد موت آقنسقر آلت الجزيرة الفراتية والرقة إلى ابنه اتابك عاد الدين زنكي الذي استولى على الشام سنة ٧٢٥ وقتل سنة ٥٤١ وهو محاصر لقلعة جعبر غربي الرقة على بعد ٢٥ كيلومتر على الضفة الشرقية للفرات ودفن في الرقة وكان ابنه نور الدين محمود معه. فذهب من الرقة إلى حلب. واستولى عليها وأسس الدولة الاتسابكية سنة ٤١٥. ولفظة أتابك تركية تعني مربي الأمير، لأن السلاجقة كانوا يعهدون بأبنائهم إلى مربين من كبار رجال حاشيتهم يكونون لهم رواداً.

وكان عاد الدين زنكي أبلى بلاء محموداً في جهاد الصليبيين وفتح مدينة الرها واستولى عليها من الصليبين سنة (١٩٤٩هـ - ١١٤٢م) وكان لذلك وقع كبير حسن في نفوس المسلمين وكان الصليبيون يواصلون غاراتهم منها على الجزيرة الفراتية والرقة. وفتح عاد الدين حصوناً أخرى من الجزيرة.

وبعد موت عهاد الدين زنكي كانت الرقة من أملاك آل زنكي بالموصل. وفي سنة ٥٥٥ سار نه ر الدين محمود بن زنكي من حلب إلى حران ثم إلى الرقة وكان فيها أولاد أميرك الجاندار من أعيان الأمراء ومن عهال زنكي الموصل وقد توفي فيها وبقي أولاده في الرقة. فنازلهم نور الدين وأخذ الرقة منهم. وعاد اليها نور الدين في سنة ٣٥٥هـ وملك معها الخابور ونصيبين وسنجار. وفي عهد نور الدين انتعشت المرقة واستعادت شيئاً من ازدهارها وشهرتها وبنى فيها سنة ١٦٦٦م جامعاً ومنارة مستديرة لاتزال قائمة حتى اليوم داخل سور الرقة ولا يزال جدار من جدران الجامع قائماً.

وفي هذا التاريخ قدم نور الدين الرقة إلى أخيه مودود ملك الموصل. فأحدت شهرتها تنضاءل بسبب الحوادث وطمع الطامعين بها. وأصابها كثير من النهب والحريق والتخريب. والحق بها فيضان الفرات اضراراً لعدم وجود سلطة قوية تتخذ الاجراءات لمكافحة فيضان الفرات.

وقد أضعفت الحروب الصليبية الكيان العربي كثيراً وأحدثت اضطراباً عظيماً في حياته الاقتصادية والاجتماعية فانحطت الرقة أكثر من غيرها لاتصالها بالعراق والشام، ولما خرب التتر العراق واستولوا على بغداد سنة ٢٥٦هـ ١٢٥٨ م جفت معالم الحياة في الرقة وشل الرعب أهلها وأخذ القادرون يغادرونها إلى الشام ومصر.

وكانت في عهودها تحتال على الحياة بزراعتها وتجارتها وصناعتها الخزفية المزركشة بالأسود المذهب وذات الطلاء المعدني اللهاع اشتهرت به الرقة في القرن الخامس والسادس الهجري.

وفي سنة ٩٦٥هـ استولى سيف الدين غازي بن قطب الدين زنكي على الرقة.

# الرقة في عهد الايوبيين:

ظهرت الدولة الايوبية في خلافة الخليفة العباسي المستضيء بالله (٥٦٥ - ٥٧٥هـ) وفي عهده انقرضت الدولة الفاطمية بمصر وظهرت الدولة الايوبية على يد صلاح الدين الأيوبي يوسف بن أيوب الذي ظهر في كنف نور الدين زنكي، وذلك في عرم سنة ٥٦٧هـ. ولحد يوسف بن نجم الدين أيوب في تكريت حوالي سنة ٥٣٧هـ وكان أول بروزه بالعمل خروجه إلى مصر وفيها أصبح وزيراً وأميراً لجيوشها وقد خلع عليه الخليفة العباسي ولقبه سلطاناً. وكانت الجزيرة الفراتية بيد سيف الدين غازي أخي نور الدين وكذلك الموصل. وقاتل صلاح الدين جنود سيف الدين غازي قرب حماه وهزمهم وقاتل الصليبين في الشام والاسماعيلية. ورأى صلاح الدين انه لا يستطيع التفرغ لمحاربة الشمال إلا بعد أن يستولي على حلب والجزيرة الفراتية والموصل. خرج صلاح الدين من القاهرة في سنة حلب والجزيرة الفراتية والموصل. خرج صلاح الدين من القاهرة في سنة حلب والجزيرة الفراتية والموصل. خرج صلاح الدين من القاهرة في سنة

٥٧٨هـ وملك الرها وحران والرقة وبلدان الخابور ونصيبين وامد. وحاصر الموصل ثم تركها وعاد.

#### الصناعات القديمة في الرقة:

برعت المرقة بصناعة الصابون، لكثرة ما كان فيها من أشجار الزيتون وقد كثرت فيها معاصر الزيت في العصر العباسي وما قبله، وكان مما فرضه عياض بن غنم فاتح المرقة على أهلها تأدية كميات معينة من الزيت إلى بيت مال المسلمين كل سنة، وكان فيها الصابون الجيد الذي يدخل في تركيبه الزيت كها ذكر الرحالة شمس الدين أبو عبد الله البشاري في سنة ٣٧٥هـ في كتابه (أحسن التقاسيم).

وكانت تضرب فيها النقود. فقد عشر في اثناء الحفريات التي قامت بها مديرية الآثار في قصر من القصور بالرقة خارج السور على نقود برونزية ضربت في الرافقة سنة ٢١٠هـ بعصر المأمون.

ويستدل من كثرة الأواني الخزفية والزجاجية المختلفة الأشكال والصحون والأباريق والأكواب والدنان والكؤوس والجرار والمصابيح والشوابك وخلافها عما عثر عليه في خرائب الرقة: ان الرقة كانت أيام العباسيين وحتى في العهدين الاتابكي والأيوبي مركزاً لمعامل خزفية وزجاجية كانت تكفي حاجة سكان المدينة وتفيض بحيث كائت تصدر إلى البلاد المجاورة، التي كانت تفخر بمصنوعات الرقة المتقنة الجميلة، والتي هي نتيجة الخبرة المتواصلة. وكانت صناعة الفخار والخزف والنزجاج منتشرة ورائجة، عما جعل صناعها في الرقة يتزاحمون باتقانها والتفنن برسومها وكتاباتها وألوانها وأشكالها.

والأواني الزجاجية والخزفية التي وجدت في حفريات الرقة ذات زخارف خطية وهندسية وخطية ونباتية. ووجدت أباريق نحاسية مزينة بكتابات.

وقد ذاعت شهرة لمدينة الرقة بصناعة الخزف وكانت الرقة تقف بهذه الشهرة إلى

جانب شهرة مدينة الموصل التي كانت أعظم مركز لصناعة التحف المعدنية المنزلة بالفضة والفهب في القرنين السادس والسابع بعد الهجرة - الثاني عشر والثالث عشر - ولا بد أن تكون الموصل قد أثرت في صناعة المعادن بالرقة - للعلاقات الادارية والتجارية والسياسية التي كانت بين المدينتين الجزريتين قروناً والمتأثرين كل منها بالأخرى وبمدن الجزيرة الفراتية .

واليك ما جاء عن خزف الرقة في كتاب (الفنون الاسلامية) تأليف م .س . ديهاند، ترجمة أحمد محمد عيسى ـ طبع دار المعارف بمصر سنة ١٩٥٤ (ص ١٩٥٠ ـ ١٩٧).

«من أنواع الخزف الاسلامي المعروف، نوع ينسب إلى مدينة الرقة على نهر الفرات، وقد تداولت أيدي التجار السوريين كميات كبيرة منه امتلأت بها الأسواق. وهي التي ترى اليوم في المتاحف والمجموعات الخاصة. وعلى الرغم من أنه لم تقم بمدينة الرقة حتى الآن حفريات علمية منظمة، إلا أن أبحاث زره وهر تزفلد بتلك المنطقة - وما عثر عليه من خزف تالف هناك - يدلان على أن الرقة كانت مركزاً هاماً لصناعة الخزف واستمر خزف تلك المدينة ينسب خطئاً إلى عصر هارون الرشيد بسبب اقامته هناك بعض الوقت.

غير أن زحارف آنيتها وأسلوب رسوم الأشخاص تدل على أنها في عصر متأخر. ومع أنه يمكن ارجاع بعض خزف الرقة إلى القرن الحادي عشر، إلا ان معظمه يرجع إلى القرن الثاني عشر والثالث عشر، لاحتوائه على عناصر زخرفية هي من مميزات عصر اتابكية السلجوقيين في سوريا والعراق.

وهناك أنواع عديدة مختلفة من خزف الرقة ذي البريق المعدني وذي المزخارف وتشتمل الأواني ذات البريق المعدني على زهريات وأباريق وسلاطين وكاسات مختلفة الاحجام. أما ألوان البريق المعدني السائدة فهي: البني الداكن، وهو من الألوان النادر استعالها في مراكز صناعة الخزف الأخرى. وتزين أواني الرقة زخارف نباتية وكتابات نسخية أو كوفية، وأحياناً رسوم طيور عورة تحويراً كبيراً،

ومرسومة بالبريق المعدني على طلاء شفاف عضر يزيد في بهجته أحياناً إضافة اللون الأزرق الزهري اليه. ورسوم بعض القطع على جانب كبير من الرشاقة والجهال، ويرجع ابداعها إلى القرن الثاني عشر. أما زخارفها النباتية والكتابية فقد تركت بيضاء أو رسمت بالبريق المعدني البني اللون. وكان الموضوع الزخرفي يرسم على أرضية من الأشكال الحلزونية.

ومن الأنواع الأخرى المعروفة من خزف الرقة نوع رسمت زخارفة باللون الأسود تحت طلاء أزرق فير وزي. وتتكون الحليات الرئيسية في هذه المجموعة من الأواني، من زخارف نباتية، وزخارف متشابكة وحروف كوفية وطيور الحقت بها رسوم نقط وشولات ولوالب داخل مناطق منفصلة.

وكثيراً ما يختلط هذا النوع من خزف المرقة مع نوع آخر مشابه من الخزف الايراني تزينه زخارف باللونين الأسود والأزرق.

ومع ذلك فان طينة هذين النوعيين يختلف بعضها عن بعض تمام الاختلاف، إذ أن النوع الايراني أشد صلابة وأقل مسامية وأميل الى اللون الأبيض المغبر منه إلى البرتقالي. وتعد بعض قطع الرقة المرسومة باللونين الأسود والأزرق من بين روائع منتجات الخزف الاسلامي وفي مجموعة هوارس هيماير بينيويورك: سلطانيتان من هذا النوع يزينها رسم طاووس، يؤلف الخط الذي يحدد جسماهما وذيلاهما المنفرجين على شكل دائرة، موضوعاً زخرفياً جذاباً، ومن القطع الأخرى المشهورة سلطانية بمتحف المتر وبوليتان، يحتمل أن تكون من القرن الثاني عشر. ويزينها تنينان متشابكان، لهما جسد ثعباني منقط إلى جانب تفريعات نباتية تركت باللون الأبيض على أرضية سوداء.

ونلاحظ كثيراً في الأباريق الكبيرة بروز الزخرفة وتلوينها باللون الأسود.

وتوجد إلى جانب خزف الرقة ذي اللونين الأزرق والأسود، مجموعة ذات زخارف متعددة الألوان تذكرنا ببعض أنواع الخزف الايراني في القرن الثالث عشر. وتشمل زخارف هذه المجموعة على رسوم حيوانات لها رؤ وس آدمية ورسوم

محاربين وصيادين وحيوانات وتفريعات نباتية استخدمت فيها الألوان الأسود والأزرق والأخضر والبني الفاتح تحت طلاء شفاف ماثل إلى الاخضرار. وأسلوب هذه المجموعة الشبيهة بخزف الرقة ذي البريق المعدني يمثل الأسلوب السلجوقي في اصدق تمثيل.

ويشبه ما عرفنا من خزف الرقة ما عشر عليه من خزف بمدينة الرصافة الواقعة في صحراء سورية على مقربة من الرقة».

وكانت صناعة الأجر قديمة وشائعة في الرقة، لعدم وجود مقالع حجر في محيطها. وكان انتاج مصانع الآجر فيها كثيراً لتلبي حاجة السكان المتزايدة إلى بناء الدور وخاصة لبناء قصور الأمراء والقواد العديدة الحجرات والأبهاء والمرتفعة الحيطان، وذات الأسوار للقصور وحدائقها.

ان جميع بناء الرقة كان من الآجر. وقد اتقنوا صنعه بحيث أن الآجر الموجود قاوم عوامل الطبيعة مئات السنين، وبلغ من جودة اتقانه أنه لا يزال يبدو وكأنه قد صنع من مدة قريبة. ولسولم تعبث أيدي سكان الرقة بأطلالها لانتزاع الآجر منها لبناء دورهم لبقيت أطلال كثيرة دون أن تؤثر فيها العوامل الطبيعية وتطاول الزمن. وتهدمت أبنية كثيرة بفعل الهزات الأرضية والحريق.

ان جميع بناء الرقة منذ ماية عام إلى ما قبل بضع سنين انتزع من أنقاض الرقة القديمة وكان صالحاً للبناء.

واستعمل سكان الرقة القديمة اللبن أيضاً في بناء سور الرقة وأبراجه والبرج الكبير الذي كان في مدخل الرقة من عند الجسر والدي كان يسمى (القلة) وتلفظ القاف قافاً يهانية هومن اللبن ويدخل فيه عواميد خشب لتمسكه وقاعدته من الحجر وقد أزيل في سنة ١٩٥٥. وربها كان المرصد الذي عمل فيه العالم الفلكي البتان.

ولا بد من انه كان في الرقة صناعات كثيرة كالنسيج وصنع أسرجة الخيل وألجمتها وصنع السلاح لتلبي حاجة الجيوش التي كانت تنزل الرفة وتتمون منها.

إلى غير ذلك من الصناعات مما لم يصلنا شيء مكتوب عنها. ولعله يكشف في المستقبل عن مخطوطات تلقي بعض الضوء على هذه الناحية الخافية من تاريخ الصناعات في الرقة.

#### فارس الرقة الخزفي:

للتدليل على أهمية خزف الرقة نقدم تعريفاً بدمية منه هي (فارس الرقة) دخلت متحف دمشق في أواخر سنة ١٩٤٩. وهو أثر منقطع النظير، له أهمية كبيرة في تاريخ الفن الاسلامي ويعد من أعظم الآثار الاسلامية التي وصلت اليناممن أشهر محتويات متحف دمشق.

يزعم تاجر العاديات الذي ملكه أنه سرق من حفريات السيد دولورية بالرقة. وبيع بحلب ونقل إلى باريس قبل الحرب العالمية الثانية طمعاً ببيعه بسعر عال واصلح هناك اصلاحاً علمياً، لأنه كان مكسوراً في حذاء قوائمه وفي مؤخرته. وفي رأسه وسيفه وترسه بعض الصدوع، وكانت تنقصه قطع في عنق الجواد، فأكملت ثم أعيد إلى سورية واشترته مديرية الآثار والمتاحف العامة بدمشق.

يبلغ ارتفاعه (٥, ٤٦ سم) يمثل محارباً اسلامياً له لحية مثلثة وضفيرة طويلة تنحدر على ظهره، وعلى رأسه خوذة مخروطية، متسربل بدرع طويلة. وفي يده اليمنى سيف مسلول ذو نصلة عريضة. وفي يسراه مجنة مستديرة. أما الجواد فصغير الرأس ضخم الجسم والقوائم، وله لجام غليظ يتألف من ثلاثة حبال تحيط برأسه وله سرج وصدار. والفارس يهم بضرب ثعبان يلتف على قائمة الجواد الأمامية اليمنى ثم على القائمة اليسرى.

هذا الشكل مصنوع ضمن قالب، وتعلوه طبقة زجاجية رقيقة. ووجه الفارس ورأس الحصان وجسمه ملونة باللون الأبيض. والسيف ولحية الفارس

واللجام والحوافر والحبال باللون الأزرق. والمجنة والدرع وقدما الفارس والثعبان اللون البنفسجي وخوذة الفارس وعيناه باللون الأخضر.

وصف سليم عادل مدير الأثبار والمتباحف بدمشق في الجزء الأول من مجلة الحوليات الأثرية السورية ص ١٧٥ و ١٧٦ القسم العربي. وله صورة في القسم الغربي من الجزء.

#### مشاركة الرقة بالحركة العلمية العباسية:

كانت الرقة في كل عصورها مركزاً عسكرياً عمازاً ومنطقة تجارية مزدهرة كثيرة الخيرات رخيصة الأسعار متوسطة الموقع، ولهذه الأسباب كانت من مراكز العلم والأدب في بلاد ما بين النهرين قبل الاسلام في العهد الأرامي والبيزنطي حيث كانت مركز أسقفية نبغ فيها أساقفة وكهنة علماء تولوا مناصب كهنوتية عالية والفوا كتباً ونبغ فيها أدباء وعلماء وشعراء آراميون.

وفي العصور الاسلامية خرج منها شعراء وفقهاء وأدباء ولغويون وقضاة ومؤدبون ورواة وفلاسفة وأطباء ومحدثون.

فهي قد عرفت في كل عصورها إلى أن خربت بغارات التر في القرن الشالث عشر للميلاد حركة علمية وأدبية لم تفتر، وشاركت في الحركة العلمية في العصور الاسلامية مشاركة واسعة بمن خرج فيها من الأدباء والعلماء والفقهاء وبمن نزلها من اضرابهم.

فكانت في العصرين الأموي والعباسي من مراكز العلم والأدب في المملكة العباسية. والغريب أن الذين يذكرون مراكز الأدب في العصر العباسي يعدون الكوفة والبصرة وبغداد والقاهرة ودمشق فقط ويغفلون اسم مدينة يشرف التاريخ الادبي اسمها. ويحمل أبناؤها نسبتهم اليها الرقي الرقيون وأحياناً الجزري الجريدون. وهذه اسهاء بعضهم ولمحات عنهم مما تيسر لنا العثور عليه من أبنائها وعن نزلها. فقد اجتذبت في مختلف عصورها أدباء وشعراء وكتاباً وعلهاء وفقهاء من

غتلف الأصقاع الاسلامية أقاموا فيها مدداً مختلفة، فمنهم من طالت مدة اقامته سنين عديدة، ومنهم من قصرت عن ذلك. وما من شاعر أو كاتب أو أديب قدم الرقة إلا وذكرها في شعره وكتابته وأثنى عليها، وتعنى بعضهم برياضها وبساتينها وتغزل آخرون بنسائها ووصفوا ما تركت الرقة في نفوسهم من انطباعات. وافتخر بعضهم باقامته بالرقة وعدوها وطناً لهم آثروه على غيره حتى على أوطانهم الأصلية.

ولقد شارك هؤ لاء الأدباء المذين نزلوا الرقة في تغذية الحركة الفكرية فيها وفي توسعتها متعاونين مع أدباء الرقة. وكان من تلاقي أولئك وهؤ لاء حركة علمية واسعة عرفتها الرقة وشاركت فيها بالحركة العلمية العامة في العصور العباسية كافة وخاصة في زمن الرشيد وابنه المأمون منتصف القرن السابع للهجرة. وحسبك من أهمية من نزل الرقة أولئك الفحول من الأدباء الذين كانوا يرافقون الرشيد إلى الرقة ويؤلفون حاشيته أمثال العتابي الذي كان وحده مدرسة أدبية.

قل من بين أدباء العرب من لم يزر الرقة. ولو رحنا نستقصي عدد من نزلوا الرقة من العلماء والأدباء فضلًا عمن خرج فيها من الأدباء لبلغنا سفراً ضخماً.

# عبد الله بن عمر محدث الجزيرة ومفتيها:

هو عبد الله بن عمر بن أبي الوليد الأسدي ولد سنة احدى وماثة ومات سنة ثمانين ومائة ، كان ثقة صدوقاً كثير الحديث، وكان أحفظ من روى عن عبد الكريم الجزر، ولم يكن أحد ينازعه في الفتوى في دهره مات بالرقة سنة ١٨٠ في خلافة هارون الرشيد. ذكر في طبقات ابن سعد. وفي الشذرات لابن العياد: انه ابورهيب عبيد الله بن عمر والرقي الفقيه محدث الجزيرة ومفتيها، روى عن عبد الملك بن عمر وطبقته. قال محمد بن سعد: كان ثقة لم يكن أحد ينازعه في الفتوى في دهره وذكره القشيري وذكر أسهاء من أخذوا عنه.

#### خالد بن حيان الرقى:

ويكنى ابا يزيد الخراز، كان ثقة ثبتا حدث عنه جماعة من أهل الرقة مات بالرقة في ذي القعدة سنة احدى وتسعين ومائة في خلافة هارون الرشيد، وكان يوم مات قد دخل في السبعين ولم يستكملها: من الطبقات لابن سعد. وقال صاحب ميزان الاعتدال: خالد الرقي هذا مولى كندة عن جعفر بن يرقان وسالم بن أبي المهاجر، وعنه أحمد بن حنبل وسجادة وجماعة، قال أحمد لم يكن به بأس، كتبنا عنه غرائب. وقال عبد الخالق بن منصور سمعت معين يوثقه وقال النسائي ليس به بأس. وذكره القشيري.

# حكيم بن نافع الرقي:

حدث عنه أهل الرقة وأهل الجزيرة، يروي عن صغار التابعين، قال ابن معين: ليس به بأس سمع عطاء الخراساني وخصيفا.

وفي تاريخ بغداد: حكيم بن نافع أبوجعفر القرشي الرقي نزل بغداد وحدث بها عن عطاء الخراساني وهشام بن عروة وسليان الأعمش وخصيف بن عبد الرحمن وروى عنه محمد بن بكار. وحدث ابن الجنيد قال سألت يحيى بن معن عن حكيم بن نافع القرشي الرقي فقال: لا بأس به.

# اسهاعيل بن عبد الله الرقى:

هو اسهاعيل بن عبد الله بن خالد العبدري الرقي ولى قضاء دمشق في سنة ثلاث وثـالاثـين ومـائتين، وتوفي بعد الأربعين ومائتين. كان صدوقاً روى عنه ابن ماجة. ذكر في ابن عساكر وفي ميزان الاعتدال.

#### فياض بن محمد:

ابن سنان كان يتولى قريشاً ومنزله ملاصق مسجد الجامع مات بالرقة بعد المائتين. كان عبيد الله بن الوليد الحراني يقول: ما مات بالرقة افضل من فياض بن محمد (بزمن المأمون).

# الفيض بن اسحاق الرقي:

في طبقات ابن سعد «الفيض بن اسحاق ويكنى أبا يزيد من أهل الرقة وكان صاحب حديث وحبر وغزومات بالرقة سنة ست عشرة ومائين في خلافة عبد الله بن هارون».

وقال القشيري ذكر بعض شيوخنا انه ضبب الحجر الأسود وشرط أن يأخذ نحاتته، وكان رجلًا صالحاً وهو صاحب الفضيل بن عياض مات بعد فياض بن عمد.

# عمرو بن عثمان الكلابي الرقي:

ابن سياريتولى بني كلاب، كنيته أبوعمرومات بالرقة سنة سبع عشرة ومائتين. قال ابن عدي: روى عنه ثقات وهو ممن يكتب حديثه وروى عنه محمد بن يحيى. ذكر في ميزان الاعتدال وذكره القشيري.

#### موسى بن مروان البغدادي:

في تاريخ بغداد: موسى بن مروان أبوعمران نزل الرقة وحدث بها عن المعافي بن عمران الموصلي وأبي معاوية الضرير، وروى عنه الحسين بن عبد الله بن يزيد الرقي وجنيد بن حكيم، مات بالرقة وبها ولده كان ينزل فندق حسين الخادم بربض الرافقة سئة ست وأربعين وماثتين».

قد اندرس هذا الفندق مع ما اندرس من معالم الرقة.

# عبد السلام بن عبد الرحمن:

في خلاصة تذهيب الكال: «عبد السلام بن عبد الرحمن بن صخر الأسدي الوابصي أبو الفضل الرقي قاضيها وقاضي حران وحلب وبغداد حدث عن أبيه وكيع مات بالرقة سنة تسع وأربعين ومائتين، ولعبد السلام ترجمة وافرة في تاريخ بغداد.

# عمر بن الصباح:

في تاريخ بغداد: «عمر بن الصباح بن عمر بن علي أبوحفص البغدادي نزل الرقة وحدث بها عن سفيان بن عيينة، روى عنه الحسين بن عبد الله القطان الرقي مات بالرقة سنة سبع وثلاثين ومائتين. وذكره القضيري.

#### ابو شعيب السوسي:

صالح بن زياد مقرىء أهل الرقة وعالمهم. تصدر للاقراء مات بالرقة في المحرم سنة احدى وستين وماثنين.

# عمد بن عبيد الله بن العظيم:

الكريزي أبو عبد الله البصري قاضي مصر، مات بالرقة سنة ستين ومائتين.

# محمد بن خالد بن جبلة الرافقي:

سكن الرافقة وبها مات سنة خمس وستين ومائتين، يقال أن البخاري حدث عنه.

# محمد بن علي بن ميمون الرقي العطار:

الحافظ، كان أمام أهمل الجريرة في عصره، ثقة مأموناً، ولد سنة ثلاث وتسعين وماية. ومات سنة ثهان وستين ومائتين. وكنيته أبو العباس.

#### عبد الملك بن عبد الحميد الميموني:

الفقيه أبو الحسن الميموني الرقي صاحب الامام أحمد، روى عن اسحاق الازرق، ومحمد بن عبد وطائفة، وكان جليل القدر في أصحاب الإمام أحمد بن حنبل، وكان أحمد يكرمه ويجله.

روى عنه مسائل كثيرة جداً في ستة عشر جزءاً وجزئين كبيرين.

قال الحافظ بن ناصر الدين في بديعة البيان: عبد الملك بن عبد الحميد بن ميسون بن مهران الميسوفي الجزري الرقي أبو الحسن، وثقة النسائي وأبوعوانة وغيرهم. روى علوم ديننا القديم توفي في ربيع الأول أربع وسبعين ومائتين، وكان سنه يوم مات دون المائة.

# هلال بن العلاء أبو عمرو الرقى:

محدث أهل الرقة وشيخها توفي في ذي الحجة سنة ثهانين ومائتين، وقد قارب التسعين، وله شعر رائق قاله في العبر. ولد في رجب سنة أربع وثمانين ومائة.

# احمد بن العلاء أبو عبد الرحن:

القاضي الرقي، ولـ د سنة ١٩٢هـ، سمع الحديث من جماعة وروى عنه جماعته. وقدم دمشق في أيام أحمد بن طولون، وكان ممن خلع الموفق بن المتوكل بن المعتصم بها سنة ٢٦٩هـ ومات وهو قاضي مصر سنة ست وسبعين وماثتين وهو أخو خلال بن العلاء أبو عمر الرقى. ذكره ابن عساكر.

# محمد بن على الحسن بن حرب:

ابو الفضل القاضي من أهل الرقة قدم بغداد وحدث بها. قال الدار قطني عنه أنه ثقة. ولد سنة اثنتين وثلاثيات ومائتين ومات سنة أربع عشرة وثلاثيائة. ذكر في تاريخ بغداد وذكره القشيري. وله أخ هو الحسن بن علي بن الحسن بن حرب قاضي الثغور ولد سنة ثلاثين ومائتين ومات سنة اثنتين وثلاثيائة بطرسوس التي كان المأمون مات بها في كليكية.

# احمد بن أبي عبد الله بن محمد الرقى:

ابن خالد أبوجعفر، عالم وأديب، ثقة في نفسه، صنف كتباً كثيرة، ذكرها ياقوت الحموي في معجم الأدباء. منها كتاب التاريخ، وكتاب اختلاف الحديث، وكتاب المدواجن وكتاب الشعر والشعراء وكتاب النمو. توفي سنة ثلاث وسبعين ومائتين. وذكره حاجى خليفة بكشف الظنون وياقوت بمعجم الأدباء.

# ابراهيم بن أحمد بن محمد:

ابن المولد، أبو اسحاق الصوفي الواعظ الرقي من كبار مشايخ الرقة وفتيانها روى الحديث وصحب أبا عبد الله الدمشقي وابراهيم بن داوود القصار الرقي والجنيد وغير واحد. وروى عنه تمام بن محمد وأبو عبد الرحمن السلمي.

كان يحدث بالرقة وتروى أحاديثه وتتناقل أقواله. ومن أقواله المروية: عجبت لمن عرف أن له طريقاً إلى ربسه كيف يعيش مع غير الله تعالى. والله يقول: «وأنيبوا إلى ربكم واسلموا له». وقال: «الأدب في الأكل الا يمدوا أيديهم إلى الارفاق إلا في أوقات الضرورات، ثم على قدر امساك الرمق».

وقد أورد ابن عساكر من شعره قوله:

لك مني على البعاد نصيب وعلى الطرف من سواك حجاب زين في ناظري هواك وقلبي

لم ينه على الدنوحبيب وعلى القلب من هواك رقيب والمدوى فيه رائع ومسوو

كيف يغني قرب الطبيب عليـلًا انت أسقمتـه وأنت الطبيب توفى ابراهيم بن أحمد المولد، بفتح الواوسنة ثلاثهائة.

ترجم له أبوعبد المرحمن السلمي في كتابه (طبقات الصوفية) وله ترجمة في طبقات الشعراني وفي حلية الأولياء. وفي شذرات الذهب. وترجم له ابن كثير في كتابه (البداية والنهاية).

#### ابراهيم القصار:

من كبار الصوفية، وهو ابراهيم بن داوود الرقي، أبو اسحاق، من جلة مشايخ الشام، من أقران الجنيد وابن الجلاء، إلا أنه عمر. وصحبه أكثر مشايخ الشام، وكان لازماً للفقر، مجرداً فيه، محباً لأهله.

ومن أقواله: «قيمة كل انسان بقدر همته. فان كانت همته الدنيا فلا قيمة له، وان كانت همته رضاء الله تعالى فلا يمكن استدراك غاية قيمته ولا الوقوف عليها».

«حسبك من الدنيا صحبة فقير وخدمة ولى».

«أضعف الخلق من ضعف عن رد شهواته، وأقوى الخلق من قوى على ردها».

«من تعزز بشيء غير الله فقد ذل في عزه».

توفي سنة ست وعشرين وثلاثهائة . ترجم له في طبقات الصوفية لأبي عبد الرحمن السلمي . وفي حلية الأولياء . وفي طبقات الشعراني .

## عبد الرحمن بن جعفر النحوي الرقى:

قال صاحب يتيمة المدهر: أنشدني الخوارزمي لعبد الرحمن بن جعفر النحوي الرقي:

قل لمن تاب ولم يق حض من السلذات نحبه توبة الحسوى لا تع د عند الله حبه أن من تسبقه أن حالى الجنة قحبه.

# عيسى بن المعلى بن مسلمة الرافقي:

قال عنه ياقوت في معجم الأدباء: «أَحد أدباء عصرنا، أخمل من ذكره خمول قطره كان مؤ دباً (بكسر الدال) بمدينة الرقة التي على الفرات، وله شعر كثير وفضائل جمة وعدة تصانيف منها: كتاب تبيين الغموض في علم العروض وجدته بخطه وقد كتبه في سنة تسعين وخمسائة. وعاش بعد ذلك. وله كتاب في اللغة حسن في مجلدين ضخمين رأيته بخطه أيضاً. كتاب ديوان شعره مجلدان».

#### الحسين بن محمد جعفر الرافقي:

المعروف بالخالع، أحد كبار النّحاة، كان اماماً في النحو واللغة والأدب وله شعر. أخذ عن أبي علي الفارسي وأبي الحسن البرافي وغيرهما. وله من التصانيف كتاب الأودية والجبال والرمال وكتاب الأمثال، وكتاب تخيلات العرب، وشرح شعر أبي تمام، وكتاب صناعة الشعر. توفي سنة ثمان وثمانين وثلاثمائة.

#### ومن شعره في الأخلاق:

لا تعبسس بوجه عاف سائسل خير المواهب أن ترى مسسولا لا تجبسه بن بالسرد وجه مؤمسل فبقساء عزك أن ترى مأمولا يلقى الكسريم فيستدل ببشره ويسرى العبوس على اللئيم دليلا وأعلم بأنك لا محالسة صائس خبراً فكسن خبراً يروق جميلا أورد ياقوت في معجم الأدباء طرفاً من شعر الحسين الرافقي في الغزل وترجم له في بغية الوعاة.

# علي بن عبد الرحيم بن الحسن الرقي اللغوي:

ابن عبد الملك بن ابراهيم السلمي المعروف بآبن العصاد، اللغوي من أهل الرقة، ورد بغداد وقرأ العلم بها. مات في ثالث المحرم سنة ست وسبعين وخمسائة. ومولده في سنة ثمان وخمسائة انتهت اليه الرياسة في معرفة اللغة العربية. وتخرج به جماعة. وكان موسراً سافر كثيراً إلى الديار المصرية، وأخذ عن أهلها وروى عنهم. وكان مليح الخط. ترجم له ياقوت في معجم الأدباء.

# هبة الله بن حامد النحوي اللغوي الرقى:

ابن احمد بن ايوب ابو منصور، يعرف بعميد الرؤ ساء، أديب فاضل نحوي لغوي شاعر. شيخ وقته ومتصدر بلده (الرقة). أخذ عنه أهل تلك البلاد الأدب وأخذ هو عن ابن العصاد وغيره. وله نظم ونثر مات سنة عشرة وستهاية ترجم له ياقوت بمعجم الأدباء.

#### الحسن بن داوود الرقي:

له كتاب الحلي، وهو مؤدب عبيد الله بن سليهان بن وهب وزير المعتضد.

# أبو طالب الرقي:

قال صاحب يتيمة الدهر: «لم أجد ذكره إلا عند أبي بكر الخوارزمي، وسمعنه يقول انه أحد المقلين المحسنين الذين يطبقون المفصل في اغراضهم وينظمون الدر في معانيهم وألفاظهم وروى له في اليتيمية مقطوعات شعرية».

# أبو القاسم الرقي:

منجم سيف الدولة بن حمدان ملك حلب.

#### عبيد الله بن علي الرقي: كان اماماً في اللغة العربية.

# ابو الحصين على بن عبد الملك الرقى:

من أهل الرقة، ولاه سيف الدولة الحمداني قضاء حلب يوم دخلها لثمان خلون من شهر ربيع الأول من سنة ثلاث وثلاثين وثلاثياتة. وكان ظالماً إذا مات انسان قضى بتركته لسيف الدولة.

وكان ابو الحصين صديقاً للشاعر أبي فراس الحمداني حاكم منبج وبينها مراسلات ومساجلات شعرية وقد روى صاحب يتيمة الدهر طرفاً من هذه المراسلات والمساجلات، وكان أبو الحصين يتردد على بلدة الرقة من حين إلى حين قادماً اليها من حلب عاصمة سيف الدولة.

قيل كان أبو الحصين مع سيف الدولة في غزوة مغارة الكحل سنة تسع وأربعين وثلاثهائة في بلاد الروم فقتل سيف الدولة وسبى وعاد يريد درب مغارة الكحل فوجد الروم قد سبقوه اليها فتحاربوا وتغلب الروم فارتجعوا ما أخده المسلمون منهم. وأخذوا خزانة سيف الدولة وكراعة وقتل فيها خلق كثير وأسر أبو فراس الحمداني وترك بخرشنة. وقيل أن أبا الحصين قتل في المعركة فداسه سيف الدولة بحصانه.

#### أطباء رقيون:

ذكر ابن أبي أصيبعة موفق الدين أبو العباس احمد بن القاسم المتوفي سنة ٦٦٨ بكتابة (عيون الأنباء في طبقات الأطباء الذي الفه سنة ٦٤٣ بمدينة دمشق: «إن الحكيم بدر الدين عبد الرحمن بن قاضي بعلبك قدم الرقة في البيارستان

الـذي بها وصنف مقـالـة حسنة في مزاج الرقة وأحوال هواثها وأقام بها سنين» وبدر الدين توفي في سنة (٩٦٠هـ ١٢٦٢م).

وترجم ابن أبي أصيبعة لطبيبين رقيين هما:

# أبو بكر محمد بن الخليل الرقي:

«كمان فاضلاً في الصناعة الطبيعية، عارفاً بأحوالها وفروعها، جيد التعليم حسن المعالجة، وهو أول من وجدناه فسر مسائل حنين بن اسحاق في الطب، وكمان تفسيره لهذه الكتابة في سنة ثلاثين وثلاثاتة وقيل أنه ما كان يفسر الاسكران. وللرقي من الكتب وشرح مسائل حنين في الطب» ص ٢٣٤.

#### عيسى الرقى:

المعروف بالتفليسي، كان طبيباً مشهوراً في أيامه عارفاً بالصناعة الطبية حق معرفتها وله أعمال فاضلة ومعالجات بديعة. وكان في خدمة سيف الدولة بن حمدان ومن جملة أطبائه الذين بلغ عددهم أربعة وعشرين طبيباً. وكان فيهم من يأخذ رزقين لأجل تعاطيه علمين، ومن يأخذ ثلاثة لتعاطيه ثلاثة علوم وكان من جملتهم عيسى الرقي وكان مليح الطريقة له كتب في المذهب. وكان ينقل من السريانية إلى العربية ويأخذ أربعة أرزاق. رزقاً بسبب النقل ورزقين بسبب علمين آخرين. ص ١٤٠٠.

# ابراهيم الرقي:

هوبرهان الدين أبو اسحاق ابراهيم بن أحمد بن محمد بن معالي بن محمد بن عبد الكريم الرقي الحنبلي ولد بالرقة سنة سبع وأربعين وستهائة. قرأ وسمع الحديث ببغداد، ودرس مذهب ابن حنبل ونبه شأنه فيه حتى صار قدوة.

عني بتفسير القرآن والحديث والفقه، واشتغل بوعظ الناس، وكانت له فيه مقدرة ممتازة. قدم دمشق فسكن بالمأذنة الشرقية في أسفلها بأهله وكان معظماً عند الخاص والعام. فصيح العبارة كثير العبادة خشن العيش. حسن المجالسة، لطيف الكلام. كثير التلاوة. له مصنفات وخطب وشعر حسن. واختصر جملة من كتب الزهد منها: احسان المحاسن. وصنف تفاسير للقرآن.

مات بدمشق في ليلة ١٥ المحرم سنة ٧٠٣ هـ الموافقة لسنة ١٣٠٣م. وكانت ولادته سنة ١٣٠٩م ودفن بسفح جبل قاسيون.

ذكر في الدرر. وشذرات الذهب. وطبقات السبكي والبداية والنهاية.

#### يحيى بن البحترى:

جاء في تاريخ بعداد: أخبرنا أبوالحسن عمد بن محمد المظفر الدقاق قال أخبر في بن يحيى قال: أملي على أبو الغوث يحيى بن البحتري نسب أبيه بالرقة . وفي ابن عساكر بالرصافة سنة احدى وتسعين ومائتين فقال هو: الوليد بن عبيد بن عبيد بن عبيد بن شملال بن طيء بن قحطان .

#### بعض قرى الرقة القديمة:

نورد ذكرها للتدليل على عمران منطقة الرقة قديماً نقلا عن معجم البلدان.

#### دامان:

(قرية قرب الرافقة، بينهما خمسة فراسخ، وهي بازاء فوهة نهر النهيا واليها ينسب التفاح الداماني الذي يضرب بحمرته المثل يكون ببغداد.

ينسب اليها أحمد بن فهر بن بشير الداماني مولى بني سليم يقال له الرقي . روى عنه أهل الجزيرة، توفى بعد المائتين.

#### باجدا:

«قرية كبيرة بين رأس العين والرقة ، وكان مسلمة بن عبد الملك أقطع موقعها رجلًا من أصحابه يقال له أسيد السلمي ، فبناها وسورها . وفيها بساتين وتسقيها عين تنبع من وسطها يشرب منها الناس وما فضل يسقي زروعها وهي قرب حصن مسلمة بن عبد الملك . منها محمد بن أبي القاسم الخضر بن محمد الحراني يعرف بابن تيمية وهو اسم لجدته ، وكانت واعظة البلد ، يعرف بالباجدي . وكان شيخاً معظاً بحران وخطيبها وواعظها ولأهل حران فيه اعتقاد ظاهر ، وكان نافذ الأمر فيهم ، مطاعاً سمع الحديث ورواه مات سنة ٢١١» .

#### باجروان:

قرية من ديار مضر بالجزيرة من أعمال البليخ.

# الرقة في عهد الأتراك العثمانيين:

كان وادي الفرات السوري (الفرات الأوسط جزءاً من مملكة أيوبي حلب، إلى تاريخ استيلاء التر على هذه البلاد سنة ١٩٥٧هــ ١٩٥٩م) وبعد فترة التر القصيرة انتقل الحكم إلى الماليك اللذين حكموا مصر والشام إلى سنة التر القصيرة انتقل الحكم إلى الماليك اللذين حكموا مصر والشام إلى سنة على آخر الماليك قانصوه الغوري في مرج دابق شهالي حلب في ٢٤ آب ١٥١٦ وقتله وتابع سبيله إلى دمشق فدخلها في ٢٦ أيلول ١٥١٦ ودخل القاهرة بعدها. واستولت الدولة العثمانية على العراق عام (٢١ ٩٩هــ ١٥٣٥م) في عهد السلطان سليمان القانوني فكانت الجزيرة الفراتية كلها داخلة في حدود مملكتهم. وكانت كعهدها في السابق موطن قبائل عربية وكردية. وكانت هذه القبائل مصدر اقلاق للأمن وتعديات على حدود المدن العثمانية وعلى الجيوش والقوافل السالكة

بين العراق والشام والأناضول. فلم يكن بد للدولة من أن تفكر في توطيد الأمن في الجزيرة الفراتية. وكانت الرقة خراباً. غير أن موقعاً متميزاً مثل موقعها وتوسطه لا يطول خرابه واهماله. ولها من سحر اسمها القديم، ما يلفت الأنظار ويجذب الاهتهام. فقد تنبه اليها العثمانيون بعد فتحهم للعراق أيضاً حيث يتطلب الأمر بوضع العراق الاهتهام بالجزيرة وبايجاد مراكز لهم فيها يشرفون منها على القبائل ويؤمنون مواصلاتهم إلى العراق وهم في خوف دائم من الفرس جيرانهم في العراق والذين يطمعون بالاستيلاء على بغداد التي كانت بيدهم.

ولما صدرت تشكيلات الولايات العشمانية سنة (١٩٧٤هـ-١٥٦٦م) بعهد

السلطان سليمان كانت الرقة ايالة مثل ايالة بغداد، متكونة من سناجقة (جمع سنجق) أي منطقة الرقة، واورفة، وبيرة جك (البيرة القديمة) ودير الرحبة (دير الزور والخابور، وبنى ربيعة (أعلى الجزيرة) وسروج وعانة وكان والي الرقة يقيم في أورفة، بالنظر لخراب الرقة، وصاريسمى والي الرقة واورفة (الرها)، وانشغلت الحكومة العثمانية بمشاكلها وبحروبها في أوربا وبفساد سلاطينها عن تعمير الرقة، واكتفت من الاهتمام بالرقة باحياء اسمها القديم وبقي حبل الأمن مضطرباً في منطقة الرقة والجزيرة الفراتية، والسلطة الحقيقية للعشائر فيها. وكان والي الرقة يسمى والي الرقة وديار بكر. ثم صاريسمى والي حلب والرقة.

وكان يأتي إلى الرقة موظف من أورفة يسمونه متسلم يتسلم الخراج الذي يتفق عليه رضاء مع رؤساء عشائر منطقة الرقة. ويقيم والي حلب والرقة في حلب.

وفي عهـد السلطـان محمـد الشـالث كان الأمن مضطرباً والحالة سيئة بسبب ثورة (قره يزيد جي عبد الحليم) الذي استولى على أورفة ثم أخضعته الدولة. وفي سنة ١٠١٥هـ تعين المير شرف باشا امير امراء لايالة الرقة.

وفي سنة ١٠٣١ وجهت ايـالة الرقة إلى بوستان باشا. وفي سنة ١٠٦٩ هـ



أبراج السود ومأذنة الجامع العباسي في الوقة

قتل أمير أمراء الرقة ابن الصدر طيار محمد باشا في جملة من قتل من الأمراء الذين اشتركوا في العصيان مع ابازة حسن باشا.

وفي سنة ١١٦٦هـ تولى محمد باشا الجركسي ايالة الرقة. وفي سنة ١١٢٥ ولي حلب والرقة معاً طوبال يوسف باشا (وطوبال تعني الأعرج).

وفي سنة ١١٣٥هـ عين علي باشا مقتول زادة والياً على الرقة. وفي سنة ١١٧٥هـ وفي ايالة الموقي الوقة عين الوزير راغب باشا والياً على الرقة. وفي سنة ١١٧٥هـ ولي ايالة الرقة سعد الدين باشا العظم ، الذي عين والياً لبغداد في نفس السنة بدلاً من والي بغداد من الماليك. ولكن الاستانة لم تستطع تنفيذ أمرها بتعيين والياً من غير الماليك لأن هؤ لاء رشحوا أحد زعائهم على بك فعينه السلطان وأنعم عليه برتبة الوزارة ودخل سعد الدين باشا العظم الرقة في ربيع الأول من سنة ١١٧٥هـ وكان بها الطاعون فتوفي مطعوناً بعد ١١ ذي القعدة من سنة ١١٧٥ ودفن بجامعها الكبير.

وفي سنة ١٧٨ هـ تولى محمد باشا العظم ولاية الرقة.

وفي سنة ١١٩٠هـ تولى ايالة الرقة (اسبناقجي حافظ مصطفى باشا).

وتـولاهـا بعـده الـوزير محمد باشا وعهد بها إلى عبدي باشا سنة ١١٩٥هـ ومن بعده إلى محمد باشا ابن مير الحاج عثمان باشا.

وفي ١٣ شوال ١٩٦٦هـ وليها الوزير مصطفى باشا آل الكاتب.

ووليها الوزير سليمان باشا بن عبد الجليل باشا سنة ١١٩٧هـ من الموصل.

وفي سنة ١٢٠٢هـ عين لها أحمد باشا الجزار ثم عزل عنها. وعين لها فيروز الماشا وعزل. وعين بدله ابراهيم باشا النابلسي.

وفي سنة ١٢٠٥هـ • ١٧٩ه ثار تيمور باشا الملي رئيس قبيلة الملية الكردية الكشيرة العدد، وكانت تعيش على تربية المواشي وتتجول في الأراضي الواقعة ضمن ايالات الرقة وديار بكر وحلب، وكان نفوذ تيمور قد ازداد وفرض سيطرته على القرى والقبائل، وأخذ يجبي الضرائب من السكان لنفسه واستولى على

جميع المراكز الواقعة ضمن ايالتي حلب وديار بكر والرقة وامتد نفوذه إلى ايالة حلب لعدم وجود مقاومة له. وأخذ يسلب القوافل ويشن الغارات على السكان ويصادر ممتلكاتهم. ولذلك قررت الاستانة امر تصفيته، وأناطت ذلك بوالي بغداد سليهان باشا، على أن يساعده والي ديار بكر والرقة وغادر سليهان باشا بغداد على رأس جيش يزيد على ٣٠ ألف بطريق الموصل وأتى إلى ماردين ومنها توجه إلى أورفة لمحاربة تيمور باشا الملي. ولما علم تيمور بسير هذه الحملة عليه هرب، وكان والي الرقة يدعى مصطفى باشا الكوسا وهو الذي قرر قتال العشيرة مباشرة وقد هزمها وغنم منها مواشى واغناماً.

ونشب خلاف بين والي الرقة ووالي بغداد من جراء الغنائم وكيفية توزيعها . فارسل والي بغداد إلى الباب العالي بالاستانة يشكو تصرفات والي الرقة وهو ابراهيم باشا الذي خلف مصطفى الكوسا . فأمر السلطان بعزل ابراهيم باشا واقامة والي بغداد مكانه موقتاً للإشراف بنفسه على مطاردة الثوار وأمر بسجن الوالي المعزول ، ومصادرة أمواله التي بلغت خمسة وعشرين ألف قرش .

وعين سليمان آغما الجوقدار واليماً على الرقة سنة ١٢٠٩هم. وفي سنة ١٢٠١هم السيد ابراهيم آغا آل شيخ من ديار بكر متسلماً لخراج الرقة . ثم عين والياً ليها . ،

وفي سنة ١٢١٥ عين تيمور بك الملي رئيس عشيرة الملية والثائر السابق والياً على الرقة بعد أن صدر عفو السلطان عنه ومنح رتبة الوزارة.

وفي سنة ١٢١٨هـ عين ولي الدين باشا ومن بعده سوريجي محمود باشا سنة ١٢٢١. وفي سنة ١٢٢٤ كان محمد حمود باشا بن المحصل ابراهيم باشا والياً لها. من بعده تولى بابا باشا.

وفي سنة ١٢٣٤ جاء أحد شيوخ عنزة المدعوخليف من نجد مجتازاً الشام رعبر الفرات إلى الجزيرة من أنحاء بيرة جك مع أفراد عشيرته وآخرين وأخذ يسلب وينهب السكان ما بين الرقة إلى الخابور فالموصل فأورفة. وكان والى الرقة

بهرام باشا في أول عهد السلطان محمود الثاني. وأوعز الباب العالي إلى والي بغداد بالقضاء على خليف، واستعان والي بغداد بالشيخ الجربا (عشيرة شمر الجزيرة) وهرب خليف ولما صار بقرب الرها سار اليه والي الرقة على رأس قوة عسكرية وألقى القبض عليه وعلى أفراد من أقاربه وثلاثة عشر شخصاً من المتقدمين في جماعته وقتل نحو مائتين وثهانين شخصاً من أصحابه وأرسل بهرام باشا برؤ وسهم المقطوعة إلى الاستانة كها هي العادة في ذلك الوقت واستأذن بهرام باشا الاستانة في ارسال الغنائم من الخيل والابل إلى أضنة. ولكن السلطان أمر ببيعها بمحلها وأرسل موظفاً خاصاً للإشراف على البيع واستلام اثهانها والاتيان بها.

وتعاقب على ايالة الرقة من سنة ١٢٣٥هـ إلى سنة ١٢٤٧ لطف الله باشا ويهرام باشا مرة ثانية، واحمد باشا آل عبد الجليل وحسن باشا وحافظ باشا وبوليود باشا وجلال باشا وصالح باشا ومحمد باشا.

وكثرة توالي تعيين الولاة يدل على اضطراب الأمن وسوء وضع حالة البلاد فكان الوالي ما يكاد يعين حتى يعزل إما بسبب سوء تصرفاته وإما بسبب تزاحم الولاة على منصب الولاية، فقد كانت المناصب كثيراً ما تنال بالرشوة.

وصاروالي حلب يسمى والي حلب والرقة للفت الأنظار إلى الرقة وان العثانيين لا يزالون مهتمين بها. ولكن اهتامهم لم يتجاوز ذكر اسمها ولم يحدث فيها إلى ذلك التاريخ عمران يذكر.

وقد توقف عهد الاتراك العشمانيين في الرقة فترة قصيرة ليحل محله العهد المصري في زمن محمد علي الكبير بسورية من سنة ١٢٤٧هـ - ١٨٣٧هـ).

### الرصافة

#### حاضرة البادية الفراتية

الرصافة حصن البادية السورية التدمرية ، تقع جنوب غربي الرقة على بعد ٣٥ كم من الطريق العام المعبد بين حلب دير النزور ، اعتباراً من نقطة المقص (مفرق الرقة) على الطريق المذكورة ، ويذهب اليها القادم من حلب من نقطة مخفر الحمام على نفس الطريق والمسافة بينها وبين الحمام ٢٥كم ، ويوجد بينها وبين تدمر طريق مسلوك .

تبر زاطلال الرصافة وسط برية مستوية السطح لا يحدها البصر، يشاهد المسافرون في البادية آثارها من مسافات بعيدة. ويثير قيام الرصافة وسط هذه البادية المترامية الأطراف عجب المشاهد لها ودهشته.

كانت مفرزة من جنود قوات البادية بعهد الانتداب الفرنسي تخيم بالقرب من الرصافة لحاية الأمن في باديتها حيث منتجعات عشيرة الولدة وغيرها لرعي اغنامها في فصل الربيع، وحيث توجد زراعة بعلية للسكان، وقبل التوسع بالزراعة كان الغزال يوجد بكثيرة في برية الرصافة، انقطع لكثرة مطاردة الصيادين له بالسيارات. ويكثر القطا معظم السنة حول الرصافة. وكانت مصلحة الري قد حفرت بئراً قرب باب الرصافة الغربي لسقاية اغنام العشائر لخلو المنطقة من المياه الظاهرة وأراضي المنطقة خصبة إذا توفرت لها الأمطار بفصل الشتاء وتوجد في المنطقة عدة آبار لسقاية السكان والأغنام.

يرجع تاريخ الرصافة إلى عهود بعيدة، فقد ورد ذكرها في النصوص الأشورية في القرن الشامن والتاسع قبل الميلاد، وكانت مركز حاكم آشوري، تؤلف مع الخابور الأسفل وحدة. وجاء ذكرها في التوراة بصيغة «راصف» في سفر الملوك. ولفظة رصف سامية تعني الطريق المرصوف، لأنها شيدت على الطريق الذاهب من الفرات إلى البحر الأبيض المتوسط والذي يمر بمدينة الطيبة «اوريزا» والسخنة وتدمر. وتعود أهميتها لوقوعها على الطريق المستقيمة بين دول شهائي سوريا وجنوبها، ولوقوعها على طرف بادية الشام من الشرق وهي تخوم للمملكة الفارسية قدياً. فهي محطة للقوافل وحصن عسكري لحهاية الطرق والحدود، ولهذا الذهرت في العهدين البيزنطي والأموي، واستفاضت شهرتها ولم تخمد رغم ما أردهرت في العهدين البيزنطي والأموي، واستفاضت شهرتها ولم تخمد رغم ما الأمن في البادية.

ان بقاء اثارها إلى اليوم برغم عوادي النومن والطبيعة كل تلك القرون شاهد على ما كان لها من أهمية وازدهار كحصن ومدينة في بادية الشام الفراتية في العهدين البيرنطي والأموي. ولقد أخذت الحفريات التي تجربها البعثة الألمانية في الرصافة منذ سنة ١٩٥٢ لأول مرة تكشف عن عظمة عمران المدينة ودقة تنظيمها ورقي أهلها وسمو تذوقهم لفن البناء والنحت والزخرف بحيث لم يدخروا جهداً ولا مالاً في سبيل تجميل مدينته وتنظيمها والاهتمام بها. مما جعل علماء الآثار يعجبون بها ويهتمون بالحفر فيها اهتماماً زائداً.

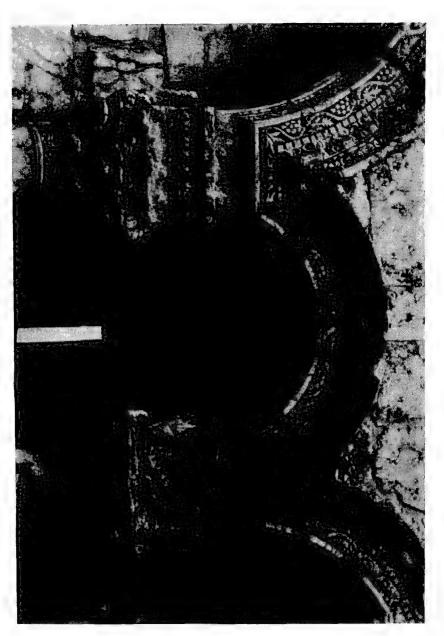

والرصافة من مدن سورية التدمرية، تحرف اسمها من راصف إلى راسابه وإلى الرصافا. وفي سنة ٤٣٤م أصبحت مركز أسقفية. ودعيت في القرن الخامس الميلادي باسم «سرجيوبوليس» أي مدينة سرجيس تخليداً لأسم القديس سرجيس وهو ضابط روماني تنصّر واستشهد من أجل نصرانيته بقرب الرصافة في عهد الاضطهاد الكبير للنصرانية من قبل أباطرة الرومان في أوائل القرن الرابع الميلادي، وبعد ان هدأت الاضطهادات اقام النصاري هيكلًا للقديس سرجيس في الرصافة ونقلوا جثمانه باحتفال كبير إلى الهيكل واقيم دير على قبره اشتهر باسم دير الرصافة وصارت المدينة كلها في العهد الأموى تعرف باسم دير الرصافة وهو الـذي أشار اليه الشاعر ابو نواس بشعره حيث حل فيه بعد رجوعه من مصر إلى العراق. وحظى مقام سرجيس بتعظيم كبير في انحاء البلاد السورية حتى دعيت المدينة باسمه، فكانت تدعى رصافة سرجيوبوليس، ثم عاد اسمها الرصافة مجرداً من الاضافات ـ وفي منتصف القرن الخامس للميلاد شيدت فيهاكنيسة عظيمة باسم القديس سرجيس كانت من الكنائس المشهوره، وهي احدى خمس كنائس بنيت داخل سور الرصافة، قيل بنيت خمس كنائس اخرى خارج السور، ولا تزال آثار الكنائس باقية داخل السور. حتى ان احدها تنفرد ببناء لا يوجد منه في سوريا غير كنيسة قديمة واحدة في جبل سمعان بضواحي حلب.

وكان للعرب الغساسنة والتغلبيين خاصة فضل في نشر تكريم القديس سرجيس، وفي دفع القبائل العربية قبل الاسلام في انحاء الفرات والجزيرة الفراتية إلى زيارة قبره وتعظيمه وتقديم النذور اليه والاستشفاع به. ومنذ سنة ٢٥٤ للميلاد وجدت الكنائس والأديرة العديدة التي تحمل اسم سرجيس. ومن اشهرها المقامة على اسمه التي شيدها الاعراب في الرصافة في عهد الامبراطور انستاس (٤٩١هم) وهي احدث واكبر الكنائس الموجودة في الرصافة، ولا تزال آثارها وهيكلها وعواميدها الضخمة واقواسها المرتفعة باقية الآن.

وقد كان الرصافة إلى مركزها الديني ذي الشهرة مركز حامية رومانية وبيزنطية كبيرة لحفظ الأمن والطرق في البادية الشامية الفراتية ولحماية حدودها. وكانت مساحة المدينة عشرين هكتاراً. ولما توفرت العطايا والنذور من العرب لمعابد الرصافة اقام الامبراطور جوستنيان الأول (٢٧٥ - ٥٦٥م) سوراً منيعاً محصناً على المدينة خوفاً على ثروتها وحاميتها من الغارات. ولا تزال آثار هذا السور العظيم باقية.

ولما لم تكن الرصافة على جدول ولا على عين ماء فقد اهتم الرومان بتوفير المياه لها كم هوشأنهم بمسألة المياه في البراري . ان المياه الموجودة في جوف اراضي الرصافة على عمق ٤٧ متراً مالحة غير صالحة للشرب، فلاجل تأمين الماء العذب للمدينة حفروا أربعة صهاريج داخل السور في بطن الأرض، شيدت جدرانها بسمك مترين من الأحجار والآجر، وعقدت سقوفها بالآجر. وقد حملت اليها مجاري المياه المتجمعة من الأمطار بواسطة سدود في غرب المدينة حيث تجرى جداول ربعية متجهة نحووادي الفرات. وكان يوجد سد طوله ٥٠٠ م يحجز المياه وتتجه إلى حوض رئيسي مربع طول ضلعه ماية متر، ومن هذا الحوض تذهب المياه إلى ثلاثة احواض اخرى كل منها في ٥٠ ضرب ٦٠ متراً للتصفية. ومن هذه الأحواض تذهب المياه بقناة إلى الصهاريج الأربعة داخل السور لتكون مياها احتياطية. واكبر هذه الصهاريج طوله ٥٧ ضرب ٢١ متراً وعمقه ١٥ متراً وسعته • ١٦٠٠ متراً مكعباً وان الأخرين كل منهما في ٢٧ متراً طول و ٨ امتار عرض و ١٠ عمق وسعمة كل منهما ٢٠٠٠مم، ومجموع سعمة الصهاريج ٢٠٠٠٠مم وهوماء احتياطي كافي لتأمين شرب الفي شخص من السكان. ومن الصهاريج. توزع المياه في مجاري تحت الابنية إلى قصور المدينة داخل السور ولهذه المجاري فوهات ولا تزال هذه الصهاريج باقية وطراز بناءها فريد من نوعه، وكانت موضع عناية القائمين على امر المدينة مدى عصور، ولا عجب فان الماء عنصر لا غناء عنه في وجود الانسان. وقدمت لنا الصهاريج المذكورة مثلًا رائعاً في الاعمال العظيمة التي قامت في الرصافة. ولما ملك النعمان بن الحارث الأمير الغساني وهو نصراني اصلح صهاريج الرصافة.

أولى اباطرة البيزنطيين مدينة الرصافة عناية وافرة منذ أواسط القرن الرابع الميلادي. ومن سنة ٢٥م إلى سنة ١٠٩٣م عرفت الرصافة أساقفة تعاقبوا على كنيستها، ترجم لهم مؤرخوا الكنيسة.

ان الامبراطور جوستنيان اول من احاطها باسوار مبطنة، وذلك قبل سنة ٧٤٠، وأنشأ فيها اسواقاً وأبنية رائعة واقنية وصهاريج لاختزان الماء، وكان وزوجته الامبراطورة تيودورا قدما إلى ضريح سرجيس في الرصافة صليباً مرصعاً بالجواهر. وفي القرنين السادس وأوائل السابع م نهب الفرس الرصافة ودخلها كسرى الثاني سنة ٢١٦م. وعلى هذا الحال وجدها العرب على الأرجح، فلم يهتموا بها في بادىء الأمر. ولكنهم ما لبثوا ان اهتموا بها في العهد الأموى لحسن مركزها في يادية الشام الموالية لهم ولأهميتها الستراتيجية. وقد كان هشام بن عبد الملك أقام فيها وهو امير وولى العهد فعرفها، وأتته الخلافة وهو مقيم فيها وعمره ٣٤ سنة في سنة ٥٠١هـ و ٧٢٤م، وكان عندما يعود من الجزيرة الفراتية لا ينام في الرقة بسبب كثرة بعوضها وينام في الرصافة لأنها اكثر ارتفاعاً من الرقة واحسن موقعاً والطف هواء ولأنها في بادية الشام. ولما وقم الطاعون في دمشق كان الخليفة هشام يقيم في الىرصىافية في الصيف وكان طرأ خلل على أسوارها فرتمها وأصلح صهاريجها وبني ابنية وقصوراً له ولحاشيته خارجها، وكانت المواد الغذائية تحمل اليها من الرقة، وقمد عني هشام بالزراعة والري على ضفة الفرات الغربية مما يلي الرصافة، وجعل منها عاصمة ثانية لدولته يدير منها شؤون المملكة اثناء اقامته فيها التي كانت تمتد اشهراً من كل سنة. ولذا ازدهرت الرصافة في عهده واشتهرت باسم رصافة هشام، وقصدها التجار واصحاب الحاجات من انحاء المملكة الأموية. وقصد الشعراء هشاماً فيها وانشدوه شعرهم في مدحه. وكانت الرصافة تتلقاهم

وتستضيفهم وتستمع إلى شرعهم وتستمتع به وبذلك شهدت نشاطاً ادبياً في عهد هشام وكثر سكانها وراجت اسواقها. وفيها مات هشام ودفن سنة ١٢٥هـ ١٢٥م. وكانت تعتبر من الناحية الادارية من أرض قنسرين، كها ذكر المسعودي في كتاب التنبيه، وكان في داخلها حي اسلامي وجامع ملاصق لكنيستها الكبرى. لم يهمل الأمويون بعد هشام الرصافة، فكانوا يولونها عنايتهم واهتهمهم، وكانت تسمى بدير الرصافة، وبقصر الرصافة، واقترن ذكرها بحوادث كثيرة في التاريخ الأموي بفضل مركزها الستراتيجي في بادية الشام مواطن القبائل العربية الموالية للأمويين. ولما حكم العباسيون صرفوا عنها انظارهم شأنهم في سائر المدن السورية، فتضاءلت اهميتها، وكان القائد عبد الله بن علي العباسي مهزم مروان بن عمد آخر الخلفاء الأمويين جاء اليها سنة ١٣٢ هـ عقب انتصاره على جيش مروان في موقعة الزاب في اثر مروان واخرج جثة هشام وأحرقها. ومرَّ بها الخليفة مروان في موقعة الزاب في اثر مروان واخرج جثة هشام وأحرقها. ومرَّ بها الخليفة العباسي جعفر المتوكل (٢٣٢ - ٢٤٧) عندما خرج من الشام إلى العراق.

كان الفقراء في ضواحي المدينة يشربون من الآبار. أما أهل الثروة فيرسلون عبيدهم يستقون على الحمير من ماء نهر الفرات الذي يبعد عنهم ثلاثين كم إلى الشهال وماء الفرات اعذب من ماء الصهاريج. وكان هؤ لاء المشرين تجاراً ومالكين، وكان مصدر ثروتهم من حماية القوافل وايوائها، ومن نقل البضائع ومن مشاركة اللصوص. وكان سكان المدينة في الغالب نصارى، وكان الرجال يغزلون الصوف، وتشتغل نساؤهم بالنسيج، فيصنعن كسية جميلة مشهورة. وكانت صناعة الأقمشة الكتانية مزدهرة فيها، وكانوا يصنعون نختلف انواع الأكياس لأن التجارة والعمل في القوافل تتطلبها، وكان الخزف يصنع فيها وهو من نوع خزف الرقة المشهور. وقد تداولت ايدي تجار العاديات كميات كبيرة منه تسربت إلى اوروبا وأميركا. كان افراد من أهالي قرية السخنة جنوب غربي الرصافة ينقبون في اطلالها للتحري عن الأواني الخزفية لحساب تجار العاديات بحلب، وكانوا يعثرون على آنية خزفية اسلامية من ذات البريق المعدني، ومن ذوات الزخارف المرسومة.

وكان تجار الرصافة عرضة لاذى البدو وحولها، فكانوا يدفعون لهم خفارة لكيً يتخلصوا من اذاهم. قال الأصمعى: «ولبني خفاجة على أهل الرصافة خفارة لكي يحموهم من البدو» ولا يزال لخفاجة بقايا في الفرات بجهات مسكنة (بالس القديمة) ويدعي البوخريص احدى فرق دير الزور الحالية انهم من خفاجة ، ويوجد خفاجة في العراق.

ان اسوار الرصافة من الأحجار الجصية المتبلورة قطعت من مقلع يقع على بعد عشرة كم الى شهالها. وتمتد هذه الأسوار على شكل مستطيل باتجاه الجهات الأصلية، ويبلغ طوله ٥٠٥ متراً، ولها في منتصف كل ضلع من اضلاع المستطيل باب، والبابان الرئيسيان هما الشهالي والجنوبي. ويبلغ ثخن الأسوار ثلاثة امتار، ولها ابراج متعددة مستطيلة على الأضلاع، وابراج مستديرة على الزوايا وكان يوجد امام الأسوار خندق متسع طمرته الأتربة ولا يزال قسم منه بادياً.

ولقد هاجم القرامطة الرصافة سنة ٢٨٩هـ و٢ ، ٩ م في عهد الخليفة العباسي المعتضد، وذبحوا السكان وأحرقوا الجامع، ومع ذلك فان ابن الفقيه يسمى من جديد في سنة ٢٩٥هـ و ٢٥٩م الرصافة مدينة مزدهرة. وفي سنة ٤٣٥هـ و ٩٥٥م اجتاز بها سيف الدولة الحمداني قادماً إليها من تدمر متوجهاً إلى الرقة، حيث كان يقاتل عرب نمير وكلاب وقشير وعقيل وعجلان من بني عامر بن صعصعة وهم من رعايا سيف الدولة وكانوا خالفوا فانتصر عليهم، وكانت منازلهم بشاطىء الفرات ونواحيه.

ومررَّ بها المتطبب النصراني ابن بطلان سنة ٤٤٠هـ و ١٠٤٩م قادماً من بغداد بطريق الرحبة (الميادين) متوجهاً إلى حلب. قال في وصفها: «وهذا القصر مبني بالحجارة وفيه بيعة عظيمة ظاهرها بالفص المذهب جددها هشام وسكنها..».

وذكر الادريسي (١١٥٤م) ان في الرصافة سوقاً مزدهرة وذكر الطريق الجيد المسلوك الذي يؤدي منها إلى السلمية وحمص عبر البادية. ووصفها ياقوت

الحموي المتوفي سنة ٦٢٦هـ بمعجم البلدان وعد ديسرها احد عجائب الدنيا ويقول ابو الفداء ان المسافة بين الرصافة والفرات اقل من يوم على الماشي .

ومنذ أول القرن الثالث عشر الميلادي زالت أهميتها وتناقص سكانها. وقد مشى اليها الخوارزمية في سنة ١٧٤٠م من سلمية في تراجعهم من سوريا، وتبعتهم جيوش حلب وقاتلتهم قرب صفين ودخل الرصافة السلطان بيبرس ١٢٦٠ - ١٢٧٧ فنقل ما بقى من سكانها إلى سلمية وحماه خوفاً عليهم من المغول الذين كانوا يعاودون الغارة على البلاد، ومن ذلك الوقت هجرت المدينة المزدهرة إلى اليوم.

وكان تعرف الاوربيين عليها، ان جماعة من تجار الانكليز سافرت في تشرين الأول سنة ١٦٩١ من حلب إلى تدمر عن طريق الفرات، وفي طريقها بين الفرات وتدمر عشرت على أطلال الرصافة. وقد كتب احد افراد هذه الجماعة تقريراً إلى احدى المجلات الانكليزية يذكر فيه اسم الرصافة. رغم ذلك انقضت مدة طويلة دون ان ينتبه احد إلى الأمر، حتى اثار الموضوع من جديد (ف. شابو) في سنة دون ان ينتبه احد إلى الأمر، حتى اثار الموضوع من جديد (ف. شابو) في سنة ١٩٠٧م.

ان معرفتنا للرصافة تستند اليوم في الأكثر إلى ما كتبه الأوروبيون عنها. أما الحفريات التي تجري فيها فيعود الفضل فيها إلى الاستاذ الدكتور الفونس ماريا شنايدر الألماني الذي توفي في طريقه إلى حلب قبل البدء بأعمال الحفر وكان تعرف على الرّصافة سنة ١٩٥١ فادرك الأهمية الخاصة لاطلال هذا المكان من الوجهة الأثرية سواء المسيحية القديمة او الاسلامية. واسفرت الحفريات عن نتائج مهمة برغم المدة الصغيرة التي كانت تعمل فيها البعثة، وقد رسمت بعد تحريات مخططأ لكنيسة القديس سرجيس عرض في قسم الرصافة بالمتحف الوطني بدمشق، وكان كنيسة القديس الحفريات في المدينة البيزنطية الدكتوريوهانس كوللويتز. وكان من اولى على رأس الحفريات على ال المدينة المدينة الله قصور هشام وقد دلت التحريات على ال المدينة

الاسلامية تمتد حول المدينة البيزنطية على مسافة قطرها ٣ كم. وادت الحفريات في تل قريب.

# رأس العين

#### مدينة الينابيع

من امهات مدن الجزيرة الفراتية السورية، إلى الشهال الغربي من مدينة الحسكة تبعد عنها تسعين كم، تقع في اعالي نهر الخابور، احد روافد نهر الفرات، على الخط الحديدي بين الموصل وحلب، المار عبر الحدود التركية، تنبع فيها اهم الينابيع التي تؤلف نهر الخابور ومن كثرة عيون الماء فيها اتى اسمها منذ القديم. مدينة عريقة في القدم، يرجع تاريخها إلى العهدين البابلي والأشوري كانت عطة على الطريق التجاري القديم بين (نينوى) الموصل، وبين حلب والشام، وذكرها المؤرخون والبلدانيون في عصور مختلفة، وإفاضوا بها كان لها من حضارة. وهت فيها دولة الميتانيين، ومن بعدها ملكة كبارا الأرامية، اسمها بالسريانية «رش عينا» وكانت تسمى في العهد الروماني: (رزان تودو يوبوليس، ورزان تعني عينا» وكانت تسمى في العهد الروماني: (رزان تودو يوبوليس، ورزان تعني الرأس او العنب، والتركيب الآخر نسبة إلى الامبراطور ثيودوس الأول اوثيودوس

الثاني، ذلك انها تلقت حقوق المدينة على يده. أي مدينة ثيودوس، ومضت تحمل اسمها الروماني ثيوذوبوليس) عدة قرون. وكانت من مدن الحدود بين الرومان والفرس، ومن مراكز الثقافة الأرامية في الجزيرة الفراتية، نبغ فيها علماء آراميون وسريان في العهد الروماني والعهد البيزنطي وكانت مركز أسقفية يعقوبية إلى ما بعد العهد الاسلامي كان لها ١١ أسقفاً بين سنة (٧٩٧ ـ ١١٩٩م).

ذكر مؤرخو السريان ان كسرى الثاني العاهل الفارسي، كان قد تنازل للرومان عن رأس العين ودارا للمرة الثانية، وبعد ذلك غزاها القائد الفارسي ادهار ماهان مرتين في سنة ٥٧٨م وسنة ٥٨٠م. وفي عهد الامبر اطور فوكاس (٢٠٣ - ٦٠٠) انتزع الفرس رأس العين من الرومان، فكانت المدينة بسبب الحروب بين الدولتين تقع تارة بيد الفرس واخرى بيد الرومان، وكانت تتضرر من جراء هذا التنقل.

ان منطقة رأس العين منطقة عيون ماء غزيرة، بعضها عذب وبعضها كبريتية، والنبع الرئيسي في وسط المدينة، ومنه معظم مياه نهر الخابور ومن عيونها المشهورة عين الكبريت، وهي على مسافة كيلومتر من العين الكبيرة إلى الشرق، ويستخرج من قاعها الكبريت بشكل طين، والحكومة السورية تلزمه بالمزايدة كل خمس سنوات. ويرسومنذ ثلاثين سنة على مواطنين ديريين كانا مصطفى الحرويل ومحمد سعيد هنيدي.

وفي المدينة عشرات العيون، ذكر المؤرخون والجغرافيون اسهاء بعضها، ومن كثرة عيونها اتت أهمية المدينة وقدم حضارتها وشهرتها، وقد جعلت هذه العيون من المدينة مدينة للبساتين والحامات في القديم، وكانت قبل الاسلام من مراكز ديار ربيعة.

فتحها القائد العربي عياض بن غنم فاتح الجزيرة الفراتية في عهد الخليفة الثاني عمر بن الخطاب، بعد فتح الرقة وحران والرها، وكانت رأس العين محصنة وفيها قوة كبيرة للروم، تجمعت فيها بعد فتوحات عياض في الجزيرة، وقيل كان

فيها مائة ألف جندي فيهم نحو ثلاثين ألفاً من العرب المنتصرة، وكانت سرايا عياض قبل مسيره إلى رأس العين من الرقة فتحت مدينة قرقيسيا عند مصب نهر الخابور بنهر الفرات، ليكون ظهره آمنا إذا سار إلى رأس العين، وجرى قتال شديد بين جيش المسلمين وجيش الروم من أجل رأس العين فخربت، ولم يأخذ من ديار بكر بالسيف إلا رأس العين، وكان بها بيع ورهبان، وبعد فتح رأس العين عزم عياض على فتح مدن ديار بكر ففتحت كفر توتا ودإرا ونصيبين وآمد وغيرها.

وكان قسم كبير من سكان رأس العين نزح عنها، فجعل المسلمون اراضيها املاكاً عامة.

إن اخبار رأس العين بعد الفتح غامضة جداً، وكل ما هناك ورود ذكرها عند ذكر بعض المواقع أوعند ذكر بعض الشخصيات. وأطلق بعض العرب عليها اسم عين الوردة أيضاً وقد تكون عين الورد. هذه إحدى العيون الكبيرة برأس العين.

وماً فصل بعين الوردة من الحوادث: أن الخليفة الأموي مروان بن الحكم كان قد جهًز جيساً في ثلاثين ألفاً في سنة ٦٥ أو ٦٦ يقوده عبيد الله بن زياد إلى الجزيرة لمحاربة زفر بن الحارث الكلابي بقرقيسيا (البصيرة) ومصعب بن الزبير، فلما كان في الجزيرة بلغه موت مروان وأتاه كتاب ابنه عبد الملك يستعمله على ما استعمله على السعيم إلى العراق، فسارحتى إذا كان بين الوردة (رأس العين) قابلته جنود مقبلة من العراق لم يبعثهم أمير ولكن خرجوا للمطالبة بدم الحسين بن علي وسموا أنفسهم التوابين، وهم جماعة من الشيعة ندموا على خذلانهم الحسين ورأوا أنهم لا يغسل عنهم ذلك الذنب إلا إذا قاموا بثاره وقتلوا قتلته وكان رئيسهم كبير الشيعة بالكوفة سليمان بن جرد الخزاعي، فها زالوا يجمعون قتلته وكان رئيسهم كبير الشيعة بالكوفة سليمان بن جرد الخزاعي، فها زالوا يجمعون الكوفة وساروا بطريق الجزيرة الفراتية فانتهوا إلى قرقيسيا وبها زفر بن الحارث الكربي فأخرج إليهم الانزال وساروا ليسبقوا إلى قرقيسيا وبها زفر بن الحارث الكربي فأخرج إليهم الانزال وساروا ليسبقوا إلى عين الوردة) ليقصدوا منها الكربي فأخرج إليهم الانزال وساروا ليسبقوا إلى عين الوردة) ليقصدوا منها

الشام لينتقموا من أهلها ومن الأمويين الذين قتلوا الحسين حتى إذا صاروا إلى عين الوردة وقعت موقعة عظيمة بين الفريقين قتل فيها سليهان بن صرد رئيس الشيعة ومعظم من كان معه وكانوا نحواً من ستة آلاف.

وكان عمر بن الحباب من زعاء قبيلة قيس أحد الذين خرجوا على الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان من رأس العين (سنة ، ٧٩) وفي سنة ١٨٨م في عهد الخليفة العباسي المأمون استولى على رأس العين أحد أبناء عمر بن الحباب. ومات بطريق اليعاقبة يوحنا الثالث فيها في ٣ أيلول سنة ١٨٧٣م. وذكر ابن الأثير أن الروم كانوا غزوا دارا ونصيبين ثم استولوا على رأس العين سنة ٤٣٩م ونهبوها واستاقوا منها عدداً كبيراً من الأسرى. وفي سنة ٤٣٩م هـ ظهر الأصفر التغلبي برأس العين وادعى أنه من المذكورين في الكتب واستغوى قوماً كثيرين وغزا بواس العين واحتى أنه من المذكورين في الكتب واستغوى قوماً كثيرين وغزا ألووم إلى نصر الدولة بن مروان الكردي (حاكم ديار بكر) وكان بينها موادعة ، غالسوم إلى نصر الدولة بن مروان الكردي (حاكم ديار بكر) وكان بينها موادعة ، يطلب منه أن يكفيه الأصفر، فاستعان نصر ببني نمير الذين أظهروا المودة للأصفر شم أخدوه وهملوه إلى نصر الدولة فاعتقله . (ابن الأثير ج ٣) . وفي سنة على رأس العين وذبحوا قسماً كبيراً من السكان العرب وسجنوا الآخرين ولكنهم لم يبقوا طويلاً ووساروا عنها وتوالت عليها الغزوات والحروب .

وفي سنة ٧٧٥/هـ - ١١٨١/م وقعت المدينة بيد السلطان صلاح الدين الأيوبي وبعد ذلك حاصرها أتابكة الموصل فلم يستولوا عليها ثم آلت إلى الملك الأفضل الأيوبي. مع سميساط وقلعة النجم، وفي سنة ٢٢٦/هـ - ١١٢٧م، آلت إلى الملك الناصر الأيوبي مع حران والرها والرقة والبلاد الشرقية واصابها خراب بسبب تعدي الجوار زمية عليها وعلى مدن الجزيرة الفراتية. وجاءها التر، وما كادت تنتعش حتى اجتاحتها تيمورلنك في أواخر القرن الرابع عشر الميلادي، فاستباحها ودمرها مع قراها.

كانت رأس العين طيلة القرون الوسطى مزدهرة بفضل وقوعها على الطريق التجاري الهام «عن طريق الموصل المار الى الشام ماراً بنصيبين فرعان يقطع الفرات عند قلعة النجم ليذهب إلى منبج ومنها إلى حلب بطريق بزاعة من قرى منطقة الباب بمحافظة حلب». وكانت من مراكز الفكر والعلم، اسهمت في الحركة العلمية في العهد العباسي بها انجبت من علماء وباحثين وشعراء وفقهاء، والمشهور في النسبة اليها الرسعني، وقد نسب اليها الراسي، ومحكن ان نقول ممن اشتهر بذلك أبو الفضل جعفر بن محمد بن الفضل الراسي، محدث مشهور والفقيه الامام ابو الحسن منصور بن اسهاعيل بن عمر التميمي الضرير كان اديباً مجيداً، وله مصنفات في مذهب الشافعي وشعر جيد، قدم مصر وبها توفي سنة ٣٠٦، ولم يكن في زمانه مثله في مصر. ترجم له ياقوت الحموي وابن خلكان.

ومن أبناء رأس العين تقي الدين الرسعني املعروف بابن الخطاب طبيب مشهبور ترجم له ابو الفرج الملطي في مختصر الدول في حوادث عام ٢٤٦هـ ومن جهات رأس العين الشاعر العباسي المشهور منصور النميري وهو تلميذ الشاعر الجزري العتابي وراويته، ومن جهات رأس العين الشاعر العباسي العتابي التغلبي والعالم والخطيب. اتصل بالبرامكة وبالرشيد وبالمأمون، ومن رأس العين الوالي والقائد ابو السرايا السري بن منصور الشيباني خرج على المأمون واستولى على الكوفة وهزم جيوش المأمون، ثم هزمه القائد هرغة بن اعين وقبض عليه وهو متجه إلى رأس العين فضرب عنقه وصلب جسده ببغداد.

وممن نزل برأس العين الشاعر الكبير البحتري حوالي سنة ٢٧٢ وكان عمره ٦٦ سنة وكان في نصيبين، قال ٦٦ سنة وكان في نصيبين، قال وهو برأس العين قصيدة في ٣٨ بيتاً يرثى بها غلامه قيصر:

لقد سر الاعدى في اني برأس العدين محزون كشيب اشاد ياقوت الحموي بذكرها في معجم البلدان، ومما قاله: «وهي مدينة كبيرة مشهورة من مدن الجزيرة، وفيها عيون كثيرة عجيبة صافية». . .

ويقول الاصطخري في مسالك المهالك «ورأس عين الغالب عليها القطن، ويخرج منها زيادة على ثلاثماية عين كلها صافية، فتجتمع مياهها حتى يصير منها نهر الخابور الذي يقع إلى قرقيسيا».

ويقول الإدريسي في (نزهة المشتاق): ورأس العين مدينة كبيرة فيها مياه نحو ثلاثهاية عين. . ومن هذه المياه ينشأ معظم نهر الخابور وعليه لأهل رأس العين مدن كثيرة . . وقال الرحالة ابن جبير ، بقيت خراباً إلى مابعد الحرب العالمية الأولى وقد دب فيها العمران منذ ١٩٢٢ وكانت منطقتها في أواخر العهد العثماني قضاء مركزها قرية الغرة في جبل عبد العزيز ثم نقل إلى قرية السفح القريبة منها على الخابور عمرها الجاجان وسكنوها بعد هجرتهم من بلادهم في اوائل القرن الثالث عشر للهجرة .

ورأس العين اليوم بلدة تعد نحو خمسة آلاف نسمة يتألفون من عرب وارمن واكراد وجاجان وقد اخذت تجتذب الغرباء للعمل في الزراعة واصلاح الآلات الزراعية وفي التجارة وهي مركز ناحية رأس العين بمحافظة الحسكة. ووسط لعدة عشائر بمنطقتها. تذهب منها عذة طرق إلى الرقة وعين العرب وتل أبيض والقامشلي ودير الزور والحسكة. وجميعها غير معبد وتتبع رأس العين نحو ٧٠ قرية.

وهي منطقة اشرية في جنوبها الغربي على بعد كيلومترين ونصف يقع تل حلف بين نهر الخابور ونهر حلف الآتي من تركيا. حين نقب المستشرق الألماني المعروف ماكس فون اوبنهايم منذ سنة ١٩٩٩ وعاد إلى رأس العين سنة ١٩١ يحمل اجازة قانونية بالتنقيب من الحكومة العشائية. وكان معه طبيبه وبضعة اخصائيين وعال كان يصل عددهم احياناً إلى خمسائة. وانهى حملته الأولى في صيف ١٩١٣ وحالت الحرب دون مواصلة عمله. وبدأ حملته الثانية سنة ١٩٢٩ وانتهت بنهاية السنة المذكورة واصابت نجاحاً كبيراً وعثر على اقدم قصر وهوقصر (كابارا) واسفرت الاكتشافات عن حضارة متميزة اطلقوا عليها اسم حضارة تل

حلف: او (الحضارة الميتانية) نسبة إلى الشعب الميتاني وابرزها الفخار الملون وعثر على جدران هياكل منقوشة وتماثيل كبيرة وتحف فنية. وكانت من الكثرة بحيث تطلب نقلها من رأس العين إلى حلب ١٣ شاحنة من شاحنات الخط الحديدي وفي حلب تم اقتسام هذه العاديات بين دائرة الآثار السورية وقد اودعت متحف حلب. وبين القائم بالتنقيب، وقد أسس متحفاً في برلين جمع فيه الآثار المكتشفة في تل حلف التي بقيت في حوزته مضافاً إليها قوالب من الجص تمثل تلك التي من نصيب متحف حلب وكانت واجهة المتحف تحمل باحرف كبيرة عبارة (متحف تل نصيب متحف حلب وكانت واجهة المتحف تحمل باحرف كبيرة عبارة (متحف تل حلف) وقد وضع المنقب كتاباً كبيراً بالألمانية بسط فيه مراحل اكتشاف تل حلف ثم اردف بمؤلف آخر في مجلدين احاط فيه بجغرافية المنطقة وتاريخها والشعوب التي تعاقبت عليها ودرس بشكل مستفيض الآثار التي عثر عليها في تل حلف، ودرس بشكل مستفيض الآثار التي عثر عليها في تل حلف، ودرس بشكل جيد، وضم إلى كتابة (٢٤٠) لوحاً فوتوغرافياً معرفاً بأهم تلك الآثار، عدا مثات الرسوم الايضاحية المنبثة في متن الكتاب وعشرون مخططاً للمدينة وشوارعها وهياكل وقصورها وكتبه مترجمة إلى الفرنسية والانكليزية.

وقامت في السنين الأخيرة مؤسسة تحمل اسم فون اوبنهايم في برلين واوفدت بعشة إلى رأس بقيت في تل فخرية في سنة ١٩٥٥ للحصول على معلومات اوسع عن حضارة تل حلف وكيفية نشأتها والبحث عن عاصمة الميتانين، وقد عثرت على لقى من العهد الأشوري . . .

### قلعة جعبر

#### حصن البلاد المصرية والشامية على الفرات

تقع قلعة جعبر على ضفة الفرات الشرقية غربي الرقة على مسافة ٦٥ كيلومتراً بين قرية سويدية كبير من الشرق، وقرية شهر من الغرب تعلونشزاً صخرياً يرتفع عن السهل الذي يحيط بها نحو خسين متراً ويقابلها على الضفة الغربية سهل غير عريض ترتفع في جنوبه هضبة عالية تقوم فوقها صوامع وحولها منارة مستديرة مخربة يصعد اليها، وتقع هذه الهضبة في أراضي مخفر ابوهريرة على الطريق العام بين حلب ودير الزوربين مسكنة (بالس القديمة) والرقة في سهل صفين، وعلى النهر قرية الكرين على ضفة الفرات الغربية، توجد عندها سفينة للعبر. وبالقرب من قلعة جعبر قرية صغيرة تسمى جعبر، والقلعة مخربة لا يوجد على سطحها سوى منارة عالية مستديرة مبنية بالآجر، كانت منذ ربع قرن توشك أن تسقط. وقد دعمتها مصلحة الأثار السورية في عهد الانتداب ببناء احاط

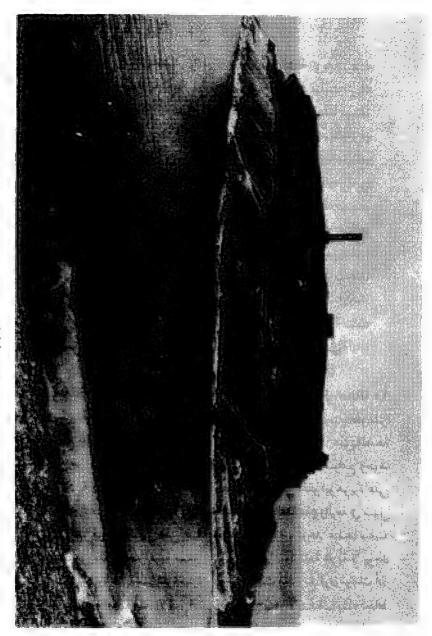

منظرعام لقلعة جعبر

425

بقاعدتها، ولا تزال المنارة قائمة تشاهد من مسافة بعيدة خصوصاً للقادم من حلب إلى الرقة ودير الزور بعد ان يجتاز مسكنة (بالس) وقد بقيت اكثر اجزاء سورها وعليه ابراج بعضها سالم وبعضها متهدم وكان حولها خندق، وبناء السور والأبراج من الحجر الجصي المحلي من القطع الكبير المنحوت، وشكلها مستدير وحجمها متوسط. وهي متأخرة البناء عن تاريخ بناء الحصون الفراتية القديمة باستثناء قلعة النجم، الواقعة على ضفة الفرات الغربية في منطقة منبج وعلى بعد ١٠٠٠ كم منها، فإنها متأخرة البناء لا يعود تاريخها إلى اكثر من العهد الأيوبي ولذا تبدو سليمة.

أما قلعة جعبر فقديمة يعود تاريخ بنائها إلى ماقبل الإسلام. وفي رواية ياقبوت الحموي وابن خلكان وغيرهما ان اسمها القديم دوسر اوالدوسرية، نسبة إلى غلام النعان بن المنذر ملك الحيرة، وهو الذي بناها اولاً لما جعله النعان على افواه الشام، وفي ذلك اشارة إلى قدم القلعة، على انها تعود إلى ما قبل المنذر بقوون.

كان نهر الفرات يمر من تحتها ، غير انه ابتعد عنها وحل محل مجراه القديم سهل يزرع بالحبوب وعندما يفيض الفرات فيضاناً اكثر منسوباً من المنسوب الاعتيادي بشهر نيسان يصل إلى اسفل القلعة ويغمر السهل أمامها . ومنارة القلعة متأخرة كثيراً عن تاريخ بناء القلعة . وتدلنا المنارة على ان سكان الحصن كانوا غير مقتصرين على الجند ، وإنها كان معهم اهلون وكان في الحصن جامع ، وربها كانت هذه المنارة التي أقدر أنها من عهد الناصر بن قلاوون (٢٠٩ - ١٤٧هـ) كانت مرقباً بالاضافة إلى كونها منارة لمراقبة زحوف التتران منور جمع مناور لرفع

النار عليها في الليل والدخان في النهار، مما كان متبعاً في دولة الماليك للتنبيه إلى زحف التتر من العراق، وكانت جعبر من املاك دولة الناصر بن قلاوون في القرن الثامن للهجرة.

كانت قلعة فخمة فسيحة الرقعة قوية الأسوار. وكان يحيط بها خندق لا

تزال بقية من آشاره، والأرض حولها من جهة الشرق وعرة المسالك، وإلى جوار القلعة توجد ابراج متهدمة كانت مخافر دفاع أولية للقلعة.

لم يرد ذكرها في العهد الاسلامي الأموي والعهد العباسي الأول لا باسم دوسر ولا باسم جعبر على قدم بنائها، وإنها جاء ذكرها في عهد المرداسيين امراء حلب في النصف الأول من القرن الخامس للهجرة.

وكانت منذ أول القرن الخامس للهجرة بيد النمير يين المتولين على الرقة، ولا بد انها كانت من اعهال الرقة لأنها منطقة واحدة، يسيطر عليها شبيب بن وثاب النميري حليف المرداسيين، وكان نصر بن صالح ابن مرداس (٤٢٠ ـ ٢٩ ٤ هـ) متزوجاً السيدة علوية اخت شبيب بن وثاب النميري.

كان شبيب هذا مع نصربن صالح في حرب مع انوشتكين الدزبري امير الجيوش المصرية الذي كان في دمشق، وقدم منها إلى حلب لمحاربة نصربن صالح بن مرداس فالتقى جيش الدزبري وجيش نصر غربي سلمية فانهزم جيش نصر، وقتل نصر واحتز رأسه في نصف شعبان سنة ٤٢٩هـ وحمل إلى الدزبري.

وكان ثمال بن صالح اخو نصر معه ومعها شبيب بن وثاب فهربا إلى حلب، فسيرً امير الجيوش الدزبري جيشاً في اثرهما إلى حلب، فخاف ثمال من المقام بحلب، فولًى بقلعتها أحد اقاربه وسار هو وشبيب واولاد اخيه والسيدة علوية إلى الجنوبرة ونزلوا في الرقة، ومات شبيب بن وثاب سنة ٤٣١هـ، وخشي الدزبري الذي أتى إلى حلب من وجود ثمال بن صالح في الرقة (٤٣٤ ـ ٤٤٩)هـ فاشترى قلعة دوسر على الفرات (جعبر) ليكون مطلاً على ثمال، وشرع ثمال يستعد في الرقة لمنازلة الدزبري والاستيلاء على حلب وتلقى مساعدة من الوزير المصري المرجرائي خصم الدزبري، ومات الدزبري في حلب سنة ٤٣٣، وتسلم ثمال بن صالح حلب بالتوقيع الذي سيره إليه المستنصر الفاطمي بمصر. وفي سنة ٤٤٩هـ سلم ثمال بن صالح الرقة ومنطقتها إلى منيع بن شبيب بن وثاب النميري. وكانت سلم ثمال بن صالح الرقة ومنطقتها إلى منيع بن شبيب بن وثاب النميري. وكانت قلعة جعبر بالرقة بيد سالم بن مالك العقيلي. وكان العقيليون اسسوا الدولة قلعة جعبر بالرقة بيد سالم بن مالك العقيلي. وكان العقيليون اسسوا الدولة

العقيلية في الموصل تحت نفوذ حكام العراق دامت في الموصل من سنة ٣٨٦ إلى سنة ٤٨٩ مر، انقرضت على يد السلجوقيين هي والدولة البويهية.

وفي أيام الملوك السلجوقيين تملك القلعة الأمير جعبر الملقّب سابق الدين القشيري مدة طويلة، وقيل انه توفي سنة ٤٧٠، ثم ان هذا الأمير كبر وعمي. يقول ابن خلكان لم اقف على شيء من احواله «الأمير جعبر».

وقشير عشيرة عربية، وعدة عشائر في البلاد العربية تحمل هذا الاسم، وقد بقيت القلعة بيد أولاد جعبر إلى ان سار السلطان ملكشاه السلجوقي من أصبهان سنة ٤٧٩ إلى حلب فملك البلاد بينها، وكان السلطان قد ارسل سابق بن جعبر في تسليمها فامتنع، فحاصره ونصب عليها المناجيق ففتحها وامر بقتل سابق بالقائمة من أعلى القلعة، وقيل ان زوجة سابق القت بنفسها وراء زوجها فسلمت، وقيل ان الهواء رفع ثوبها فلامها البعض فقالت: كرهت ان يصل إلى تركي فيبقى ذلك عاراً على. وقيل أن السلطان نفى عن القلعة بنى قشير وسار إلى حلب واستناب على منطقة الرقة وسروج والخابور والرحبة محمد بن شرف الدولة مسلم وزوَّجه بأخته ذليخا خاتون، وعزل فخر الدين بن جهير عن ديار بكر، وكانت جعبر تعد في منطقتها وبقيت جعبر بيد العقيلين، وكان صاحبها في سنة وكانت جعبر تعل في منطقتها وبقيت جعبر بيد العقيلين، وكان صاحبها في سنة قسيم الدولة بن على بن مقلد والد الأمى اسامة وقد تحدث عنه في كتابه الاعتبار.

وفي سنمة ٤٩٧ اغار صليبيو الرهاعلى الرقة وجعبر، كانت بيد سالم بن مالك العقيلي الذي كان يمتلك الرقة أيضاً فانتزع الرقة منه جوشن النميري وكان عليها على بن سالم فقتل.

وفي سنة ٢ · ٥ جاء رسل سالم بن مالك صاحب قلعة جعبر إلى الأمير جاولي سقاو التركي من امراء السلاجقة، وكان مقياً في الرحبة (الميادين) وكانت له الموصل يستغيثون به من بني نمير الذين استولوا على الرقة وقتلوا علياً بن سالم، وضمنوا لجاولي مالاً ان هو أعاد اليهم الرقة فسار اليها وحاصرها سبعين يوماً

فضمن له بنونمير مالا وخيلا لكي يرجع فرجع وارسل إلى سالم يقول له انني في أمر أهمّ من محاصرة الرقة .

وكان السلطان محمود بن محمد بن ملكشاه السلجوقي فوَّض إلى عهاد المدين زنكي ولاية بغداد سنة ٢١٥ وكان من الأمراء المقدمين، وتقلد الموصل وسلم اليه السلطان ولديه الب ارسلان وفروخ شاه المعروف بالخفاجي، ليربيها، فلذا قيل له اتابك وهو الذي يربي أولاد الملوك.

واستولى زنكي على الجزيرة الفراتية وفتح الرها سنة ٥٣٩هـ ــ ١١٤٤م من يد الصليبيين بعد ان سيطروا نحوا من نصف قرن عليها، وكانوا يغير ون منها على جعبر والرقة، وكان لفتح الرها وقع حسن عظيم عند المسلمين.

وقصد عهاد الدين زنكي قلعة جعبر لأنه لا يقبل ان يكون مثل هذا الحصن بيد غيره بعد ان فتح بلدان الجزيرة الفراتية وهو يتهيأ لأعهال عظيمة. وكان على الحصن يوم ذاك سيف الدولة ابو الحسن علي بن سالم العقيلي فحاصرها، واشرف على اختدها، ولكن جماعة من خدمه اغتالوه ليلاً في ١٥ ايلول سنة ١٤٥ه = على اختدها، ولكن جماعة من خدمه اغتالوه ليلاً في ١٥ ايلول سنة ١٤٥ه = ا ١١٤٦ م وهو في خيمته أثناء الحصار. وكان ابنه نور الدين معه ففك الحصار وذهب إلى حلب واستولى عليها ونظم امورها. ودفن عهاد الدين زنكي في القرة، وقيل صفين في السهل المقابل لقلعة جعبر.

وكان نور الدين عزم على الاستيلاء على جعبر، وفي سنة ٢٥هـ بينها كان شهاب الدين بن مالك بن علي العقيلي صاحب جعبر يتصيد أخذه بنو كلاب المذين كانوا يقيمون في تلك الجهات وحملوه إلى نور الدين فاعتقله، ورغبه في الاقطاع والمال ليسلم اليه القلعة فلم يفعل، فعدل إلى الشدة، فلم يفعل، ثم ارسل عسكراً كثيفاً إلى القلعة فحاصرها فلم يفز منها بطائل، فعاد إلى الرفق مع مالك فرضي ان يسلمها إلى نور الدين ويأخذ عوضها سروج واعهاها وملاحة الجبول وعشرين ألف دينار معجلة، وقيل لصاحبها: أيها احب القلعة أم هذا العوض؟ فقال: هذا اكثر مالاً، وأما العز ففقدناه بمفارقة القلعة.

وفي سنة ٦٩ ه بعد موت نور الدين سار الملك الصالح اسهاعيل بن نور الدين من دمشق إلى حلب وتملك قلعة جعبر في المحرم سنة ٥٧٠ وحاول سيف الدين غازي بن مودود بن زنكي صاحب الموصل الذي ملك نصيبين وحران والرها والسرقة ان يستولي على جعبر فلم يستطع لأنها كانت منيعة. وكانت من املاك المسالح اسهاعيل بن نور الدين.

ان الدولة الأتابكية التي ابتدأت عام ٤١٥ انتهت عام ٧٧٥هـ على ايدي الايوبيين، فدخلت جعبر ضمن حدود دولة صلاح الدين الأيوبي مؤسس الدولة الأيوبية بعد ان سار بنفسه إلى الجزيرة الفراتية وعبر الفرات عام ٧٧٨هـ ١٩٨٩ وسلك السرها وحران والرقة وبلاد الخابور، ولما توفي صلاح الدين في ١٦ فر عام ١٩٥هـ ١٩٩٠ موقسم عملكته بين اولاده واخوته كانت جعبر من قسمة اخيه العادل مع بلدان اخرى كثيرة قاطع الفرات، وكانت في أيام ياقوت الحموي المتوفي عام ٢٢٦ هـ للملك الحافظ بن العادل ابي بكر بن ايوب، وقد انتهت الدولة الايوبية في جبهات حلب عام ١٩٥٨هـ ١٢٥٩ م بغارة التر على هذه البلاد وقتلهم السلطان يوسف بن ايوب في بلاد العجم قتله هولاكووكان اخذه معه على اثر انتصارات البلاد الشامية على جيوش هولاكو

وبعد الأيوبيين تسكت المصادر العربية عن ذكر جعبر. ومن المؤكد ان اهلها هجروها خوفاً من التترفي البدء، ولا بد انهم عادوا اليهم بعد هزيمة التترفي عين جالوت وهزائمهم في البلاد الشامية لأن اساء بعض الجعبريين تطالعنا بانهم ولدوا بجعبر في الربع الأول من القرن الثامن وقبله وبعده، مما يدل على أن اهل جعبر لم يهجروها طويلاً، وانه لم يصبها كبير خراب مما نزل بالرقة ومنبح بسبب التتر.

جاء في صبح الأعشى: قال القاضي جمال الدين بن واصل عمرت جعبر بعد ذلك في أواخر الدولة الناصرية او بعدها بقليل. أي الناصر محمد بن قلاوون ٩٠٧هـ ١٤٧ وقد أشار إلى ذلك في «التعريف» حين تعرض لذكرها في آخر

مضافات الشام. قال وهي مجددة البنيان مستجدة الآن، لأنها جددت منذ سنوات، بعد ان طال عليها الأمد. كانت من اعمال حلب ثم صارت من اعمال دمشق ثم صارت من اعمال حلب بذلك الوقت.

وقد عني بها الناصر بن قلاوون وحفر بقربها نهراً من الفرات، وكان يأتي بالفلاحين من جهات بعض قرى حلب يعملون في حفر النهر مدة اسبوع ويعيدهم إلى قراهم خوفاً عليهم من التتر ولكي يريحهم، وهكذا كرر العملية ذكره ابو الفداء.

وكان السلاطين الماليك يعينون لها نائباً أي حاكماً بمرسوم يعني كاتب المديوان بصيغته وديباجته، وقد اورد القلقشندي في صبح الأعشى نص توقيعين بنيابة قلعة جعبر الأول من انشاء ابن نباته كتب به لهبة الله بن النفيس نائب قلعة منشور في الجزء الثاني عشر ص ٨٠٤ ـ ٩٠٩ والثاني منشور في الجزء المذكور ص

ومن عبارة النصين نتبين اهمية قلعة جعبر بنظر الدولة المملوكية وكانوا جعلوا منها قلعة على الفرات مع غيرها من المدن على حدودهم الشرقية. وعنوا بتنظيم السبريد بينها وبدين مدن الشام بجميع وسائله وطرقه. وذكر القلقشندي مراكز الطرق اليها من دمشق ومن حمص ومن حلب ومنها يذهب طريق إلى رأس العين ونصيبين.

فالطريق إليها من حمص يذهب إلى السلمية ثم إلى بغيديد ثم الى أسريا إلى الحصى إلى جعبر. ومن مركز حلب يذهب طريق إلى الجبول ثم إلى بالس ومنها إلى جعبر.

بقيت قلعمة جعبر بيـد الماليـك إلى تاريخ انتهاء دولتهم «سنة ٢٣هـــ ما ١٥١٧م» على يد السلطان العثماني سليم .

وتسكت المصادر عن ذكر قلعة جعبر في العهد العثماني، ولا تطالعنا كتب المراجم والسير باسم أي اديب اوعالم ولد فيها أونشأ فيها ولا بأي خبر عنها.

واحسب ان العشائر قد جارت عليها وكان النفوذ الحقيقي لها طول مدة العهد العثماني، وانقطع الأمن، وصار الحكم للقوي ينهب ويسلب ويقتل. ولم يعد مجال للعلم والعمل فهجرها اهلها، وروى لي بعض الشيوخ أهل الرقة ان القلعة كانت مسكونة إلى ما قبل قرن ونصف، ولكن تعديات فخذ الابورسان رؤساء عشيرة ولحدة الجزيرة على سكان القلعة ومن كان يسكن بجوارها من سكانها جعلهم ينزحون إلى جهات منبج، حيث يوجدون اليوم ويسمون جعابرة نسبة إلى قلعة جعبر ويشكلون عشيرة صغيرة هناك.

ومنذ ان هجر القلعة اهلها صار السكان ينزعون آجربيوتها وينقلونه ليبنوا به غرفاً لهم شأن السكان الذين سكنوا الرقة والرحبة وغيرهما.

ولقد شاهدت في قرية كديران الواقعة غربي الرقة على بعد ٤٥ كم سيارة نقل كبير تنقل آجراً قديماً إلى القرية، فلمّا سألت ساثقها من أين يأتي بالآجرقال ينقله من قلعة جعبر حيث يوجد عال ينزعونه من الأنقاض ويحملونه في سيارة، ورأيت غرفة كبيرة مستطيلة تبنى من آجر قلعة جعبر يبنيها المدعوعابد الضيف لتكون غرفة لضيوفه على حساب تخريب قلعة أثرية عظيمة، ولم تكن السلطات تعنى بالمحافظة على الآثار فضلًا عن عدم صيانتها.

وقد خرج من قلعة جعبر بعض الأدباء والعلماء، فكان لها نصيب بالنسبة لها بالمشاركة في الحركة العلمية في عصر الماليك، دون نصيب اخواتها المدن الفراتية الرقة والرجبة ويعادل نصيب جارتيها وأختيها بالس والرصافة وهذه اسماء من وقع لنا من علمائها وإدبائها:

١ ـ برهان الدين الجعبري هو ابراهيم بن عمر بن ابراهيم بن حليل الجعبري الربعي الخليلي ويقال له ابن السراج ويعرف بشيخ الخليل ولد بجعبر سنة ١٤٠هـ ١٢٤٢م وعاش مدة في بغداد وسمع الحديث وتفقه، واتقن القراءات، وتلا بالسبع ومهر في الأحوال العربية، وسكن دمشق مدة، وأقام ببلد الخليل نحم أربعين سنة يقرىء الناس، وشرح الشاطبية برسم الحديث، وصنف

بالعربية والعروض والقراءات نظماً ونثراً، وكان من المشايخ المشهورين بالفضائل والرياضة والخير والديانة والعفة، وتوفي يوم الأحد خامس شهر رمضان «سنة والرياضة والخير والديانة الخليل وله ٩٢ سنة، ترجم له ابن كثير في البداية والنهاية ج ١٤ وذكره عمر رضا كحاله في معجم المؤلفين ج١ وذكر في مصادر اخرى.

٢ ـ ابراهيم بن معضاد بن شداد الجعبري الشادلي ، شاعر صوفي له مشاركه في اشياء من العلم والطب توفي سنة ٦٨٧هـ = ١٢٨٨ م له ديوان شعر
 كبير ، ذكره الصفدي في الوافي وذكره عمر رضا كحاله في معجم المؤلفين ج١ .

٣ - الشيخ الصالح ناصر الدين ابراهيم بن معضاد بن شداد بن ماجد الجعبري ثم الحصري، ولد سنة خمسين وستائة بقلعة جعبر وسمع صحيح مسلم وغيره وكان يعظ الناس ويستحضر اشياء كثيرة من التفسير وغيره. كان فيه صلاح وعبادة توفي في سنة ٧٣٧ ودفن بزاويتهم خارج باب النصر بمصر ذكره ابن كثير في البداية والنهاية.

\$ - بلغ من اهتهام الملك الناصر محمد بن قلاوون بقلعة جعبر ان قرب اليه بعض ابنائها ولما حضرته الوفاة في سنة ١٤١ في صبيحة يوم الأربعاء. السابع والعشرين من ذي الحجة كان اخذ العهد لابنه سيف الدين ابي بكر ولقبه بالملك المنصور، فلما دفن حضره من الأمراء قليل وكان قد ولى عليه الأمير علم الدين الجلولي، ورجل آخر منسوب إلى الصلاح يقال له الشيخ عمر بن محمد بن ابراهيم الجعبري، ذكره ابن كثير في البداية والنهاية ج ٤.

وإلى غرب قلعة جعبر على مسافة نصف كيلومتر مشهد صغير مؤلف من بنائين صغير ين يحيط بها سياج من الحجر، الأول إلى الجنوب تعلوه قبة يضم قبر سليان شاه احد امراء العثمانيين، وقيل جد الأسرة العثمانية، فارق بلاده ما هان جافلاً من التتر مع جماعة مقبلاً إلى السلجوقيين قصد جهة حلب فوصلوا إلى نهر الفرات أمام قلعة جعبر ولم يعلموا المعبر فعبر وا النهر فغرق سليمان مع ولدين من

اولاده سنة ٣٨٣هـ = ١ ٢٨٤ م فاخرجوهم ودفنوهم عند القلعة ، ولمًّا ولى السلطان العثماني عبد الحميد الثاني سنة ١٨٤٢م أمر بتجديد القبر فجدد ، وكان ان اعطيت تركية مكان هذا القبر في الأراضي السورية وفقاً لمعاهدة انقرة وان تبقى بجواره حامية تركية من بضعة جنود تقيم في البناء الثاني وهو عبارة عن ثلاثة غرف وتبدل الحامية كل ثلاثة أشهر . ويبدو البناء من بعيد بلونه الأبيض ، وحول هذا المشهد يوجد مخفر شرطة سوري .

## الرها (اورفة)

#### آثينة الآراميين

تقع مدينة اورفة في اعالي الجزيرة الفراتية شهال غربي الرقة، على بعد ١٥٠ كم، في الحدود التركية، وتبعد عن بلدة تل ابيض السورية ٥٥٥م إلى الشهال الغربي، وعن مدينة حلب ١٩٠ إلى الشهال الشرقي، شرقي نهر الفرات، وقسم اراضيها الغربي يسقى من نهر الفرات، وهي منذ القديم من كبريات مدن ديار مضر العربية احدى ثلاث ديارات او اقسام الجزيرة الفراتية، والقسهان الآخران هما ديار ربيعة وديار بكر، واورفة فراتية مثل الرقة وحران ومن اخواتها، وكانت دير الزور والرقة والرحبة (الميادين) من اعهالها في العهد العثماني مدى قرنين، تقع على مرتفع امامها سهل خصب كثيرة الأمطار وترتفع عن سطح البحر ٥٥٠ متراً يحيط بها من الغرب والجنوب جبل يعرف بتل فدر. مدينة قديمة وشهيرة يرتقي تاريخها إلى العهد الأشوري، لها أهمية تجارية منذ القديم لوقوعها على يرتقي تاريخها إلى العهد الأشوري، لها أهمية تجارية منذ القديم لوقوعها على

الطريق التجاري بين الموصل والشام وتشكل كورة كبيرة وأدخلها المؤرخ بلينيوس في جملة المدن العربية واسماها عدة اسماء فهي آدسا والرهاء واورفة وأوهائي، واورهو في السريانية، وآور الكلدانية، وأور سرهوئين، واورهين، من جملة الأرضين الداخلة في العربية، ومن المدن التي جدد بناءها سلوقس الأول اليوناني وسميت آدسا وعرفت ايضاً باسم «انطوخية» نسبة إلى انطيوخس الرابع.

ولا يكاد يعرف من أمرها قبل سنة ١٣٩ قبل الميلاد شيئاً يذكر وما يعرف عنها، يعود إلى ما بعد هذا التاريخ.

وقد تكونت في القرن الثاني قبل الميلاد مملكة في هذه المقاطعة باسم الوسرهوئين منذ سنة ١٩٣٦ق. م. حتى سنة ٢١٦ للميلاد عدَّ الكتبة الرومانيون ملوكها من العرب وعدوا سكانها عرباً كذلك، وان سبب تكونها الفوضى التي ظهرت في الجزيرة الفراتية على اثر احتلال الفرس لها، ودعيت هذه المقاطعة باوسروئين نسبة إلى ملك اسمه اوسروس كان يحكمها، وكان حليفاً للفرس، وقد وجدت اساء ملوك الرها مرتبة ترتيباً زمنياً في حوليات وعلى نقود ضربت في أيامهم، وقد حكموا ٢٥٣ عاماً، وقيل ان اول من حكم منهم هو آريو، وبين اسائهم اساء نبطية عربية، وعرف ملوكها باسم الأباجرة، مفردها أبجر، تعاقبوا على حكمها حتى سنة ٢١٦ للميلاد حيث بسط الامبراطور الروماني كاراكلا سلطانه عليها وأسر ملكها أبجر العاشر وهو آخر ملوكها المستقلين وقد ازدهرت في عهدهم حتى عرفت باسم مدينة الأباجرة العظام.

أما الأخباريون فنسبوا بناء الرهاء إلى رجل سموه الرهاء بن البلدني بن مالك بن دعر، وقال الكلبي في انساب البلاد: الرهاء بن سبند بن مالك بن دعر بن لخم، وقال قوم انها سميت بالرها بن الروم بن لنطي بن سام بن نوح.

وبعد سقوط مملكة آدسا بيد الرومان نصبوا عليها ملكاً اسمياً هوعبدو كاركان يقيم في روما.

وفي سنة ٧٤١ أغار الفرس على الجزيرة الفراتية بقيادة الملك اؤدشير

واستولوا على نصيبين وحران والرها، ولكن الامبراطور غورديان الثالث حل عليهم سنة ٢٤٢ واسترجع المدن المذكورة ونصب على الرها ملكاً يدين له بالطاعة هو ابجر عبد كار الحادي عشر ملك حتى سنة ٢٤٤م وهو تاريخ موت غورديان. وبموته انتهت مملكة الرها الصغيرة.

وحاصرها ملك الفرس سابور الأول سنة ٢٦٠ وأسر بقربها الامبر اطور الروماني فاليران. واقتاده الفرس إلى بلادهم وقتلوه هناك.

وجاءت فترة ضمت فيها الرها ومقاطعتها إلى مملكة تدمر في عهد ملكها اذينات وملكتها زنوبيا من بعده في الربع الثالث من القرن الثالث للميلاد.

وكانت عبادة الكواكب دين اهلها قبل انتشار النصرانية فيها، ومن آلهتها الالهان آزيزوس ومونيموس، ويرى موردتمن ان هذين الالهين عربيان اصليان الأول عزيز والأخر منعم، وهما من آلهة عرب منطقة آدسا، وان أضافهها بعض الكتاب إلى آلهة الأراميين، والاله بعل وبنو، وفنوس، وكانت تسمى فيها بات نيكال ومعناها ابنة نانكال.

دخلت النصرانية الرها بعهد ملكها أبجر الخامس وتنسب اليه رسالة قيل انه بعثها إلى المسيح، ومراسلات مع الحواريين الأولين، وأضحت الرها ابنة الكنيسة المتميزة في الجزيرة الفراتية وينبوع المعارف والعلوم. انشئت فيها كنائس عظيمة وانتشرت حولها وفي جبلها الأديرة العديدة وقيد عني افرام سير وس (السوري ٣٠٦ ـ ٣٧٣) بمدرستها، وكان اول اللاهوتيين العظام في الكنيسة المسيحية، كما كان شاعراً دينياً ساعد في ادخال الرهبنة. ولد في نصيبين واتى إلى الرها حيث أعاد تنظيم مدرسة اللهوت فيها التي أصبحت جامعة عظيمة السوريين. أمها كثير من الطلبة السوريين، فكانت الرها أهم مركز ثقافي للنساطرة ولا سيما في عهد اسقفها إيباس «٤٣١ ـ ٤٥٧م»، وبعد وفاته انتخب نونوس اسقفاً للمدينة وكان كارهاً للنسطورية، فارتحل النساطرة عنها إلى بلاد الفرس اعداء الروم، ومنحهم ملوك الفرس الحرية الدينية وحرية التبشير

بمذهبهم وصاروا يعلمون الفلسفة اليونانية والطب، وغدت مدينة «سلوقية على نهر دجلة مركزاً ثقافياً ينافس مدينة نصيبين، ومن هؤلاء النساطرة تعلم اهل الحيرة النسطورية وكانت اللغة الأرامية هي لغة الرها.

وقد ازدهرت هذه المدينة خاصة في أواسط القرن الرابع وفي القرن الخامس للميلاد، وكان لها مركز خير في الأدب السرياني وفي الأدب النصراني وفي تاريخ النسطورية.

والأدب السرياني أدب مسيحي تقريباً ويشتمل على كتب في العلوم والله الدرامي وقد ازدهرت والفلسفة مترجمة عن اليونانية ، ولذا اعتبرت الرها أثينة العالم الآرامي وقد ازدهرت مدرسة الرهاحتى عام ٤٨٩ ، عندما هدمت بأمر الامبر اطور زينون فانتقل الاساتذة إلى نصيبين ألتي اصبحت وريثة الرها كمركز علمي سرياني يوناني .

وكانت آدسا في القرن الخامس قاعدة كبرى من قواعد المسيحية في الشرق ومركز أبرشية كبرى ترتبط بها سبع ابرشيات، منها حران وبير يجيك وطي وسروج وتلمحرا وقلعة جعبر على الفرات، ومن اساقفتها المشهورين يعقوب البرادعي الذي رسم اسقفاً للرها حوالي عام ٤٥٥ وتوفي عام ٥٧٨، وهو الذي نظم الكنيسة المونوفيزية في سورية (المذهب القائل بالطبيعة الواحدة) في المسيح، وسمى الصحاب هذا المذهب باليعاقبة، وهذا المذهب انها هورد على مذهب النسطوريين القائلين بمدهب الطبيعة (الإلهية والبشرية) في المسيح، وهم المذين شكلوا الكنيسة الشرقية او «كنيسة الشرق» كها تسمى نفسها.

وكانت الرها تقع تارة بيـد الرومان وتارة اخرى بيد الفرس وقد اضطهد الاثنان مسيحي الرها في فترات متعددة ونال المدينة خراب من جراء ذلك.

وفي الحرب ٥٠٦ - ٥٠٥ بعهد الامبراطور انستاس وضع الحصار عليها، ونهبتها جنود الدولتين، فأقفرت، فجدد الامبراطور جوستنيان الأول بنائها، وعسكر أمامها كسرى الأول عند تراجعه من سوريا وسار عنها لقاء مبلغ قدمته له المدينة. واستولى عليها كسرى الثاني سنة ٢٠٩.

وقد تعرضت في تاريخها لفيضانات طاغية من النهر المعروف باسم قره كوبون أونهر القوط، انزلت كوارث في المدينة، وكان الامبر اطور جوستنيان قد أقام قناة كبيرة شهال المدينة لتحويل مياه الفيضان، ودفع أذاها، وعلى الرغم من ذلك، عادت فاجتاحتها في سنة ٦٦٨ و ٧٤٣.

استولى عليها العرب المسلمون في سنة ١٨ للهجرة ٦٣٩م من ايدي الروم بعهد الخليفة عمر بن الخطاب وبقيادة عياض بن غنم اللذي اتخذ منها مركزاً لحركاته العسكرية في الجزيرة الفراتية حيث فتح جميع مدنها وسموها الرها من اسمها اليوناني آدسا.

ولما مات عياض ولى الجنزيرة الفراتية سعيد ابن عامر، فبنى مسجد الرقة ومسجد الرها، ثم توفي فبنى المساجد بديار مضر وربيعة عمير بن سعيد. واتصلت احداثها بالتاريخ الاسلامي منذ ذلك الوقت، واصابها اذى كثير بسبب الفتن والثورات التى وقعت في العهود الاسلامية.

وقد فقدت المدينة اهميتها السياسية والدينية، وأغار عليها الروم عدة مرات فنهبوا وقتلوا وخربوا، وكانت من املاك الحمدانيين، وملكها نصر الدولة بن مروان الكردي صاحب ديار بكر، وفي القرن الخامس الهجري تعرضت لنهب بني نمير، واستولى عليها السلجوقيون، ودارت بينهم وبين الفرنج عدة معارك من أجلها، وتسلمها السلطان ملكشاه السلجوقي في سنة ١٠٨٦ حتى سنة ١٠٩٤، وكان عليها في فترة حاكم ارمني من قبل السلجوقيين.

واستولى الصليبيون على الرهما سنة ١٠٩٨ واسسوا فيها امارة عرفت في التاريخ باسم كونتية آدسا، دام حكمهم فيها نحو خمسين سنة.

وفي جمادي الآخرة سنة ٥٣٩ ـ ١١٤٤ م استولى عليه السلطان عهاد الدين زنكي صاحب الموصل، بعد أن حاصرها ٢٨ يوماً، وجرى فيها القتل والنهب، وعاد الفرنج اليها غير ان السلطان نور الدين بن عهاد الدين زنكي استردها في سنة ١١٤٥ ـ ١١٤٦م بعد معركة كانت آخر ايام الفرنج في تلك الديار، وبقيت الرها

من اسلاك نور الدين إلى ان توفي سنة ٥٦٩ هـ آلت بعده إلى اخيه قطب الدين مودود صاحب الموصل، ثم ملكها الايوبيون حتى سنة ٢٥٦.

واجتاحها التر سنة ١٢٥٦، وغزتها جيوش تيمورلنك سنة ١٣٩٥، وفي زمن ابي الفداء (٦٧٦هـ - ٧٣٧م) (١٢٧٥ - ١٣٣١م) كانت السرها خراباً. وبحسب القلقشندي صاحب كتاب صبح الأعشى كانت المدينة في زمنه (١٤٠٠م) جدد بناؤها ومأهولة وفي رخاء.

استولى عليها العثمانيون في سنة ١٦٣٧م خلال حروب السلطان التركي مراد الرابع مع الفرس وسموها اورفة.

وفي حدود سنة ١١٧٤هـ كانت اورفة أيالة تتبعها الدير «دير الزور» والرحبة «الميادين» والرقة والخابور وحران وجلاب وقيس، وقد جعل الأتراك الرقة ولاية مركزها في اورفة وكانت تسمى أحياناً ولاية الرقة واورفة، وكانت دير الزور تابعة لها، ولا تزال علاقات كثيرة بين الرها وبين دير الزور والرقة. وقيود تمليك اراضي الرقة ما زالت موجودة في اورفة يذهب الرقيون لاستخراج صورعنها، ويوجد ديريون من فخذ البعاجين في اورفة حتى اليوم.

وفي أيام الدولة العشمانية امر السلطان وزيره حسين باشا بن القاضي ان يأتي بشمانين الف تركماني ويسكنهم بمنطقة اورفة قرب عين العروس في اعالي نهر الجلاب، ولا يزالون حيث اسكنهم حسين باشا يعيشون عيشة العشائر العربية المجاورة لهم، وكان ذلك الاسكان لاسباب سياسية.

وفي جنوبها وشهالها وشرقها بساتين وحدائق غناء تشرب من عيون تتفجر من جبلها وتسقى بساتينها وتنبع فيها عينان عين الخليل وعين زليخة.

كانت نفوسها في الحرب العامة الأولى نحومائة الف فيهم ١٠ ألف أرمني قتلت الدولة معظمهم للعصيان الذي قاموا به في اورفة، والآخرون عرب واكراد وأهلها العرب مشهورون بالكرم، وهم من قبيلة قيس «جيس» وافخاذ اخرى من

بني عجل ونمير وحمدان وأسد وطي وكلاب وبقارة «وشهور» وغول، كثير منهم في ناحية حران، وكان لأورفة أربعة ابواب منها باب الرقة وباب حران.

حاصلاتها القمح والشعير والعدس والرز والعسل والزبيب والدبس وثروة حيانية من الغنم والبقر والابل والخيل. وتتألف ولايتها من قضاء سروج وقضاء براجيك وناحية حران، وكانت سنجقا تؤلف مع حلب ومرعش ولاية حلب.

# بالس (مسكنة)

### مرفأ حلب على نهر الفرات

مسكنة قرية صغيرة في سفح آكمام وروابي طباشيرية بيضاء، على بعد كيلومتر ونصف من ضفة الفرات الغربية، على الطريق العام المعبدة بين حلب دير الزور، شرقي حلب تبعد عنها ٩٠ كم وغربي الرقة تبعد عنها ٩٠ كم. احدى محطمات القسوافل والعربات والسيارات على هذا الطريق بينها وبين حلب محطة واحدة، هي قرية دير حافر التي تبعد عن حلب ٥٠ كم، فيها مخفر للشرطة فوق الرابية، وقهوة صغيرة وبضعة حوانيت ومطعم ومركز لبيع وقود السيارات التي تقف عندها للاستراحة ونقل المحاصيل الزراعية، وهي احدى نواحي منطقة منبح، احدى مناطق محافظة حلب، ومركز ناحية مسكنة قرية الخفسة. تتبعها عدة قرى ومزارع.

لا يعرف سبب تسمية مسكنة وتاريخها، بعد ان كان اسمها في العهد

الروماني بارباليسوس وفي العبرية بيتابليش، وعرفها العرب باسم بالس منذ الفتوحات الاسلامية. ولا يعرفها سكان منطقة الفرات إلا باسم مسكنة. سكانها اعراب متحضرون ينتسبون إلى عشيرة خفاجة القديمة التي كانت لها خفارة الرصافة وبريتها، ولا يزال قسم منها في العراق وإلى عشيرة الولدة احدى عشائر البوشعبان الموجودة في منطقة الرقة ومنبج وعين العرب.

كانت مسكنة وعشرات القرى الممتدة بينها وبين بلدتي الباب ومنبج من الجفتلك، وهي الأراضي التي كانت للسلطان العثماني عبد الحميد، ق وبعد اعلان الدستور العثماني سنة ١٩٠٨ دورت إلى الخزانة العامة وسميت الأملاك المدورة ثم أملاك الدولة في العهد السوري، كان السلطان المذكور يعني بشؤون سكان هذه القرى ويحميهم من تعديبات البدو، ومن تسلط موظفي الحكومة، بواسطة جباة تابعين لادارة خاصة باملاكه مركزها حلب، وبفضل هذه الحماية عمرت القرى، وكانت منذ تخريب التتر لهذه البلاد بائرة.

وحول مسكنة توجد عشيرة الفدعان العنزية البدوية، ولبعض شيوخها أراض واسعة في ناحية مسكنة منتجع لعشائر الولدة والبوخيس والكيار والوهب وغيرهم. تمتد نجعتهم إلى نواحى الرصافة وجبل البشري في الربيع.

لمسكنة موقع جغرافي هام، فهي اقرب نقطة على الفرات إلى حلب تمرّ بها القوارب الخشبية ذات القعر المسطح من بلدة براجيك التركية (قلعة البيرة)، وتمر بجرابلس وقلعة النجم ومسكنة والرقة ودير الزور، وتنتهي ببلدة الفلوجة في العراق، وهي مرفأ بغداد على ضفة الفرات الغربية، حلّت محل بلدة الأنساء القديمة والقريبة منها، والتي كانت في العصر العباسي مرفأ بغداد على ضفة الفرات الشرقية.

نقلت هذه القوارب اثناء الحرب العالمية الأولى المؤن والذخائر والمدافع والبنادق والطيارات إلى الجيش العثماني في العراق لصد الانكليز الزاحفين من البصرة. واستخدم الفرنسيون في عهد الانتداب الفرنسي بسوريا هذه القوارب لنقل المؤن من مسكنة إلى دير الزوروما برحت توجد في الفرات لنقل الحاصلات النزراعية والاحطاب ونقل السكان من ضفة إلى ضفة لعدم وجود الجسور على الفرات باستثناء جسرى دير الزور والرقة.

على سبعة كم من مسكنة إلى الجنسوب الشرقي توجد خرائب بالس القديمة، والأسم غير معروف في المنطقة حتى من المتعلمين، على هضبة تعلو عن مستوى سهل الفرات نحوعشرين متراً. تبرز للمسافر على طريق حلب. دير المزور من مسافة بعيدة بمنارتها الباسقة وبقايا جدران قصورها، وهي على بعد ماية متر من الطريق العام غربيه، ولها درب منه اليها.

ورد ذكر بارباليسوس في الحروب بين الفرس والرومان، واقدم رواية عنها هي التي رواها المؤرخ الاغريقي اكزانوفون الذي تكلم عن قلعة وحديقة حاكم سوريا (بلسيس) كانت واقعة في هذا المكان، وعلم بطليموس الموقع الحقيقي لمدينة بارباليسوس على أنها محطة على طريق الفرات، قد يعود تاريخ الموقع إلى ما قبل العهد الروماني قال العالم الأثري «دوسان» الذي اشتغل بقراءة رقم ماري «تسل الحريري» ان موقع بالس ينطبق على اسم مدينة ايهار القديمة، التي ورد ذكرها في المواح ماري. فهي منذ العصور القديمة وخلال العهدين الروماني والعربي كانت ثغراً نهرياً تجارياً، ومركز مناقلات (ترانسيت)، كان الفرات يجري من جانب شرقيها، ويغمر الأراضي الواسعة التي يمر منها طريق السيارات حتى قرية ردة الصغيرة.

كانت مرفأ هاماً تنزلها القوافل القادمة من انحاء حلب وانطاكية وميناء السويدية ومن غيرها من مدن الشام وموانقها، تفرغ حمولتها من مصنوعات البلاد الرومية والشامية لتسلمها إلى عشرات السفن الراسية في باريس لتنحدر بها إلى العراق وايران والهند والصين.

كانت هذه القوافل القادمة إلى بالس تترك الطريق البرية وتفرغ حمولتها في بالس الميناء على الفرات الذي كان طريقاً مائياً صالحاً للملاحة وكانت جوانبه

حافلة بالمدن والقلاع لحماية الطريقين المائي والبري منذ عهد الحثيين الذين كانوا يتاجرون مع بابل ناقلين سلعهم ومصنوعاتهم المعدنية بالسفن منحدرين في الفرات من عند عاصمتهم كركميش (جرابلس)، وكانت السفن الآتية من العراق إلى الشام ترسي ببالس فتفرغ فيها حمولتها لتنقلها القوافل بطريق البر إلى حلب والشام والبحر الأبيض المتوسط، وبالس اقرب المدن الفراتية إلى هذا البحر، وهي في نفس الوقت واقعة على سيف بادية الشام التي كانت عامرة في العصور القديمة بفضل العناية بتنظيم الري فيها، كانت بالس سوقاً لها، وهي منذ القديم مركز مواصلات لوقوعها على طريق الفرات القديم البري وأول مدن الشام على هذا الطريق بعد مدينة الرحبة التي تفصل بين الشام والعراق.

تقع بالس على حد مناخي هام ، فان رطوبة الفرات تخفف منها وطأة المناخ الجاف المتصفة به بادية حلب ويستبدل باقليم الجزيرة الفراتية المعتدل ، ولذا صار في نباتها وحيواناتها ميزات تميزها عن نبات البادية وحيواناتها ، وكانت تسمى باب سوريا على الفرات .

كانت بالس بلدة رومانية بيزنطية كالرقة والرصافة والبصيرة والصالحية وغيرها من المدن الفراتية القديمة على ضفتي الفرات. عرفت ازدهاراً في التجارة والزراعة والعمران والصناعة، بفضل حسن موقعها على الفرات مما جعل منها مرفأ ومركز ترانسيت وكانت اسقفية تابعة لمتر وبولية الرصافة.

وحوالي سنة ٢٥عم كانت من اعهال مقاطعة الفرات الرومانية في عهد الامبراطور اغسطوس، وكان فيها قلعة محصنة تقيم فيها حامية رومانية. وكانت من جملة قلاع الرومان وخطوطهم الدفاعية ضد الفرس وكان لها سور فيه عدة أبواب.

اصابتها كوارث عديدة في العهد الروماني من زلازل ومحاصرات وتخريب كسرى الثاني انوشروان العاهل الفارسي نحوسنة ، ٤٥ في حملته التخريبية على سوريا. فاعداد الامبراطور جوستنيان بناؤها، ولا تزال من آثاره بقايا ساحة،

وأطلال برج ومعبد . وبينها كان الرومان ينعمون بالحياة فيها فاجأهم الفتح الاسلامي .

قال البلاذري: «سار ابو عبيدة حتى نزل عراجين وقدم مقدمته إلى بالس، وبعث جيشاً عليه حبيب بن مسلمة إلى قاصرين. وكانت بالس وقاصرين لاخوين من اشراف الروم. فصالحهم اهلها على الجزية أو الجلاء فجلا اكثرهم إلى بلاد الروم وارض الجزيرة وقرية جسر منبج، ولم يكن الجسر يومئذ، وإنها اتخذ في زمن عشان بن عفان للطوائف، واسكن بالس وقاصرين قوماً من العرب والبوادي. . وكانت بالس والقرى المنسوبة اليها في حدها الأعلى والأوسط والأسفل اعداء عشيرة فلها كان مسلمة بن عبد الملك توجه غازيا إلى الروم، من نحو الثغور الجزرية عسكر ببالس فاتاه اهلها واهل بويلس وقاصرين وعابدين وصفين وهي قرى منسوبة اليها، فسألوه ان يحفر لهم نهراً من الفرات يسقي ارضهم على ان يجعلوا له الثلث من غلاتهم بعد عشر السلطان، فحفر النهر المعروف بنهر مسلمة، ووف له بالشرط، ورمم سور المدينة وأحكمه فلها مات المعرف بنهر مسلمة صارت بالس وقراها لورثته، فلم تزل في ايديهم حتى جاءت الدولة العباسية فقبضت على اموال بني امية فدخلت بالس فيها وآلت إلى الرشيد ثم إلى ابنه المأمون . .».

وفي عهد الخليفة عمر بن الخطاب والخليفة عثمان بن عفان ، كانت بالس في عداد القلاع المعدة لحماية الحدود الشمالية ضد الروم . وكانت حران مركز هذه الحصون والعواصم: لمنبج وانطاكية وبالس والرصافة . ثم الحقت بالس بجند قنسرين .

وفي العهد العباسي اهملت بالس كشأن بلاد الشام الأخرى، وتداولت عليها ايدي المتغلبين.

وفي سنة ٧٤٥ هـ خربت هزة ارضية بالس شعروا بها في الرقة وحران وغي سهول بالس (خساف والناعورة) جرى قتال بين مجزأة بن كوثر بن

زفر الكلابي، وكمان يقيم في هذه السهول وبين جيوش العباسيين بعد هزيمة مروان بن محمد سنة ١٣٢ه.

وفي سنة ٢٦٥ دخلت بالس تحت سلطة احمد بن طولون صاحب مصر، وكان يخطب له على منبرها، وكان عليها من قبله محمد بن العباس بن سعيد الكلابي واخوه سعيد، واستولى عليها لؤلؤ مولى ابن طولون الذي عصي مولاه سنة ٢٦٩ وقطع الخطبة لابن طولون في حلب وقنسرين وبالس ثم مضى عنها إلى السرقة، ومنها انحدر في الفرات إلى بغداد، واجتاز بها الخليفة المعتضد سنة ٢٨٧ السرقة، ومنها انحدر في الفرات إلى بغداد، واجتاز بها الخليفة المعتضد سنة ٢٨٧ قادماً من حلب متوجهاً والأخشيد محمد بن طغج صاحب مصر والشام سنة ٣٣٧ قادماً من حلب متوجهاً نحو السرقة حيث التقى بالخليفة العباسي المتقي على شاطىء الفرات الغربي مقابل الرقة.

وملكها سيف المدولة الحمداني، وكانت المدينة غنية لمرور القوافل بها، ولكونها سوق البادية وكان التجار الشوام يجتمعون فيها ليوجهوا بسلعهم اما إلى الشرق الى العراق والخليج العربي، واما الى الغرب الى البحر الأبيض المتوسط عبر حلب مركز تجارة الشمال.

وفي القرن الرابع للهجرة كان الفرات ودجلة الشريانين الرئيسيين للتجارة وكان على ضفتي الفرات فرضتان هامتان هما الرقة وبالس، ويسمى الرحالة ابو السحق الاصطخري سنة ٣٠٩ بالس مرفأ الشوام، وسهاها مدينة صغيرة.

وفرض سيف الدولة الضرائب الباهظة على القوافل المارة ببالس وعلى التجار المقيمين فيها، ووكل بجبايتها قاضيه ابا الحصين الرقي، وهو معروف بظلمه فارهقها بالضرائب فم تعد القوافل تمربها، وابتدأ عهد انحطاطها من ذلك الوقت.

ولى سيف الدولة على بالس وحران ومنبج ابن عمه الشاعر ابا فراس الحمداني. ورد ذكرها في عدة ابيات من شعره منشورة في ديوانه الذي حققه المدكتور سامي المدهان وكان ينزل في بواديها قبائل بني كلاب وغيرهم من

الأعارب، وكانوا من رعايا سيف الدولة. وكانوا يخرجون عليه من وقت لاخر، فيسير إليهم يبطش بهم ويشردهم، وكان الشاعر المتنبي معه في بعض حروبه هذه فوصفها في شعره. وقصدت بنوكلاب ابا فراس وهو في بالس تتشفع به إلى سيف الدولة فشفع لهم.

وفي سنة ٣٨١ استولى بكجور على الرحبة والرقة وسار الى بالس ليستولي عليها فحاصرها خمسة أيام فلم يظفر بها فسارعنها مهزوماً أمام سعد الدولة الحمداني ملك حلب، الذي جاء إلى بالس وقام بها أربعة ايام وفيها التقى داعي السدعاة الداعية الفاطمين سنة المداعية الفاطمين سنة المدعاة الداعية الفاطمي بالقائد التركي البساسيري صنيعة الفاطمين سنة ما على بغداد بعد تلك المقابلة وخطب فيها لخليفة مصر المستنصر ولبثت بيده مدة سنة. وكانت بيد المرداسيين ملوك حلب كل مدة حكمهم في حلب وتحت نفوذ الفاطميين وكان الصليبيون قد امتدوا شهالاً واسسوا امارة في اورفة وفي سنة ٥٠٥ و ١١١١م وقعت بالس في ايدي صليبيي اورفة، فاخلى اهلها واهل منبج بلدهما. ولكن لم يلبث المسلمون ان استعادوها. وكانت من املاك عاد الدين زنكي ومن بعده آلت إلى ابنه نور الدين، وقيل ان المنارة الموجودة فيها من عمله، ثم آلت إلى الملك غازي بن ايوب ملك حلب المتوفي سنة المنارة القائمة فيها.

وعمن أقام ببالس مجير الدين آبق بن محمد بن بوري بن طغتكين من اتابكية دمشق حوالي سنة ٥٣٥ بامر نور الدين زنكي. ثم توجه إلى بغداد، واقبل عليه الخليفة المقتفي، ويظهر ان الأمير بدر الدين بن يوسف الجعبري الذي كان والياً بقلعة دمشق في أواخر القرن السادس الهجري كان من أهل بالس، لأنه بعد موته نقله اهله ودفنوه في بالس، ورثاه الشاعر ابن عنين (٥٤٩ ـ ٦٣٠) بقصيدة منشورة في ديوانه الذي حققه المرحوم خليل مردم بك وطبعه المجمع العلمي العربي بدمشق.

ومن اكبر الاسباب التي عملت في انحطاط بالس في القرنين الرابع والخامس الهجري ان نهر الفرات الذي كان يجري من تحتها اخذ يغير مجراه ويشرق عنها قليلًا حتى صاربينها في زمن ياقوت الحموي المتوفي سنة ٢٢٦ اربعة اميال ولذا لم يعن بها في معجمه إلا أنها بلدة في الشام بين حلب والرقة كانت على ضفة الفرات الغربية ثم يذكر بعض أساء من نسب اليها من العلماء.

ولم يكن السلطان والأهلون من القوة والغنى بحيث يجهدون في اعادة النهر إلى مجراه القديم، وذلك ممكن لو كان ثمة استقرار وغنى ولكن ضعف وإضطراب.

بقيت بالس بيد الأيوبيين تلملم شعثها إلى ان استولى التتر على بغداد سنة ٢٥٦هـ واجتازوا الجزيرة الفراتية سنة ٢٥٧هـ وعبر وا الفرات من عدة اماكن من قرب قرقيسيا ومنبج فاجتازوا ببالس، واجهزوا عليها واكتسحوا حلب ودمشق وما بينها، وكان يحل القتل والخراب والدمار حيث حلوا، وخربوا انظمة الري في وادي الفرات فخلا من السكان والعمران ومن الأشجار والحيوان، بعد أن كان جاناً متصلة ومدناً وقرى عامرة نضرة.

ولقد شاركت بالس في الحركة العلمية في العصر العباسي عدة قرون إلى جانب اخواتها المدن الفراتية الرقة والرحبة وجعبر، ومدن الجزيرة الفراتية، رأس العين وحران ونصيبين، بمن نبغ فيها من الفقهاء والعلماء والأدباء وبمن نشأ فيها من العلماء. وهذه اسماء بعض من وقع لنا من ابنائها والناشئين فيها ولمحات من حياتهم:

١ ـ ابوالمجد معدان بن كثير بن علي البالسي، الفقيه الشافعي، كان له
 معرفة جيدة بالأدب واللغة.

٢ \_ الحسن بن عبد الله بن منصور بن حبيب بن ابراهيم ابوعلي الانطاكي يعرف بالبالسي ، حدث بدمشق ومصرعن الهيم بن جيل واسحاق بن ابراهيم

آلحنيني وغيرهم، وروى عنه جماعة منهم ابو العباس بن ملاس ومكحول البيروتي.

٣ - اسهاعيل بن احمد بن ايوب بن الوليد بن هارون ابو الحسن البالسي .
 ٤ - وابو العباس احمد بن ابراهيم بن محمد بن بكر البالسي . ذكرهم ياقوت في معجم البلدان .

٥ ـ ترجم محمد بن شاكر الكثيبي المتوفي سنة ٧٦٤ في كتابه (فوات الوفيات) العالم بالسي هو: «ابو بكر بن قوام بن علي بن قوام بن منصور بن معلى البالسي . احد مشايخ الشام . كان شيخاً زاهداً عابداً عديم النظر، كثير المحاسن وافر النصيب من العلم والعمل ولد بصفين (١٠) . سنة أربع وثانين وخمسائة ونشا ببالس ، وكان حسن الأخلاق لطيف الصفات وافر الأدب والعقل ، دائم البشر ، كثير التواضع ، شديد الحياء متمسكاً بالأداب الشرعية ، تخرج به غير واحد من العلماء والمشايخ وتلمذ له خلق كثير ، وقصد بالزيارة وبعث اليه الملك العادل على بد فخر الدين خمسة عشر ألف درهم ، فها قبلها ، وقال لا حاجة لنا بها ، انفقها في جند المسلمين ، وجاءته امرأة وقالت له عندي دابة قد ماتت ومالي من يخرجها عني ، قال امضي وحصلي حبلًا حتى أبعث من يجرها ، فمضت فجاء الناس وجروها عنه ، وكان لا يدع احداً يقبل يديه ، ويقول من امكن من تقبيل يده نقص من حاله شيء . توفي بقرية علم سنة ثهان وخمسين وستهائة ودفن بها . نقل بعد اثنتي عشرة سنة إلى دمشق أي سنة مهان وخفن بزاويته » .

٦ - وترجم ابن كثير في كتابه البداية والنهاية ج ١٤ لعالم عامل بالسي نجتزي من الترجمة بها يلي: «الشيخ الصالح العابد الناسك الزاهد القدوة، بقية السلف ابوعبد الله محمد بن الشيخ الصالح عمر بن الناسك الكبير ابي بكر بن قوام بن على البالسي. ولد سنة خمسين وستهائة ببالس وكان شيخاً جليلاً بشوش

١ ـ صفين قرية فراتية بسهل صفين الذي يتصل بسهل بالس، وهي من قرى بالس.

الوجه، حسن السمت، وكان يوم قازان، في جملة من كان مع الشيخ تقي الدين لقازان ابن تيمية لما تكلم مع قازان فحكى عن كلام شيخ الاسلام تقي الدين لقازان وشجاعته وجرأته عليه، وأنه قال لترجمانه قل للقازان انت تزعم انك مسلم ومعك مؤذن وقاض وامام وشيخ على ما بلغنا، فغزوتنا، وبلغت بلادنا على ماذا؟ وابوك وجدك هولاكو كانا كافرين وما غزوا بلاد الإسلام، بل عاهدوا قومنا وانت عاهدت فغدرت، وقلت فها وفيت، قال وجرت له مع قازان وقطلوشاه وبولاي امور قام بها ابن تيمية كلها لله، وقال الحق ولم يخش إلا الله عز وجل، قال وقرب إلى الجهاعة طعاماً فاكلوا إلا ابن تيمية، فقيل ألا تأكل فقال: كيف آكل من طعامكم وكله مما نببتهم من أغنام الناس وطبختموه بها قطعتم من اشجار الناس، قال فلها خرجنا من عنده قال له قاضي القضاة وغيره كدت تهلكنا وتهلك نفسك، قال فلها خرجنا من عنده قال له قاضي القضاة وغيره كدت تهلكنا وتهلك نفسك، والله لانصحبكم، وكنت أنا من جملة من ان معه أما اولئك الذين أبو أن يصحبوه فخرج عليهم جماعة النتر فقتلوهم.

توفي الشيخ محمد بن قوام ليلة الاثنين الثاني عشر من صفر بالزاوية المعروفة بهم غربي الصالحية والناصرية سنة ٧١٨، حضر جنازته خلق كثير، وكان في جملة الجميع الشيخ تقي الدين بن تيمية لأنه كان يجبه كثيراً وكان يزار، وكان لديه علم وفضائل جمة وكان فهمه صحيحاً، وصنف جزءاً فيه اخبار جيدة.

٧ - ذكر أبو الفرج الاصبهاني بكتابه الاغاني شاعراً من بالس في أخبار سليان بن وهب وهو الحوالحسن بن وهب. قال لما استوزر الخليفة العباس المهتدي بالله (٢٥٥ و ٨٦٩م) سليان بن وهب ولقبه الوزير، جلس للناس، فدخل اليه شاعريقال له هرون بن محمد البالسي فذكر مظلمة له ببلده ثم انشده:

زيد في قدرك العلي علو اسفر الشرق منك والغرب عن ضو أنشر الناس غيثكم بعد ماكا

يا ابسن وهسب من كاتب ووزيسر ع من العسدل فاق ضوء البسدور نوا رفساقساً من قبسل يوم النشسور فوقع في ظلامته ووصله بهائتي دينار.

أما معالمها الأثرية: فمنارة باسقة مثمنة الأضلاع جيلة متهاسكة البينان فوق قاعدة مربعة، مبنية بالأجر المشوى الأصفر، بابها من الجهة الغربية يبلغ ارتفاعها ٢٢ متراً، يصعد اليها بسلم داخلي ذي ١٠٧ درجات وذات سبع طبقات في كل منها قوس جميل يختلف الواحد عن الآخر. وبعض مداميكها من الخارج مزخرفة بكتابة كوفية، لم نستطع قراءتها تماماً، ولكننا تبينا منها اسم احد الملوك الأيوبيين، وقسمها الأعلى خراب، يصعبد اليها بسهبولية، ولقد صعدت فيها سنة ١٩٥٧ واطللت من اعلاها على خرائب بالس وعلى نهر الفرات والقرى القريبة على ضفته والسهول الممتدة حول بالس وتشاهد منها قلعة جعبر ومنارتها، وهي كائنة فوق تل على ضفة الفرات الشرقية، وداخل المدينة اطلال المسجد الذي كان حول المنارة، واطلال بناء فخم لعله كان قصر امير المدينة، واطلال بناء آخر شاهق لعله كان حصناً، واطلال كثير من الدور العربية الطراز مبنية بالأجر، ولكنها نبشت من قبل لصوص العاديات، فلا ترى سوى جور واكوام من التراب المستخرجة، وقطع لا تعد من كسور الأواني الخزفية الملونة. كان النباشون يتحرون على هذه الأواني السليمة، وبقايا لخزف يشهد بازدهار صناعته في بالس، فقد اشتهرت جاراتها بصناعته وإلى مدة قريبة كانت تبدو آثار سورها. ولقد نقب فيها الأثرى الفرنسي دولوريه تنقيباً سريعاً خفيفاً، وتوجد في متحف دمشق من آثارها قطع نقوش جصية.

### منبج

### عاصمة سورية الفراتية ومدينة العواصم

تقع شيال شرقي حلب على بعد ٨٠ كيلومتراً، في فضاء واسع مرتفع عيا حول قليلًا، ينحدر نحو الفرات في الشرق، وتبعد عن ضفته الغربية ١٥ كيلو متراً، وتحتد نحونهر الساجور في الشيال ونهر ابو قلقل في الجنوب، وهما من روافد الفرات، وتتجه نحو أراضي منطقة الباب وقرية بزاعة في الغرب، وارتفاعها عن سطح البحر ٤٤٧ متراً.

وهي اليوم مركز منطقة منبج احدى مناطق محافظة حلب، تتوسط منطقتي الباب وجرابلس (كركميش الحثية على ضفة الفرات الغربية) من مناطق محافظة حلب ايضاً.

منبج مدينة عريقة في القدم، كان لها شأن قبل الاسلام وبعده، يرجع تاريخها إلى ما قبل الحثيين في هذه البلاد، وكانت العاصمة الدينية لكل بلاد

الأراميسين اللذين كان لهم ممالك عى شواطىء الفرات وفي بلاد ما بين النهرين وداخل سورية.

عرفها الأشوريون باسم «نابيجي» او «نانبيجي» في عهد الملك سالمناصر، وجاءت في الكتابة السيارية باسم: «بامنبوكي». ويرجح ان اللفظة من اصل سامي إذ يمكن ارجاعها إلى اللفظة الارامية (مانبوك) ومعناها الماء المتفجر او المنبع او النبع سميت بهذا الأسم لوجود عين ماء عظيمة فيها تعرف باسم الرام تدين لها المدينة بوجودها وازدهارها لأنها على طريق تجاري.

ولما جاء اليونانيون السلوقيون سموها (هيرابوليس)، ومعناه المدينة المقدسة لتقديس سكان المنطقة لها، وكان لأسمها صيغ اخرى يونانية ولاتينية فيقال لها بامبيك (وهيرا بوليس) ومعناه المدينة المقدسة لتقديس سكان المنطقة لها، او (يره بوليس) والأخير اسم مدينة كركمبش (جرابلس) شقيقتها وجارتها. نقل هذا اللفظ من كركميش بعد خرابها في الحروب بين الحثيين والأشوريين وبين الحثيين والمصريين منذ ما قبل القرن الخامس قبل الميلاد. إلى منبج. ثم رد إلى كركميش بعد خراب منبج.

ومعنى (يره بوليس) مدينة الإله، أي المدينة المقدسة، ويسميها الفرنج مينكز، و(مابيجوم) وجاء في تقويم البلدان وفي معجم البلدان ان بعض الأكاسرة ملوك الفرس المذي غلب على الشام بنى منبج وسهاها «منبه» وبنى بها بيت نار، ووكل به رجلاً يسمى ابن دينار من ولد ارشير بن بابك. وهذا خطأ من البلدانيين المسلمين.

ولما استولى الرومان على سوريا تملكوا منبج، ومنذ القرن الثالث الميلادي كانت منبج مركزاً لتجمع الجيوش الرومانية في الشرق للدفاع عن سورية، ضد الفرس وصارت من اهم مراكز الجيش الروماني الذي كان يفد على ميناء السويدية ويمر بانطاكية ثم يأتي إلى منبج ليتوزع منها ويساق إلى المراكز في بلاد ما بين النهرين على الحدود الفارسية الرومانية ويتمركز في الحصون على الحابور.

الأراميين الذين كان لهم ممالك عى شواطىء الفرات وفي بلادما بين النهرين وداخل سورية.

عرفها الآشوريون باسم «نابيجي» او «نانبيجي» في عهد الملك سالمناصر، وجاءت في الكتابة المسارية باسم: «بامنبوكي». ويرجح ان اللفظة من اصل سامي إذ يمكن ارجاعها إلى اللفظة الارامية (مانبوك) ومعناها الماء المتفجر او المنبع او النبع سميت بهذا الأسم لوجود عين ماء عظيمة فيها تعرف باسم الرام تدين لها المدينة بوجودها وازدهارها لأنها على طريق تجاري.

ولما جاء اليونانيون السلوقيون سموها (هير ابوليس)، ومعناه المدينة المقدسة لتقديس سكان المنطقة لها، وكان لأسمها صيغ اخرى يونانية ولاتينية فيقال لها بامبيك (وهيرا بوليس) ومعناه المدينة المقدسة لتقديس سكان المنطقة لها، او (يره بوليس) والأخير اسم مدينة كركمبش (جرابلس) شقيقتها وجارتها. نقل هذا اللفظ من كركميش بعد خرابها في الحروب بين الحثيين والأشوريين وبين الحثين والمصريين منذ ما قبل القرن الخامس قبل الميلاد. إلى منبج. ثم رد إلى كركميش بعد خراب منبج.

ومعنى (يره بوليس) مدينة الإله، أي المدينة المقدسة، ويسميها الفرنج مينكز، و(مابيجوم) وجاء في تقويم البلدان وفي معجم البلدان ان بعض الأكاسرة ملوك الفرس المذي غلب على الشام بنى منبج وسهاها «منبه» وبنى بها بيت نار، ووكل به رجلاً يسمى ابن دينار من ولد ارشير بن بابك. وهذا خطأ من البلدانيين المسلمن.

ولما استولى الرومان على سوريا تملكوا منبج، ومنذ القرن الثالث الميلادي كانت منبج مركزاً لتجمع الجيوش الرومانية في الشرق للدفاع عن سورية، ضد الفرس وصارت من اهم مراكز الجيش الروماني الذي كان يفد على ميناء السويدية ويمر بانطاكية ثم يأتي إلى منبج ليتوزع منها ويساق إلى المراكز في بلاد ما بين النهرين على الحدود الفارسية الرومانية ويتمركز في الحصون على الخابور.

وكان الامبراطور قسطنطين رفع مكانة منبج فاصبحت عاصمة سورية الفراتية، وكانت مدينة محصنة شاد فيها الامبراطور يوستنيان اسواراً منيعة عجز عن اقتحامها كسرى الأول انوشروان في عام ١٤٠ لما زحف على رأس جيش من ثلاثين ألف جندي على سورية بطريق هيرا بوليس (منبج) فاكتفى بمطالبتها بثلاثة آلاف دينار دفعتها واشترت بها سلامتها، وسار منها إلى حلب حيث اشعل فيها النار لأنها لم تستطع جمع الجزية الثقيلة التي فرضها عليها، هوضعف المقدار الذي دفعته منبج. وقيل هو ٢٠٠٠ رطل من الفضة انكليزي.

وفي العهد البيزنطي كانت منبج احد المراكز المهمة لأصحاب عقيدة الطبيعة الواحدة في المسيح.

ويقال ان الامبراطور يوستنيان جاء في سنة ٢٧٥ ففي اول حكمه الذي استمر حتى سنة ٤٨٨ لمحاربة الفرس ومر بطريقه على مدينة منبج. فسمع باخبار جمال تيودورا التي كانت من ضواحي المدينة، وكان ابوها قسيساً آرامياً ارثوذكسياً وكانت فتاة رائعة الجمال بهية الطلعة على جانب عظيم من جمال الأخلاق، وقيل بل هي مبتذلة، وتنزوج بها. وعطفت تيودورا على الكنيسة الارثوذكسية وبنت كنائس واديرة بمنبج ومنطقتها.

وعدا المكانة العسكرية التي كانت تتمتع بها منبج، فقد كانت لها مكانة دينية قبل النصرانية حيث كانت مركزاً لعبادات وثنية للآراميين سكان البلاد وغيرهم من الآسيويين، وكان فيها هيكل فخم وغني هو أعظم هياكل الآراميين في بلاد سورية في ذلك العهد. كان يعبد فيه رب العواصف هادادورية المياه «آتراكاتيس» التي كانت تعد ايضاً ربة البلاد السورية وكان تمثال هذه الربة يمثلها معتلية مركبة تجرها الأسود وفي يدها آلة موسيقية وعلى رأسها تاج.

وقد أسهب المؤرخ لوسيان الفراتي المولود في مدينة سميساط الفراتية في القرن الثاني الميلادي في وصف ما كان عليه هيكل هيرابوليس من الفخامة والغنى. وكان الوف الحجاج يتوافدون في أيام الأعياد لزيارة هذه الأرباب، حتى

كانوا يضحون لها الأطفال. وكان هيكلها وسط بحيرة بالمدينة، وكان حول كاهن الهيكل كهان صغار يتقبلون النذور من الزوار ويتنقلون في البلاد لجمع الصدقات لهيكل هير ابوليس. وكان هيكلها من المرمرالناصع، كانت الحجاج تصله سباحة لتقدم نذورها.

وقد انتشرت عبادة الربة / آترا كاتيس/ عند اليونانيين المتطوعين في جيش ملوك سورية وفي اوربا على يد التجار اليونانيين والسوريين الذين كانوا يصلون إلى أوربا.

وكان فيها هيكل لعبادة /كيوس/ أو /كيوان/ احدى العبادات الوثنية. وبعد انتصار النصرانية وانتشارها تلاشت عبادة الأوثان في منبج. وحلت مكانها تقديس آثار القديسين لاستعداد اهل منبج لذلك وتأصل الروح الدينية فيهم، وجلبت آثار القديسين لمنبج مؤ منين كثيرين وثروة وبنيت فيها كنائس عديدة، وكان بها اجمل كنيسة من الخشب كها كان بها كنيسة للقديسة ماري وكنيسة للقديس توما، وكانت اسقفية يعرف لها اساقفة منها ومن الفرنج قبل الاسلام وبعده.

وقد اسهمت منبج في النشاط الفكري في العهد الروماني ببليغ يدعى «أنتيباتر» من ابنائها كان من تلامذة البليغ ادريانس الفيلسوف والبليغ هو الذي يحسن المرافعة أمام المحاكم ويحاضر في مختلف الأماكن كخطيب. وقد حظى انتيباتر بعطف الامبراطور (ماركوس اوريليوس) وامتاز بكتابة الرسائل مما دعا الامبراطور سفير وس لاختياره سكرتيراً خاصاً له وعينه معلماً لولديه كاراكلا وغينا سنة ٢١٢م ورفعه إلى مقام قنصل أي وإلى على بنينيا.

ولما جاء المسلمون قدم القائد العام ابوعبيدة في خلافة عمر بن الخطاب بعد فتح حلب وإنطاكية عياض بن غنم إلى منبج ثم لحقه وقد صالح أهلها على مثل صلح انطاكية وإنفذ الصلح، وكان ابوعبيدة جعل همص وقنسرين جندا واحداً، قال البلاذري في فتوح البلدان: «ولم تزل قنسرين وكورها مضمومة إلى حمص

حتى كان يزيد بن معاوية ، فجعل قنسرين وانطاكية ومنبج وذواتها (كذا) جندا ، فلم استخلف هارون الرشيد الخليفة العباسي افراد قنسرين بكورها فصير ذلك جندا واحداً وأفرد منبج ودلوك ورعبان وقورس(۱) وانطاكية وتيزن وسهاها العواصم لأن المسلمين يعتصمون بها فتعصمهم وتمنعهم إذا انصرفوا من غزوهم وخرجوا من الثغر. وجعل مدينة العواصم منبج . وقال ياقوت في معجمه وسمى الجند جنداً لأنه جمع كدورة والتجنيد التجميع وقيل سميت كل ناحية جندا لأنهم كانوا يقبضون فيه اعطياتهم .

وفي عهد يزيد الأول بن معاوية كان لمنبح شيء من الاستقلال الاداري وكان سكانها سألوا الخليفة عمر بن الخطاب ان يأذن لهم بالاتجار في بلاد الخلافة الاسلامية وكانت منبج على الطريق الهام الآتي من الموصل والمار بنصيبين ورأس العين يقطع الفرات عند موقع قريب من منبح يسمى جسر منبج ويمر الطريق منها متجها نحو حلب فبلاد الشام ومن حلب إلى انطاكية والبحر الأبيض المتوسط. وكانت عدة طرق تلتقي بهذا الطريق آتية من اورفة (الرها) وحران وشهال الجزيرة الفراتية لتقطع الفرات عند جسر منبج ولتجتاز بها، وإلى هذا الطريق تدين منبج بغناها فهي عطة مهمة على الطريق بين بلاد ما بين النهرين وبلاد الشام والبحر الأبيض المتوسط، وتدين إلى عيون الماء العذبة وإلى القنوات التي نظمت فيها الري لسقاية أراضيها الخصبة حتى سميت في كل العهود السابقة مدينة القنوات أو الأقنبة.

وعندما فتحها العرب كان بجوارها عرب من اليمن ومن طي وتغلب وغيرهم، كانوا منذ مئات السنين قبل الفتح الاسلامي وغيرهم، كانوا منذ مئات السنين قبل الفتح الاسلامي هاجروا اليها من الجزيرة العربية وإلى ريف الفرات

١ ـ دلوك ورعبان وقورس حصون كانت قرب مدينة عنتاب في الحدود التركية.

وارجماء الجمزيسرة الفراتية حتى سميت باسهاء قبائلهم الكبيرة ديار ربيعة وديار بكر وديار مضر .

وفي العهود الاسلامية تقلبت بمنبج الأحوال وتنقلت من يد ملك وقائد إلى آخر ولم يذكر مؤ رخو العرب من اخبارها إلا نتفاً لا يمكن ان تؤلف تاريخاً للمدينة.

ففي سنة ١٣٢ جاءها مروان بن محمد آخر الخلفاء الأمويين في الشرق منهزماً عقب الموقعة الفاصلة بين جيشه وجيش عبد الله بن على بن عبد الله العباسي على نهر الزاب بجهات الموصل، وعبر الفرات من جسر منبج الذي كان عند قلعة النجم فاحرقه، وتبعه عبد الله بن على حتى اتى منبج فنزلها، وراسل منها اهل حلب بالبيعة للعباسيين، فبعثوا اليه بالبيعة مع ابي امية التغلبي، وقدم اليه وهو في منبج اخوه عبد الصمد بن على فقلده حلب وقنسرين.

وفي خلافة ابي العباس السفاح (١٣٢ - ١٣٣) كان اخوه ابوجعفر المنصور يلي الجزيرة وأرمينية، وكان من قبله على الرقة مقاتل بن حكيم العكي فوجهه المنصور من الرقة لمحاربة العباس بن محمد بن عبد الله بن يزيد بن معاوية الذي عصى في جهات منبج فسار العكي ونزل منبج متخذاً منها قاعدة عسكرية لجيشه، وقد واقع السفياني وهزمه واستباح عسكره وافتتح حلب عنوة وجمع الغنائم وساربها إلى أبي جعفر المنصور وهو بحران.

وفي سنة ١٧٣ جعل الرشيد من منبج عاصمة للعوام في الجزيرة الفراتية وفك ارتباطها من جند قنسرين، وعين والياً عليها عبد الملك بن صالح بن علي العباسي وكان قد ولد فيها، وكان من أجل قريش ولسان بني العباس، ويضرب به المثل في البلاغة، وكان والد عبد الملك والياً على حلب وقنسرين.

ابتنى عبد الملك بمنبج قصراً لنفسه وبستاناً إلى جانبه، وظل البستان يعرف ببستان القصر إلى زمن مؤرخ حلب ابن العديم (٥٨٨ - ٦٦٠هـ) وقد شجع عبد الملك العمران في منبج، وكان عمرانها قد تخرب بسبب هزة ارضية وقعت فيها سنة ١٣١هـ وخربت فيها خربت كنيسة اليعاقبة.

ومر الرشيد بمنبع وعليها عبد الملك بن صالح ونزل بمنزله. فقال له الرشيد: هذا منزلك؟ قال هولك ولي بك قال فكيف هو؟ قال دون منازل اهلي وفوق منازل الناس قال كيف صفتها «منبع»؟ قال: طيبة الهواء عذبة الماء قليلة الأدواء قال فكيف ليلها؟ قال سحر كله. قال صدقت انها لطيبة الهواء. قال بل طابت بامير المؤمنين وأين يذهب بها عن الطيب وهي برة حمراء وسنبلة صفراء وشجرة خضراء في فياف فيح، بين قيصوم وشيح».

وكان عبد الرحمن بن عبد الملك بن صالح يغزو الصائفة حتى وصل سنة الام اقريطية، وغزا عبد الملك بن صالح فبلغ انقرة.

ولم يزل عبد الملك والياً على منبج ويرى الثغور حتى عزله الرشيد وحبسه في الرقة بعد نكبة البرامكة سنة ١٨٧ بسبب وشاية نقلت إلى الرشيد بأنه يطمع بالخلافة، وبقي في الحبس إلى ان تولى الخلافة الأمين فاطلقه، وعينه والياً على الرقة وبقى والياً عليها إلى ان توفي سنة ١٩٦ وفيها قبره.

وفي سنة ٢١٥ سار الخليفة المأمون من بغداد لغزو الروم في المحرم مارس سنة ٨٣٠ سالكاً طريق الموصل فنصيبين ومنها اتى إلى منبج ثم إلى انطاكية ثم المصيصة ومنها خرج إلى طرطوس وهي الثغر الاسلامي في (كيليكيا) ومنها دخل إلى بلاد الروم فغزا وعاد.

وعين المأمون على منبج عيسى بن علي بن صالح نيابة عن العباس بن المأمون. ثم ولى على العواصم ومركزها منبج عبيد الله بن عبد العزيز بن الفضل بن صالح نيابة عن العباس بن المأمون إلى أن توفي المأمون سنة ٢١٨هـ.

وفي سنة ٢٢٣هـ كان المعتصم في غزوبلاد الروم، ولما عاد إلى منبح نمي اليه ان العباس بن المأمون يريد اغتياله ليأخذ الخلافة، فقبض المعتصم على العباس ودبر موته فهات بمنبج في ذي القعدة من سنة ٢٢٣ ودفن فيها. وولى المعتصم في سنة ٢٢٥هـ الشام والجزيرة ومصر أشناس التركي وتوّجه وألبسه

وشاحين بالجوهر، وهذا ولى على العواصم وقنسرين عبيد الله بن عبد العزيز بن الفضل بن صالح، فتدخل منبح في ولاية هؤلاء الولاة ونواجهم.

ولما جاء الخليفة الواثق أقر ولاية عبيد الله بن عبد العزيز. وولى بعده عليها وعلى قنسرين وحلب والعواصم محمد بن صالح ويقال انه استعمل الرشوة (البرطيل).

وولى الواثق الثغور والعواصم دون حلب احمد بن سعيد بن قتيبة فامضى الفداء سنة ٢٣١ مع ميخائيل صاحب الروم، وغزا في الشتاء تحت الثلج والمطر فهات من جيشه أناس فعزله الواثق واستعمل مكانه نصر بن حمزة الخزاعى.

ولما جاء المتوكل عين على العواصم علي بن اسياعيل من أولاد علي ابن ابي طالب فكانت سيرته حسنة. وتولى بعده بغا الكبير وموسى بن بغا سنة ٢٣٥ هـ. وجاء بعده محمد ابن أبي الساج الافشين سنة ٢٥٤. وولى أبو احمد الموفق العواصم القائد سيها الطويل ومدحه البحتري، قتله عسكر أحمد بن طولون في حصارهم لانطاكية، وكان سيها انحاز اليها في سنة ٢٦٤ واستولى ابن طولون على الشام وحلب ودخلت منبج تحت حكمه أي تحت حكم المصريين. وآلت إلى الأخشيديين حكام مصر والشام سنة ٣٢٨ه.

وكانت منبع وديار مضر إلى ناصر الدولة الحمداني صاحب الموصل في سنة وي منبع التقى جيش ناصر الدولة الحمداني وعلى رأسه يأنس المؤنسي، وجيش أحمد بن مقاتل وكان من جهة ابى بكر بن رائق عند جسر منبع واقتتلوا.

ولما استولى سيف الدولة الحمداني اخوناصر الدولة على حلب سنة ٣٣٣ من يد عمال الدولة الاخشيدين قادماً اليها من الجزيرة الفراتية، وبعد ان استقر بحلب قلد ابن عمه ابا فراس الحمداني الشاعر منبج وحران وبالس وما حولها من القلاع، وكانت منبج حصناً لحلب وفي سنة ٢٥١ عندما هاجم الدمستق نيسافور فوكاس سوريا سنة ٢٦٩م أسر الأمير ابا فراس الحارث بن سعيد بن حمدان وكان خارج منبج يتصيد، وحمل إلى خرشنة ثم إلى القسطنطينية. وظل في الأسر أربع

سنوات، وكان يراسل سيف الدولة بغرر القصائد يطلب فكاكه حتى افتكه، وفي الأسر نظم قصائده الشهيرة المعروفة بالروميات يتشوق فيها الى منبج وإلى والدته التي خلفها فيها، ولما اصبح نيسفور امبراطوراً عسكر بنفسه أمام منبج سنة ٩٦٦. وجرت له احتفالات من النصارى الذين بمنبج.

وفي سنة 10 \$ هـ استولى الأمير صالح بن مرداس الكلابي على منبج قادماً من الرحبة ودخلت في حدود دولة المرداسيين التي اسسوها وامتدت إلى عانة على الفرات، وتنقلت بين ايدي المرداسيين. وفي سنة ٢٦ \$ هـ استولى الروم عليها وكانت بحوزة محمود بن نصر بن مرداس وقتلوا أهلها ونهبوها وخربوا اسوارها ثم رحلوا عنها لجوعهم. وكانت اسوار المدينة محاطة بخندق عريض لا تزال آثاره.

وفي سنة ٤٦٨ تسلم نصر بن محمود المرداسي صاحب قلعة حلب منبج من الروم .

وفي سنة ٤٧٦ استولى عليها الروم وحصنوها. وفي ٤٧٩هـ ١٠٨٦م جاء السلطان ملكشاه السلجوقي إلى شمال سوريا وقصد منبح فملكها وكانت في حوزة شرف الدولة مسلم بن قريش العقيلي وسار منها إلى حلب ولى عليها وعلى حلب وحماه واللاذقية أقسنقر.

وفي سنة (٤٠٥هـ = ١١١٠ ـ ١١١١م) سار الافرنج بقيادة تنكرد صاحب انطاكية وملكوا الاثارب وزردنا وقتلوا أهلها، ثم ساروا إلى منبج وبالس فوجدوهما قد اخلاهما اهلها فعادوا عنها واحرقوا بالس.

وحدثت معركة حول اسبوار منبج في سنة ١١٤٢ بين جوسلين الافرنجي صاحب البرها وبلك بن بهرام بن ارتق صاحب حلب، وقتل من الافرنج وأسر جوسلين وجماعة من فرسانه إلى ان فكهم في سنة ١٥٥ الافرنج من المكان الذي كانوا محبوسين فيه وكان بدوين الثاني غزاها في سنة ١٥٥ وكذا جوسلين.

وفي سنة ١٧٥ كانت بيـد الامير حسان البعلبكي، وفي سنة ١٨٥ حاصره فيهـا بلك بن بهرام بن آرتق، وقتـل بسهم وهـومحاصـر لقلعتها فعاد عنها جيشه، وعادت إلى حسان البعلبكي، المنبجي الـذي اشتهـر بحروبه ضد الصليبين، وبقى اولاده بمنبج نحو نصف قرن.

واستولى عليها عماد الدين زنكي عام ٢١٥ وعاد اليها في عام ٢٢٥ ومنها سار إلى حلب بطريق بزاعة ، ولم تقع منبج بيد الروم منذ القرن الحادي عشر للميلاد. وكانت بيد غازي بن حسان المنبجي وقد ثار على نور الدين محمود بن زنكي الذي اقطعه منبج، زنكي الذي اقطعه منبج، فبعث نور الدين جيور الدين جيشاً إلى منبج وعزل غازي ونصب أخاه قطب الدين بن حسان .

وفي عام ٧١ه سار السلطان صلاح الدين الأيوبي إلى منبج فحصرها وصاحبها قطب الدين ينال بن حسان المنبجي ففتحها عنوة وأسرينال وصادر أمواله ثم أطلقه. وآلت إلى الملك غازي الأبن الثالث لصلاح الدين.

وفي عام ٥٨٦ أقطعها صلاح الدين مع قلعة النجم إلى ابن اخيه الملك المظفر تقي الدين عمر زيادة على ما بيده في حماة والمعرة وسلمية وغيرها. وبعد وفاته انتقلت إلى ابنه الملك المنصور ملك حماه إلى ان تنازل عنها في عام ٥٩٦ه بامر الملك العادل الى ابن المقدم الأمير عز الدين ابراهيم وبعد سنة مات فانتقلت إلى أخيه شمس الدين عبد الملك. وماكاد هذا يستقر في منبع حتى سار إليه الملك الظاهر غازي بن صلاح الدين الأيوبي صاحب حلب وحاصرها وملكها وفي عام الظاهر غازي بن صلاح الدين الأيوبي صاحب حلب وحاصرها والملكها وفي عام ٥٩٨ خرب الملك الظاهر قلعة منبع خوفاً من ان ينتزعها منه عمه الملك العادل. واقطعها عهاد الدين احمد بن سيف الدين المشطوب. وفي ربيع الثاني عام ١٩٨٨ استولى عليها الخوارزمية بعد حصار لها وبعد ان كسروا عندها عسكر حلب مع المعظم تورانشاه بن صلاح الدين واعملوا فيها القتل والنهب وهدم المنازل، والتجأت النساء إلى الجوامع فلاحقهن الخوارزمية وسلبوهن حليهن وارتكبوا الفحش مثلها فعل التتر بعدهم الذين جاءوا إلى بلاد الشام عام ثهان وخمسين واستهاية في اربعهاية الف مقاتل.

وبزل هولاكوعلى حران وقتل اهل سروج ونصب جسراً على الفرات قريباً من ملطية ، وآخر عند قلعة الروم (منبج) وآخر عند قرقيسيا (البصيرة) وعبرت عساكره الفرات وقتلوا عند منبج مقتلة عظيمة ، وسارت جيوشه إلى حلب فخرج اليهم الملك المعظم بن صلاح الدين فالتقاهم ولكنه انكسر. ونزل هولاكو بنفسه على حلب وقتل فيها خسين الفاً وملك قلعتها.

وفي المعاهدة التي عقدت بين السلطان قلاوون وبين ليون الأرمني في الواحد من شهر ربيع الثاني عام ٦٨٤ (٦ حزيران ١٢٨٥م ذكرت منبج على أنها من المسدن المصرية وبحسب ابن الشحنة كانت منبج تحمل إلى السلطان «١٠٠٠ درهم» من الضرائب في السنة.

ويقول ابو الفداء (٧٣١هـ) انه في عصره كانت المدينة وحصونها غربة تماماً ويخبرنا انه كان فيها اقنية كبيرة وأشجار مثمرة وعلى الأخص التوت لتربية دود الحرير، وحتى لوعادت فلملمت شيئاً من حالها بعد زمن ابي الفداء وبعد كل ما صابها من كوارث فان زلزلة عظيمة في عام ٤٤٧ خربت بحلب ومنبج اماكن كثيرة وقع عليها طاعون قضى على أهلها. وجاء تيمورلنك عام ٤٠٨هـ فأجهز عليها، وجلا عنها من سلم من سكانها، وبقيت خراباً يأوي اليها رحالة الأعراب إلى عام ١٢٩٥هـ.

كانت منبج متقدمة في تربية دود الحرير وزراعة شجر التوت وكانت تنسج فيها الأكسية المعروفة عند العرب بالمنبجية. قال ابن قتيبة في ادب الكاتب: كساء منبجاني، ومن اسم المدينة بابيك في القرون الوسطى اشتقوا اسم قماش القطن.

ومنذ القديم كانت منبج من المدن المشهورة في سورية: واليك وصف بعض الرحالين المسلمين لها في اوقات مختلفة.

قال الرحالة ابو القاسم محمد بن حوقل البغدادي الذي تجول في البلاد عام ٣٣٦هـ ووضع كتابه المسالك والمالك: «هي في برية الغالب على مزارعها

الأعذاء (الزرع لا يسقيه إلا المطر) وهي خصبة كثيرة القنى السارحة والبساتين وغالب شجرها التوت لأجل القز».

وجاءها الرحالة الفارسي ناصر خسروعن طريق ديار بكر وحران قال: (وفي يوم السبت الثاني من رجب عام ٤٣٨هـ ٢ يناير ١٠٤٧ أبلغنا مدينة سروج واجتزنا الفرات ونزلنا في منبج وهي أول مدن الشام، والطقس هناك معتدل جداً، ولم يكن خارج المدينة عمارات قط وقد سرت منها إلى حلب).

ومرّ بها الرحالة الأندلسي ابو الحسين محمد بن احمد جبير في ١١ ربيع الأول والثاني والعشرين من شهر حزيران عام ٥٨٠ه فوصفها بكتابه (رحلة ابن جبير) (منبج بلدة فسيحة الأرجاء صحيحة الهواء، يحف بها سور عتيق محمد الغاية والانتهاء، جوها صقيل ومجتلاها جميل، ونسيمها أرج النشر عليل، نهارها يندي ظله، وليلها كها قيل فيه سحر كله تحف بغربيها وبشرقيها بساتين ملتفة الأشجار، غلمه النها والماء يطرد فيها ويتخلل جميع نواحيها، وخصها الله داخلها بآبار معينة شهدية العذوبة سلسبيلة المذاق تكون في كل دار منها بئر والبئران، وأرضها ارض كريمة تستنبط مياها كلها واسواقها وسككها فسيحة متسعة ودكاكينها وحوانيتها كأنها الخانات والمخازن اتساعاً وكبراً وأعالي سوقها مسقوفة وعلى هذا الترتيب اسواق اكثر مدن هذه الجهات لكن هذه بلدة تعاقبت عليها الأحقاب حتى أخذ منها الخراب، كانت من مدن السروم العتيقة، ولهم فيها من البناء آثار تدل على عظم اعتنائهم بها ولها قلعة حصينة، ثم وصلنا نصف الليل ووصلنا يزاعة).

وقال ياقوت الحموي في عام ٦٢١هـ يصفها في كتابه معجم البلدان (منبج بلد قديم وماأظنه إلا رومياً. وهي مدينة كبيرة واسعة ذات خيرات كثيرة وارزاق واسعة في فضاء من الأرض، كان عليها سورمبني بالحجارة محكم بينها وبين الفرات ثلاثة فراسخ وبينها وبين حلب عشرة فراسخ، وشربهم من قني تسيح على وجه الأرض وفي دورهم آبار أكثر شربهم منها لأنها عذبة صحيحة وهي لصاحب

حلب في وقتنا. . ومنها البحتري وله بها أملاك وقد خرج منها جماعة من الشعراء..».

وردت في شعرابي فراس الحمداني باسم منبج السوداء، وكان عندما يغيب عنها يتشوق اليها ويذكر ايامه ومنازله فيها. وقد ذكرها الشعراء من ابنائها وغيرهم بشعرهم منهم ابراهيم بن المدبر، ولقد خرج منها جماعة من الشعراء والكتاب والفقهاء والمحدثين في مختلف العصور منهم عبد الملك بن صالح الهاشمي واليها بعهد الرشيد يضرب به المثل بالبلاغة. وأبوعبادة الوليد بن عبد الله البحتري من قبيلة طي ولد سنة ٢٠٦ ومات في منبج سنة ٢٨٤ شاعر الدولة العباسية وشاعر العرب.

ويعتبر الشاعر حبيب بن أوس الطائي منبجياً كها روى ابو الفرج الأصفهاني في الأغاني خلافاً لرواية ياقوت والمسعودي المتأخرتين ولد سنة ١٩٠ ومات سنة ٢٣١ ومن المحدثين سنان بن بكر الطائني وهشام بن خالد. وابوبكر محمد بن عيسى الطوسي، وابو القاسم عبد الله بن احمد الطائي وابو العباس عبد الله بن عبد الملك المنبجي.

وفي عام ١٢٩٥هـ = ١٨٧٣م قدم على حلب مهاجرون جراكسه من القفقاس فأقطعتهم الحكومة العثمانية خربة منبج فبنوا فوقها بيوتاً لهم من انقاضها، ولذا اختفت بقايا آثار الأبنية القديمة التي كان رآها السائحون في القرن السابع عشر والثامن عشر فيها.

وفي سنة ١٣٠٢ هـ أمر السلطان عبد الحميد بترميم جامعها القديم وهو من آثار نور الدين محمود الزنكي بني سنة ١٥٥هـ كما هومر قوم على حجر في مأذنته. وأمر ببناء مدرسة على نفقته. ثم تهافت عليها السكان من حلب والباب وغيرهما للعمل في التجارة والصناعة والزراعة.

ومنبج منذ العهد السوري مركز منطقة منبج، يحدها من الشرق نهر الفرات ومن الغرب منطقة الباب ومن الشمال منطقة جرابلس، ومن الجنوب طريق حلب

دير الزور والبادية. نفوس المنطقة نحوسبعين الفا منهم • • • ٢ جراكسة يقيمون في بلدة منبح التي تعد نحوسبعة آلاف ونحو • • • ١ من الأكراد والباقي عرب من منابت مختلفة بشكل عشائر ١ - ابلاديش. ٢ - النعيم، ٣ - ولد علي بدوعنزة، ٤ - الأبوبنا من عشيرة البوشعبان، ٥ - التوامات من الحديدين، ٦ - بنوسعد: عشيرة كبيرة أصلها من انحاء دير الزور زبيدية، ٧ - الأبوسلطان: فرقة كبيرة اصلها من عشيرة البقارة من دير الزور وهم احلاف عشيرة بني سعد ٨ - العون من بني سعد وقيل من قيس، ٩ - الجلاد، • ١ - العميرات من الأبوشعبان، من بني سعد وقيل من قيس، ٩ - الجلاد، • ١ - العميرات من الأبوشعبان، ١٠ - بنوعصيد، ١٢ - الأبوبطوش من عشيرة العبيد بالعراق، ١٣ - ابو خميس، ١٤ - ولدة.

تتألف المنطقة من نحواربعهاية قرية ، كان العدد الأكبر منها في العهد العشهاني من اصلاك السلطان عبد الحميد الخاصة (جفتلك). عادت إلى خزانة الدولة بعد الانقلاب العثماني ١٩٠٨.

مساحة المنطقة ستة آلاف كم مربع يمرنهر الفرات شرقيها ويخترقها نهر الساجور وطوله فيها ٧٠ كم من الحدود التركية إلى مصبه في الفرات الهوشرية، تزرع على شواطئه الخضار واشجار الحور والقطن. وللمنطقة ناحية واحدة هي ناحية مسكنة مركزها قرية الخفسة. وفي المنطقة فصيل للشرطة يتألف من ثمانية غافر في انحائها. وفيها ٤٠ مدرسة ونحو الف مضخة على الفرات وعلى الآبار، ونحسو ماية الفراس غنم و ٢٧ ألف ماعزو ١٥٠٠ جمل. وفي بلدة منبج دار للحكومة بنيت سنة ١٩٧٧ ومستوصف انشيء سنة ١٩٥٣ وثلاث مدارس ابتدائية وواحدة للإناث ومتوسطة انشئت حديثاً، وسوق للبضائع وسوق للحيوانات شرقى المدينة ينعقد كل يوم اربعاء ويقصد من انحاء المنطقة.

وفي جنوبها مسجد آخر فيه قبر الشيخ عقيل المنبجي، وفي غربيها بحيرة صغيرة مياهها من رشح القنوات القديمة الكثير في منبج، كان سوق الحيوانات المذكور يقام على شاطئها كل يوم جمعة.

يصلها بمدينة حلب طريق عام معبد يتجه نحو الشمال إلى بلدة جرابلس السورية على ضفة الفرات الغربية، وتبعد عن منبج ٣٨ كم، وتجارة منبج مع حلب تستورد منها البضائع وتصدر اليها حاصلاتها من القمح والذرة والشعير والقطن والماشية.

وتـزرع الخضـاروالفـاكهة في منبج وفي بعض قراها، ولقرية ابوقلقل شهرة ببستانها الكبير الذي تملكه الدولة وبنهرها الصغير، كان لمنطقتها نائبان في البرلمان السوري.

وزراعة المنطقة منها سقي بواسطة المضخات على الفرات والساجور وعلى الآبار وزراعة بعلية على الأمطار ومعظم المشاريع الزراعية فيها لأهالي حلب.

وبلدة منبح منورة بشبكة كهربائية انشئت سنة ١٩٥٢ وفيها مشروع مياه للشرب تؤخذ مياهه من نبع غزير عذب داخل المدينة وهواؤ ها جيد، تهب عليها رياح غربية في الربيع والصيف تثير الغبار ولو عمرت ضاحيتها وزادت مغارسها لخف ضرر هذه العواصف، ويتقدم فيها العمران وتتحسن احوالها، على ان نسبة الأمية ما زالت مرتفعة كثيراً في المنطقة في الوسط العشائري تبلغ ٩٠٪.

لم يبق من اطلال منبح القديمة وآثارها سوى كسور احجار واعمدة وقواعد وتيجان أعمدة تقع عليها عين الزائر بكثرة عند دخوله البلدة وتجواله في احيائها وبعضها داخلة ضمن جدران البيوت. ورؤ وس وتماثيل أمام دار الحكومة، وفي متحف حلب بعض آثارها من ذلك تمثال من الحجر الأسود لكاهن منبح الأكبر. وكان الأثري الفرنسي كيليوم راي زار منبج سنة ١٨٦٠ ووجد قرب البحيرة انقاض تعود للهيكل، عشر بينها على تمثال صغير للآلهة اتراكاتيس وعثر النباشون فيها على بعض العدديات نقلوها إلى الخارج. وفي غرب البلدة اطلال قصرين على بعض العبان للبنات يملك احدهما الجركس ويملك الثاني العرب، وكان احسن الأطلال سور منبج، وفي خارج منبج مقبرة رومانية، وبمنطقتها توجد قلعة النجم على ضفة الفرات الغربية. زرت منبج عام ١٩٤٢ قادماً اليها من حلب

وجئتها من دير الزور عام ١٩٥٦ بطريق مسكنة التحتاني ذهبت منها إلى قلعة النجم.

# قلعة النجم

### حصن الأيوبيين على الفرات

تقع على ضفة الفرات الغربية شرقي بلدة منبج. تبعد عنها ثلاثين كيلومترا. في مكان هام من الناحية الجغرافية والاقتصادية والعسكرية ولذا قامت عنده هذه القلعة الحصينة المنبعة، لا تزال على كثير من جدتها وروعة بنياتها واتقان عهارتها، رابضة فوق اكمة من اكهات الفرات ذات الصخور البيضاء الهشة تطل من الشرق على نهر الفرات الذي يجري من تحتها، وامامها عبر النهر سلسلة اكام في منطقة عين العرب من مناطق حلب، وتشرف من جهة الشهال على اكام صخرية بيضاء، ومن جهة الجنوب على عدوتي الفرات وفيها قرى عديدة، وإلى شهال قلعة النجم بلدة جرابلس السورية (قرقميش) الحثية على بعد ١٨ كم وإلى جنوبها موقع سد يوسف باشا، حيث كان يراد اقامة سد عنده على الفرات من قبل الحكومة السورية.

كانت القوافل والجحافل القادمة من الجزيرة الفراتية من حران او الرها او من ماردين او من الموصل مارة بنصيبين ورأس العين متجهة إلى الشام تمر منها من فوق جسر كان عند اقدام القلعة. وكذلك الجحافل والقوافل الآتية من الشام تمر من فوق الجسر، وقد خرب. وروى بعض سكان المنطقة انه كانت آثار من ركائؤ الجسر باقية إلى مدة قريبة وكان الأهلون ينتزعون الرصاص من بين صخور هذه الركائز. ويجري اليوم العبور بين الضفتين بواسطة زورق خشبي بدائي الصنعة. وتوجد عندها اليوم قرية صغيرة باسم النجم من قرى منطقة منبج بمحافظة حلب.

كانت القلعة لحهاية الطريق التجاري بين الشام والجزيرة الفراتية واهمية القلعة في كونها مدخل لبلاد الشام للقادمين من شهال العراق ومن بلاد الجزيرة الفراتية، وكان صاحبها يتقاضى رسوماً من العابرين فوق جسرها او من عند معبرها بالزوارق بعد خراب الجسر. والعبور اليوم من عندها بزورق خشبي لقاء رسم يأخذه ملتزم يلتزمه من بلدية منبج، ويقدم الزورق.

كانت القلعة تتحكم بهذا الممر وتحميه، وقد حفر حولها خندق في قلب الصخر عمقه خمسة امتار وعرضه خمسة وعشرون متراً. قسم منه ما زال ظاهراً. وأقسامه مملوءة بالتراب وانقاض القلعة وحجارتها المتدحرجة من بنيانها والقلعة مستطيلة الشكل في الجملة، طولها من الشرق إلى الغرب ١٧٠ متراً ومن الشيال إلى الجنوب ١٣٠ متراً ذات طابقين ولها ثلاثة جدران ضخمة عالية، فالأول الخارجي الراكب على طرف الأكمة المنحدر علوه ١٨ متراً، وعلو الثاني ثمانية امتار، وعلو الثالث خمسة امتار وهو بشكل مدرج.

مدخل القلعة متجه إلى الشرق، لا يزال سليماً، والباب مرتفع نحو مترين. غير ان الدرج قد دثر ولم يبق له أثر. ويصعد إلى القلعة من جهة الشهال من خلال فجوة في الجدار، وقد كتب على طبقة الباب بالخط النسخي سطران: «تجددت في دولة مولانا السلطان الملك الظاهر لمدة اولها بسنة خس وستهائة،

وآخرها سنة اثنى عشرة وستهاية وبعد الباب بخمسة امتار دهليز قام في طرفيه جداران متقابلان علوهما نحوعشرة امتار، في الشهال الأيمن منها باب ذو قوس شاهق جميل البناء ينفذ إلى غرفة خفراء الباب، وفي خارج هذا القوس كتابة على الجدار هذا شكلها: «بلعه المنصور. صنعها ابراهيم بن نان المنبحي الملك الظاهري رحمه الله اهد.

وياقبل هذه الكتابة في الجدار المقابل كتابة اخرى لم نتمكن من قراءتها لعلوها. وما زالت دهاليز وبمرات القلعة سالمة، وكلها معقودة بالحجارة المنحوتة، وينفذ من هذه الدهاليز إلى قاعات وغر مظلمة، كلها معقودة بالحجارة المنحوتة، وقد سقطت بعض العقود، وفي وسط عقودها كوات النور، وفي وسطها: باحة سهاوية، وفي جهتها الشرقي جامع داخل القلعة، جدرانه الثلاثة سالمة، وفيه عراب وعلى يمينه دائرة فيها اسم الجلالة، والجسدار الرابع الشرقي، وسقف الجامع متهدم، ما عدا غرفة متصلة بالجامع سالمة وعلى باب الجامع كتابة مطموسة، وقد سقطت مأذنته وفي بعض الجدران منافذ تنفذ من الطابق الأعلى الى الأسفل كانت ابارا.

مر بقلعة النجم الرحالة العربي ابن جبير في العاشر لربيع الأول سنة الامام قادماً اليها بطريق الموصل، بعد ان اجتاز بنصيبين وبحران، قال. اكان وصولنا إلى الفرات وعبرنا في الزواريق المقلة المعدة للعبور إلى قلعة جديدة على الشط تعرف بقلعة نجم وحولها ديار بادية وفيها سويقة يوجد فيها المهم من علف وخبز، فأقمنا بها يوم الخميس العاشر لربيع الأول مريحين خلال ما تكمل القافلة بالعبور، وإذا عبرت الفرات إلى الشام وسرت في طاعة صلاح الدين (الأيبوبي) إلى دمشق، والفرات حد بين ديار ربيعة وبكر، وعن يسار الطريق في استقبالك الفرات إلى الشام مدينة الرقة، وهي على الفرات وتليها رحبة مالك بن طوق، وتعرف برحبة الشام، وهي من المدن الشهيرة، ثم رحنا منها (قلعة النجم) عند

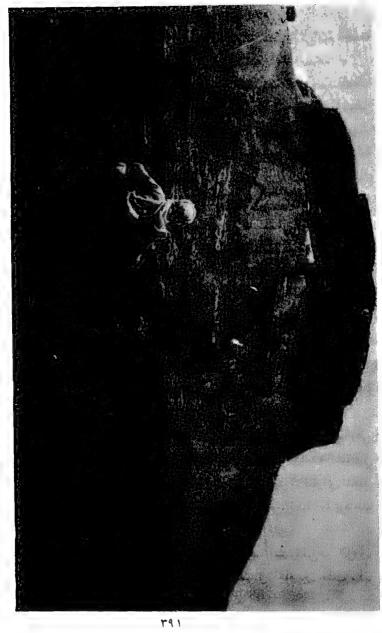

قلعة النجم (٣٠ كم شرقي بلدة منبج)

مضي ثلث الليل الأول وأسرينا ووصلنا مدينة منبج مع الصباح من يوم الجمعة الحادي عشر لريع المذكور والثاني والعشرين ليونيه، اهـ.

وذكرها ياقوت الحموي في معجم البلدان قال: «قلعة النجم: بلفظة النجم من الكواكب، وهي قلعة حصينة مطلة على الفرات على جبل تحتها ريض عامر، وعندها جسريعبر عليه، وهي معروفة بجسر منبح في الاقليم الرابع... ويعبر على هذا الجسر القوافل من حران إلى الشام، وبينها وبين منبح اربعة فراسخ، وهي الآن (سنة ٢٢١) في حكم صاحب حلب الملك العزيز ابن الملك الظاهر ابن الملك الناصر يوسف بن ايوب» اهه.

ذكر مؤرخو الافرنج ان مكان قلعة النجم كان يدعى في عهد الرومان (كاسيليانا) وإن هذه القلعة قديمة. ملكها بنو حمدان، ثم بنو مرحدان، ثم بنو نمير. وآلت إلى الايربيين، ورعها الملك الظاهر غازي بن صلاح الدين الايربي، وتعاورتها الأيدي إلى ان خربها التتار بقدومهم إلى منبج من الجزيرة الفراتية. كانت خراباً في القرن الثامن الهجري وقد زاد خرابها في سنة ١٢٣٧هـ عندما تحصنت فيها فرقة من الأعراب كانت عاصية على الدولة ومتمنعة عن اداء الضرائب، فجاء الجند العثماني واطلق مدافعه على القلعة.

وفي بعض المصادر ان الذي عمرها نجم غلام الصفواني. تسكت المصادر عن هوية نجم هذا وزمنه.

ان هذه القلعة الحصينة الجميلة قديمة لا نعرف تاريخ بنائها ولا بانيها وهي احدث قلعة على شاطىء الفرات، تبدو بالنسبة لقلاع الفرات جديدة البنيان في الجملة. وقد أهملت في الأزمنة الماضية، ولم تتخذ مديرية الأشار أي تدبير للمحافظة عليها وصيانتها، ولفت الانظار اليها وجعلها مكاناً سياحياً. ولم يرد عنها شيء في مجلة الحوليات الأثرية السورية، ولم تنشر لها حتى صورة.

اتيح لي زيارتها في صيف عام ١٩٥٦ جئتها خصيصاً بسيارة من دير الزور، اخذت طريقي من مسكنة (بالس) إلى منبج شرق الطريق العام بين حلب ـ دير الزور ومن منبج ذهبت اليها، وفي عودتي بت بمنبج لأزور معالمها الأثرية في اليوم التالي. والتقطت صوراً للقلعة وأقسامها.

ولقد زارها المهندس الزراعي وصفي زكريا في صيف عام ١٣٤٥ هـ وصفها في كتابه «جولة جثرية في بعض البلاد الشامية» المطبوع في المطبعة الحديثة بدمشق ١٩٣٤ وهو الوحيد الذي كتب عنها بكتاب مطبوع فيها أعلم.

قال القاضي الفاضل عبد الرحيم البيساني (١١٣٥ ـ ١٢٠٠م) من مشاهير وزراء صلاح الدين الايوبي، من رسالة يصف بها قلعة النجم، جاءت في كتاب «هاية الأرب» للنويري ج١.

«هي نجم في سحاب، وعقاب في عقاب، وهامة لها الغيامة عيامة وأنملة إذا خضبها الاصلي كان الهلال لها قلامة، عاقدة صبوة صالحها الدهر ان لا يحلها بقرعة، بادية عصمة، صافحها الزمن على ان لا يروعها بخلعة، فاكتنفت بها عقارب منجنيقات لم تطبع طبع حمص في العقارب وضربتها بحجارة اظهرت فيها العداوة المعلومة في الأقارب، فلم يكن غير ثلاثة إلا وقد اثرت فيها الحجارة، ولم يصل إلى السابعة الا والبحر مؤذن بنقبها، فاتسع الخرق على الراقع، وسقط سعده عن الطالع، إلى من هو إليها طالع، وفتحت الأبراج، فكانت ابواباً، وسيرت الجبال فكانت سرابا» اهه.

لانعلم الظروف التي كتب فيها القاضي الفاضل رسالته هذه. ولا بد ان تكون عى أشر محاصرة السلطان صلاح الدين لها بطريق قدومه من الشام إلى الجزيرة الفراتية، وكان القاضي الفاضل يرافقه في رحلاته في مصر والشام والجزيرة الفراتية.

# قرقمیش (جرابلس)

#### عاصمة الحثيين على الفرات

بلدة جرابلس مركز منطقة جرابلس، احدى مناطق محافظة حلب، تعد نحو أربعة آلاف نسمة، يتألفون من ارمن وعرب مسلمين ومسيحيين. تقع على ضفة الفرات الغربية شال شرقي مدينة حلب على بعد ١١٨ كم وشال بلدة منبج على بعد ٣٨ كم، وشالحا بلدة بيره جك (البيرة القديمة) على ضفة الفرات الشرقية على بعد عشرين كيلومتراً في الحدود التركية.

كانت منذ عهد قريب قرية صغيرة مقسومة إلى قسمين أحدهما في الحدود التركية على ضفة الفرات الشرقية، والثاني ضمن الحدود السورية وهو جرابلس. أول من نبه على وجود بقايا أثرية فيها الرحالة الانكليزي (هنري مندرال) سنة ١٧١٤ في كتابه «رحلة من حلب إلى اورشليم»، وذكرها بعده المستشرق

بوكوك عام ١٧٣٧، واول من حدد وضعها الجغرافي ورسم مخططها قنصل انكلترا في حلب (الكسندر درموند) في كتابه «رحلات. . حتى شواطيء الفرات».

وأول من حقق ان جرابلس هي قرقميش عاصمة الحثيبين جورج سمث بمساعدة قنصل انكلترا في حلب و. هـ. سكيني في آذارسنة ١٨٧٦، وهـذا التحقيق حدا بالمتحف البريطاني ان يرسل حملة للبحث والتنقيب فيها، ابتدأت سنة ١٨٧٩، بعد جهود عديدة لشراء الأراضي التي تقع فيها المدينة القديمة من اصحابها، وانتهت في سنة ١٨٨١ بموت جورج سمث، ثم ابتدأت ثانية في عام ١٩١١ برئاسة (د. هـ. هوجارت) ثم برئاسة (ت. ل. فالي) (وت. ي. لورنس). وكان الاعتقاد السائد حتى عام ١٨٧٠ ان قرقميش هي «سريزيوم» /قرقيسيا/ القديمة ، بلدة البصيرة حالياً على ضفة الفرات الشرقية عند مصب نهر الخابور في الفرات تبعد عن دير الزور ٢٢ كم، إلى الشرق الجنوبي مركز ناحية البصيرة بمنطقة المسادين بمحافظة دير الزور، أوأنها منبج وان اسم جرابلس هومن كلمة هيرابوليس، وهو اسم منبح القديم، انتقل إليها بعد خراب قرقميش، عندما سقط عن منبج. وعاد اسم هيرابوليس إلى جرابلس وقيل ان كلمة جرابلس هي من أروبوس، وهذا الاسم اطلق عليها في العهد الروماني، ومن ثم تحول إلى جرابيس او جريبيس. وهي اليوم قرية صغيرة جنوبيها، وبقاء الاسم يطلق على القلعة يؤكد أن البقايا الرومانية \_ السورية \_ هناك هي بقايا آروبوس، وقد أضيف إلى القسم الأول من الكلمة بلوس التي هي تحريف بوليس، وعلى الاستعلال اصبحت جرابلس، والأرجح ان هذا الاسم انتقل اليها من اسم قبيلة قديمة.

تمتد اطلال المدينة القديمة في أراضي جرابلس الحالية وتشكل هضبة حوارية على شاطىء الفرات الغربي، وترتفع اراضي جرابلس عن سطح البحر ٣٢٥م، وعندها يدخل نهر الفرات حدود اراضي الجمهورية العربية المتحدة مقبلاً من الأراضي التركية.

يرتقي عهد المدينة القديمة إلى ازمنة ما قبل التاريخ، ويظهر أن شعباً لا

يزال مجهولاً اختطها في العصر الصواني العريق في القدم، ثم انتقلت إلى ايدي شعوب عديدة شأن المدن القديمة على شواطيء الفرات.

تبين بنتائج الحفريات ان الحثيين أتوا اليها نحوعام /٢٠٠٠/ ق.م، وبنوا فيها قلعة ذات شكل بيضوي تهيمن على الفرات، لها منحدرات من الجانبين، ولقـد اتسعت المدينـة التي كانت في داخلها خلال النصف الأول من الألف الثاني قبل الميلاد، فتجاوزت حدودها السور، فاضطر سكانها لبناء سورثان خارج السور الأول، وجعلوا له ثلاثة أبواب، حول كل منها برجان، بينها الواح منحوتة ومزينة بمواضيع ميثولوجية وحيوانية ومشاهد صيد، وكان لسور المدينة نحو مائة برج متوزعة على اطرافه. واخذت المدينة تتقدم بسرعة في طريق الحضارة، وبلغت اوج عظمتها في النصف الأول من الألف الأول. واتسعت كشيراً حتى انــدفــع اهلهــا الى بنــاء سور ثالث أكثـر اتساعاً من الثاني، بفضل موقعها من نهر الفرات على ملتقي طرق القوافل، حتى تفوقت على سائر الحواضر الحثية رقياً وعمراناً، واصبحت تعد من اكبر العواصم الحثية، ومن اهم مراكزهم الحربية في مناجزة الأشوريين، لأنها كانت على ضفة الفرات بمثابة مفتاح من جهة الشرق. ولـذلـك بالبغ الحثيـون في تحصينها وسمـوهـا قرقميش وهومؤ لف من كلمتين قر ومعناها قرية. وقميش اسم إله عند الموآبيين يقرب في المنزلة من البعل عند الكنعانيين، فيكون معنى قرقميش الاله اوحسن الاله. ولقد تطورت اسوار المدينة من الشكل البيضوي إلى الشكل الربع.

ان الشعب الحثي من الجنس الآري، له لغة ومدنية خاصة تختلف اختلافاً كبيراً عن الساميين الذين خرجوا من جزيرة العرب.

كان الحثيون في أول امرهم قبائل تحالفت تحت زعامة ملك حثي واسسوا دولة شملت بلاد الأناضول، وكانت عواصمهم بوغازكوي، وزنجرلي في الأناضول وقرقميش على الفرات الأوسط او الفرات السوري.

اخذت الدولة الحثية بالتقدم نحو الجنوب، فاصطدمت بدول سورية

وبالمصريين وتوسع الحثيون على حساب الدولة الأمورية الثانية التي كان مركزها مدينة حلب، وكانت دولة مستقلة يرعاها ملوك الحثيين، وقد قويت حتى ناصبت الحثيين العداء فزحف عليها الملك الحثي مورسيل الأول ودمرها، ثم زحف على بابل في القرن الثاني عشر قبل الميلاد فاكتسح مدينة بابل ونهبها وعاد الى العاصمة حاتوشا بكنوز كثيرة، فازدادت حاتوشا غنى وعمراناً، واصبحت قاعدة الحثيين الكبرى حتى اضمحلال أثرهم من آسيا الصغرى.

كان سويلوليــومــا (١٤٤٧ ــ ١٣٨٧) ق. م اكــبر ملك في سلالــة الملوك الحثيين، وآخرهم شأناً. حرر مقاطعة غربي الفرات من حكم الميتانين الذين اسسوا دولـة في اعالي نهر الخابور، وإقام احد ابنائه ملكاً على قرقميش وآخر على حلب، وذاع صيتــه وخطبت مصــر وده. ومــا لبث الحثيــون حتى اشتبكوا مع المصريين بحروب عنيفة، اضطرت الحثين إلى موالاة الدول المجاورة وعالفتها ليتفرغوا للمصريين. وقد نشبت معظم المعارك بين الطرفين عند مدينة قادش قرب بحيرة قطينا وتسمى بحيرة حص. وكانت قادش في حيازة الحثيين بمثابة حصن لصد المصريين عن التقدم شهالاً. وعندها دحر رمسيس الثاني العاهل المصري الحثين.

وكانت مملكة آشور قد قويت وبدأ ملكها (سلمناصر الأول) ١٢٨٠ ملمه ١٢٨٠ يطمع بالاستيلاء على البلاد الحثية العامرة. وخشيه الحثيون وعقدوا مع المصريين معاهدة تحالف. ومكن اواصر التحالف بين الطرفين زواج الملك رمسيس الثاني من ابنة الملك الحثي حاتوشيل الكبير عام ١٢٦١ق. م واتخذ المصريون الحثيين حاجزاً بينهم وبين الأشوريين. وفي عام ١٢٠٠ق. م قامت شعوب اخرى بالغارة على سورية وهي المساة بشعوب البحر، فأضعفوا الدولة الحثية. فاخذت تقوم هنا وهناك دويلات حثية تشبه دويلات المدن السومرية في الجنوب، ومن هذا الدويلات الجديدة: قرقميش. وحماة. وغوزانا (تل حلف) في اعلى الخابور عند رأس العين.

انشأ الحثيون عدة مدن، بلغت بعضها شأوا رفيعاً من العمران والرقي مما اطمع بها آشور فها جمتها في سنة ١١٠٧ق.م. حملت على عاصمة الحثيين فاستسلمت وسلبوها كنوزها وقصورها وخربوها. وسنحت الفرصة للشعوب الخاضعة للحثين فنارت وتحررت. فتمزقت المملكة الحثية في آسيا الصغرى.

وسأم الآشوريون الحثيين صنوف الذل والعذاب مما جعلهم يهاجرون إلى الجنوب ويتخذون من مدينة قرقميش قاعدة لهم وحصناً فازدادت ازدهاراً واصبحت مدينة منيعة ومركزاً تجارياً هاماً بين الأناضول وسورية وبلاد الرافدين والبحر الأبيض المتوسط وبقيت محتفظة بمركزها حتى بعد ضعف الحثيين.

تسرب الأشوريون إلى المملكة الجديدة قصد الاستيلاء عليها بالسياسة بعد ان تغلبوا على معظم البلاد السورية. واعترفت مصر في عام ١١٠ق. م. بسيادة الملك الأشوري تفلا تفلاسو على سورية وفلسطين وما بين النهرين، وسكنها الأشوريون والبابليون في أيام الملك البالي نبوخذ نصر بعد معركة جربت بينه وبين المصريين، واصبحت قرقميش ملتقى التجار من مختلف الشعوب. وكانت آخر مدينة أقامها الحثيون في جنوب بلادهم هي مدينة قادش.

ظلت قرقميش تقاوم النفوذ الأشوري عدة اجيال إلى أن هاجمها الملك آشور ناصر بال الثاني عام ٨٧٦ق. م واذلها وفرض جزية ثقيلة عليها وكذلك فعل الملك سلمناصر الذي حارب الدول السورية مجتمعة.

كانت نهاية قرقميش على يد الملك الأشدوري سرجون الشاني (٧٤٤ - ٥٧) حين تحالف ملكها بسيرس مع الميكائيين وهم احدى القبائل الحثية الكبرى، للوقوف في وجه آشور التي كانت متفرقة بالعدة والعدد، ولم يكن الحثيون على وفاق بعضهم مع بعض فغلبوا على امرهم سنة ٧١٧ق. م واصبحت قرمقيش ولاية آشورية.

وكما قضى الأشوريون على الحثيين، قضى البابليون على الأشوريين ودمروا عاصمتهم نينوى نهائياً، ووقعت بلاد غربي الفرات بيد البابليين وكانت شعوب سورية تطمع باستعادة استقلالها، وكانت مصر استيقظت وقام عليها ملوك ذوو همم عالية وفيهم فرعون نخوطمع في استعادة نفوذ اسلافه في سوريا والاستيلاء على قرقميش، وانحازت اليه شعوب سورية فجاء إلى قرقميش فسير الملك البابلي نيوبلاسر ابنه نبوخذ نصر على رأس جيش كبير إلى قرقميش حيث الجنود المصريين وجرت بين الفريقين معركة كبيرة في نفس قرقميش انتصر فيها نبوخذ نصر نصراً مبيناً، وارتد نخومهزوماً، ووضع نبوخد نصريده على قرقميش وجعل فيها حامية من قبله وتعقب المنهزمين، وأذعنت شعوب سورية وفلسطين لطاعته بعد وقعة قرقميش، وكانت أهميتها التجارية قد تضاءلت واضمحلت واستولى عليها بعد البابليين الماديون الفرس، ولكنهم لم يعيشوا فيها لبعدها عن بلادهم. عليها بعد البابليين الماديون الفرس، ولكنهم لم يعيشوا فيها لبعدها عن بلادهم. ثم صارت إلى الاسكندر المقدوني الكبير ومن بعده إلى خلفائه السلوقيين.

وجدد اليونان بنيانها لحسن موقعها الجغرافي والتجاري وللاعتبار الذي كان لها. وسادت فيها اللغة اليونانية وسكنتها جالية يونانية وسموها اسها جديداً هو ترجمة لأسمها القديم او مناسب له: «هير ابوليس» وهو اسم مؤلف من كلمتين: هيرا وهو اسم اله عند اليونان، وبوليس معناه مدينة.

وتقلبت بقرقميش الأيام فصارت إلى الرومان ثم إلى العرب، وكان فتحهم لها مع فتح تمنيج، وعرفت عند المسلمين في ذلك الوقت باسم قرية الجسر، ولم يكن الجسر يومئذ موجوداً، وإنها احدث في خلافة: عثمان للصوائف، وربها سهاها العرب منبج القديمة، او منبج العليا، وكانت قرية. ولعلها هي التي سهاها ياقوت الموي في معجم البلدان (جرباس) عند كلامه على دير قنسرين الذي كان على الفرات في تلك الجهات.

كانت في أيام الدولة الأشورية مدينة عظيمة كثيرة الأشجار والبقول. وكانت دورها وسورها بالحجارة.

وبقي اسمها قرقميش «مدينة الاله» وكان فيها معبد لقدماء السوريين،

وكان يأتي اليها المسافرون من مدينة البيرة (بيرة جك) على الزوارق والأطواف في الفرات.

وجد في خراباتها عاديات كثيرة عليها كتابات بالقلم الهير وغلوفي وذكرت في النورش المواح العائلة البابلية الأولى «قرقميسو» مما يدل على قدمها وذكرت في النقوش المصرية التي سجلها تحوتمس الثالث (١٤٧ ق. م) لتخليد حملاته على سورية والتي وصل في احداها إلى جوار قرقميش. وفي أيام الملك المصري امنحوتب الثالث ذكرت كاحدى المدن التي احتلتها القوات المصرية. وهذا غير مؤكد. ولا يوجد لها ذكر في رسائل تل العارنة بينها نرى في نقوش احاض - نراري الثاني الموجودة في آشور ان هذا الملك اغار على قرقميش. وكذلك سجل خليفته سلمناصر الأول غارة عليها.

كانت قرقميش في زمن الحثيين مدينة تجارية كبرى، قامت بنشاط تجاري مع بلاد الرافدين وبلاد البحر الأبيض المتوسط وآسيا الصغرى وبلاد الشام، وكان الحثيون منذ أقدم عهودهم تجاراً من الطبقة الأولى وعلى اتصال وثيق بسائر امم الشرق، يتجارون معها بشتى الأصناف، وأهمها الأصواف والماشية والمعادن. وكان عندهم شبه مصارف تجارية لتر ويج معاملاتهم وتداول نقودهم على عقود بيع وشراء وتسليف ومؤسسات اشبه بالغرف التجارية تعين فوائد القروض، وتحسم الخلافات بين التجار، وكانت قيودهم تختم بالرصاص خاتم الغرفة التجارية او المؤسسة التجارية.

وعندما تقدموا في الحضارة مهروا في تنقية المعادن وصياغتها، واتقنوا صنع الأسلحة وسائر مستلزمات الحضارة من معدن الحديد في ذلك الوقت.

وكانت صناعاتهم مؤممة (ملكاً للدولة). وصار بعض ملوك الدول الأخرى يوصون على صنع حلي وسلاح في معامل قرقميش الحثية. وكان الأمن مستتباً على طرق مواصلاتهم التجارية، وشادوا المخافر والحصون على هذه الطرق. كانت قرقميش منفذهم على نهر الفرات، وعقدة مواصلاتهم مع بلاد الرافدين.

وكان الفرات طريقاً ماثياً وتجارياً من هم طرقهم. وكانت لهم عليه معاقل وقلاع كثيرة على ضفتيه لحياية تجارتهم فيه، ولا يزال على التلال المطلة على الفرات آثار قلاع، من المؤكد انها حثية في الغالب، إلا ما عرفت نسبته إلى دول معينة جاءت بعدهم.

ان اكتشاف الحضارة الحثية أوضح فضل قرمقيش واخواتها الحثية على المدينة ، والقى نوراً على تاريخ الحضارات قبل أربعة آلاف سنة . يضم متحف حلب عدداً من آثار قرقميش والدويلات الحثية .

كانت قرقميش قبل سنة ١٣٢٩هـ من جملة الخرائب القديمة التي يقصدها هواة الأثار، وقد استخرج السكان من خرائبها اواني خزفية وزجاجية ونحاسية وتماثيل حجرية باعوها من تجار العاديات بحلب وبير وت، وقد وضعت الحكومة السورية حداً لذلك عندما سنت قانون الآثار، وكانت إلى السنة المذكورة قرية صغيرة شاد عندها الألمان على الفرات سنة ١٩١١ جسراً حديدياً لمرور قطار بغداد، واتخذت محطة لهذا القطار، وتقع المحطة اليوم في الحدود التركية على بعد كيلومتر شهال جرابلس السورية. ويملك الأتراك هذا الجسر ولهم عنده جنود لحراسته ولا يستعمل إلا لمرور القطار، وعند بلدة جرابلس السورية إلى الجنوب على الفرات سفينة خشبية عادية للعبر بين شفتي النهر يلتزمها شخص من بلدية على اللهدة، ويتقاضى رسماً معيناً على نقل الأشخاص والدواب والسيارات.

ابنية جرابلس من الحجر وشوارعها مستقيمة على شكل مربعات وفيها سوق تتوفر في حوانيته السلع المستوردة من حلب، وفيها معمل للدقيق ومعمل للجليد وحديقة عامة صغيرة ودار للحكومة بنيت عام ١٩٣٠، ومدرسة ابتدائية للذكور واخرى للإناث ومدرستان ابتدائيتان للأرمن.

يشرب الأهلون من عين ماء في المدينة تشرف عليها البلدية، والبلدة منارة بالكهرباء منذ عدة سنوات، يصله بحلب طريق معبد طوله ١١٨كم يمر بمنطقتي الباب ومنبج، وفيها بساتين ويقول واشجار مثمرة وبطيخ اصفر له شهرة بتلك النواحى ومحطة الخط الحديدي التركي تسمى قرقميش باسم المدينة القديمة.

ولمركز المنطقة ٦٥ قرية. وفيها ناحية واحدة هي ناحية الراعي كانت تسمى (جوبان بيك) ومركز الناحية قرية الراعي نفوسها ١٥٠٠ وبيوتها من اللبن والحجر سكان عرب ولها ٤٤ قرية. وفي المنطقة اربعة مخافر للشرطة عدا مخافر الحدود.

تقع منطقة جرابلس كله على ضفة الفرات الغربية ، وهي آخر منطقة للجمهورية العربية المتحدة في الشيال على الحدود التركية على الفرات ، وتعد نحو أربعين الف نسمة معظمهم من العرب من العشائر التي اصولها في منطقة منبج . وهم قسم من عشيرة بني سعيد ومن الغنايم المنتمين لعشيرة الولدة . ومن ابوسلطان ، ومن الخراج المنتمين إلى بني سعيد ، ومن عشيرة الرق ، ومن البوبطرش ، والعبون وحسان ، ومن العكيدات ، والمجادمه ، والعجيل ، والعاري ، وغزة والمغار .

ان طول الفرات في المنطقة نحو ٢٥ كم وعليه مضخات لسقاية المزروعات من القطن والقمح والشعير.

ويجري نهر الساجور في المنطقة في الجهة الجنوبية بين منطقي جرابلس ومنبع وطوله في حدودها ٤٨ كم ينبع في اراضي مدينة عينتاب التركية، ويصب في الفرات جنوبي بلدة جرابلس، وعليه جسر يمر فوقه الطريق الآتي من حلب إلى جرابلس. على ضفافه القرى، يستفاد منه في زراعة القطن والحور والأرز وعليه طواحين مائية، ورد ذكره في شعر الشاعر العربي الكبير البحتري المولود في منبع عام ٢٠٦هـ وتوجد في المنطقة ينابيع عذبة للشرب وآبار لسقاية المزروعات من حنطة وشعير وذرة وقطن وعدس.

كها توجد فيها زراعة بعلية ، أما المواشي فقليلة وهي الماعز والغنم ، ويوجد عدد من الدواجن والدجاج . وكان للمنطقة نائب في البرلمان السوري ، وتجارتها مع مدينة حلب ، وهي بتقدم عام مستمر.

## الأديرة في وادي الفرات

### في العصور القديمة

نهر الفرات ودجلة توأمان جنيان يؤلفان (بلاد ما بين النهرين) الشهيرة بالخصب والحضارات القديمة كان فيها قبل التاريخ الميلادي وحتى أواخر القرن الثاني للميلاد ديانات شتى؟ بابلية، وفارسية، ويهودية، ووثنية عربية، وتدمرية، واغريقية، ورومانية وثنية.

وكان سكان مدن بلاد ما بين النهرين خليطاً من شعوب مختلفة العناصر والأرومات على رأسها الأراميون.

وكانت في بوادي هذه البلاد قبائل عربية نزحت من موطنها في الجزيرة العربية قبل الميلاد بعدة قرون، واجدة في بواديها وسهولها وجبالها ما يصلح لمعاشها ولرعى مواشيها.

وكانت القبائل العربية هذه تتنقل بحرية في براري بلاد ما بين النهرين

وأريسافها وتختلط بسكان مدنها وقراها تتأثر بهم وتؤثر فيهم. وقد حافظت على لغتها العربية وتقاليدها التي جاءت معها من الجزيرة العربية إلى اليوم.

وقد سمیت أقسام بلاد ما بین النهرین باسم کبری هذه القبائل وهي دیار ربیعة، ودیار بکر، ودیار مضر.

انتشرت النصرانية في بلاد ما بين النهرين في النصف الثاني من القرن الثاني الميلادي ونشأت فيها عدة كنائس مسيحية، وكان لهذه البلاد شهداء في سبيل النصرانية ذكرهم مؤرخو السريان في القرن الثالث للميلاد.

وفي القرن الرابع كثر النصارى في المملكة الفارسية وكان قسم كبير من بلاد ما بين النهرين جزءاً من هذه المملكة، وصار للنصرانية عدة اسقفيات ومدارس وعلماء فيها، وكانت بعض بلدان ما بين النهرين تنقل بين ايدي الروم والفرس بسبب الحروب.

وأما طريقة الانفراد في البراري والقفار، وعلى ضفاف الأنهار للتعبد من قبل النصارى أي السيرة المرهبانية؟ فقد نشأت في مصر أولاً موطن الرهبانية في القرن الشالث أو أوائل القرن الرابع، ومنها امتدت إلى سوريا ولبنان. ولم تكن الرهبانية منظمة في قوانين مكتوبة تسير بموجبها الرهبان كيا هي في أيامنا، بل كان الأفراد يعتزلون في مكان يعيشون من كذّ أيديهم، أو من صدقات المؤمنين، حتى ظهر القديس انطونيوس فنظم الرهبان في جماعات يسكنون الأديرة.

وكان مولده سنة ٢٥٢ ووفاته ٣٣٧ وهو مصري الأصل، تتلمذ له كثير ون صاروا يسكنون الديارات ويلبسون لباساً واحداً تقريباً ويخضعون لنظام واحد، وشاعت الحياة الرهبانية وظلت تنمو وظهر رؤ ساء من الرهبان بنوا الديارات وسنوا لها انظمة اضافية. يقوم نظام الرهبان الداخلي على تقسيم ساعات النهار للصلاة والعمل اليدوي داخل الدير كالخياطة والحياكة والطبخ والنجارة، وخارجه كالفلاحة كما تقوم الرهبنة على ترتيل الصلوات في اوقات معينة، والرهبان ينذرون لله تعالى الطاعة والعفة والفقر وهذا هوركن الرهبانية ولهم كتب قوانين وفرائض

يتمشون عليها. وغاية الرهبانية الانقطاع عن العالم وقهر الذات بالتقشف والصيام والسهر والعمل. ولكل دير رئيس ونائب وامين صندوق وطباخ وموظفون آخرون، ولديارات الطائفة الواحدة رئيس عام يشرف على جميع الديارات يعاونه مديرون، ويعيش الرهبان عيشة مشتركة واحدة في الطعام والشراب واللباس. كما انتشرت النصرانية ونظام الرهبانية في مدن بلاد ما بين النهرين انتشرت في القبائل العربية التي وجدت في هذه البلاد منذ تاريخ انتشار النصرانية فيها. وتنصر خلق كثير من العرب لاختلاطهم بالكهنة والرهبان العائشين بجوارهم وبنيت لهم كنائس وكان رهبان النساطرة ورهبان اليعاقبة يتسابقون إلى عرب البادية ينشر تعاليمهم بينهم في القرن السادس ميلادي.

ونسبت الرهبانية إلى العرب فيها بين النهرين، فبنوا الأديرة في الحيرة وعلى ضفاف الفرات وفي الحراف بادية الفرات وبادية الشام، وكان من أشهر القبائل العربية واعلاها كعباً وأشدها شكيمة في الجزيرة الفراتية قبيلة تغلب من ربيعة عدنانية، وقد تنصرت في القرن الرابع بتبشير اساقفة ما بين النهرين.

وكان من تغلب اساقفة وكذلك تنصرت قبائل اخرى كالنمر وبني شيبان وطي واياد.

وكان ليعقوب البرادعي اتباع من العرب في الجزيرة الفراتية في القرن السادس واشتهر منهم جرجس اسقف العرب، وكان من علياء عصره وكان كرسيه في عاقولة بمنطقة الكوفة توفي سنة ٧٢٤هـ.

ومع سيادة الاسلام واسلام كثير من نصارى بلاد ما بين النهرين، بقيت النصرانية بين فريق من عرب سهول الفرات الشرقية والغربية في عهد الخلفاء الراشيدين، وعهد بني أمية وبني العباس، وفيها يلي ذلك من العهود، وفي أخبار الشعراء ابي زبيد الطائي، والأخطل التغلبي، شواهد تبين وجود النصرانية في القبائل العربية بعد الاسلام.

والمدير مكمان وجمود الرهبان وتعبيدهم وسكنهم وعملهم، منها الصغير

والمتوسط والكبير وتجمع على اديار واديرة، وديور، وديارات، ويسمى الدير أيضاً العُمر، بضم العين جمعه أعمار. وقد اشتهرت بهذه التسمية عدة أديار، والعمر في لغة العرب نوع من النخل ويقال عمرت ربي أي عبدته، وفلان عامر لربه أي عابد.

وقد يكون مأخوذ من الاعتهار، والعمرة هي الزيارة. والديراني صاحب الدير الذي يسكنه ويعمره. ديار وديراني. نسب على غير قياس.

منذ تاريخ انتشار النصرانية في بلاد ما بين النهرين تتابع تأسيس الأديرة فيها وعلى ضفاف الفرات، وضفاف روافده: الخابور، والبليخ والساجور. لوقوع هذه المنطقة على طرف البادية ولتوفر الماء فيها ولوجود مدن كبيرة فيها اشتهرت بمدارسها النصرانية وكنائسها قبل الاسلام وبعده، وهي: الرقة، والرها ونصيبين، ورأس العين، وحران، وقرقيسيا. وبسبب خصوبة الأرض ويسرة المعاش.

وقد تحمَّس الأباطرة المستنصرون للنصرانية وأقاموا الكنائس والأديرة في مدن ونواحي بلاد ما بين النهرين، فقد تأسس في الرصافة وحدها خمس كنائس عد الأديرة، وأكثر ما كان يفد الرهبان لتأسيس الديارات على الفرات من: الرها ونصيبين، وحلب، وماردين وغيرها.

وكانت الأديرة غالباً ما تكون في أجمل المواقع بين الرياض والحدائق وعلى قمم الجبال والروابي. كانت الأديرة تشتمل على الكنيسة والهيكل والقلالي وبيوت المائدة والمخادع للمستودعات ودور الضيافة وصهاريج الماء والحدائق والبساتين والحانات لبيع خور الدير للزوار.

وكم كانت الديارات تبنى بناءاً بالأحجار والمواد تنقر في الصخر الأصم، وكثيراً ماكانت الاديرة تحصن بالاسوار العالية وأبواب الحديد خوفاً من اللصوص. ولم تكن حتى هذه ترد عنها اعتداءات اللصوص، وكان لبعض الأديرة طائرة بنفاسة

البناء وأحكام الصنعة كدير الرصافة في بادية الفرات، وكان في بعض الأديرة عجائب من بدائع التصوير.

وكانت القلالي جمع قلية وهي غرف الرهبان تقوم في جوار الأديرة ولكل راهب من المنتسبين إلى الدير قلية خاصة تفصلها عن الدير وعيًّا جاورها بستان صغير يهتم الراهب بزراعته ويرتزق من بيع غلته، يزاول الرهبان في القلالي ما يحتاجون اليه من الصناعات ويقرأون فيه، وكان للأساقفة والبطارقة قلاليهم الخاصة، وإلى جانب الفواكه والخضاريزرع الرهبان الرياض والأزهار لبيعها للذوار ورواد الحانات.

وكان يقوم إلى جانب بعض الأديرة مرقب أوشبه صومعة، يدعى القائم لسكن أحد النساك المعتزلين. وهناك أيضاً أديرة النساء المتبتلات وتدعى راهبة أو ديرانية، أو ديرية وتختلف أنظمة بعض الأديرة اختلافاً بسيطاً.

وكانت معظم الأديرة تحتوي على: اماكن لايواء الزوار، والمجتازين بها واللاجئين اليها ولذا سمي ابن سيدة الدير خان النصارى.

ومن المرجح أن معظم ماروي من نواد ماجنة على انها وقعت في الأديرة إنها حقيقة مسرحها دار الضيافة. وكان بعض الرهبان اصحاب القلايات يتخذون من قلاياتهم مشارب للخاصة والزوار حيث يقدمون لهم الخمر من كروم بساتينهم.

وكانت للأديرة تجارة ومعاملة واتصال مع الناس تبيعهم من غلات مزارعها وانتاجها لتغطية حاجات الدير وتأدية ما عليه للدولة من خراج، وقد قيل شعر كثير في اطار خور الديارات، في العهود الاسلامية.

وكان لأديرة النساء حاناتها كذلك لبيع الخمور قصد الاستعانة بثمنها لتسديد حاجات الدير وخرجه.

فيرى قاصد الحانة راهبة تديرها ولا يعدم ان يرى جواري حسان الوجوه والقدود والألفاظ.

وبعض الأديرة كان يضم رهباناً وراهبات، لكل جنس ناحية مختص بها فلا

جرم ان كان الاقبال على حانات الأديرة التي اجتمعت فيها لذات البصر والشم والندوق عميقاً وعظياً لذلك قصدها الكثير ون من مختلف الطبقات وخاصة في مواسم الأعياد والزيارات. ومن الأديرة ما كان ينزلها الخلفاء والملوك والأمراء كدير الرصافة ودير زكى ودير القائم الأقصى.

ووصف الشعراء العرب القدامي حانات الأديرة وخمورها ورهبانها ووصف بعضهم لذاته فيها. واشهر هؤلاء ابونواس اكثر الناس طروقاً لهذه الأديرة.

وكان غير المجّان يزورون الأديرة كعابري السبيل واصحاب الطرد والصيد والراغبين في الاستفادة من مواعظ الرهبان وحديثهم من النصارى والمسلمين.

وكانت النذور والهبات تقدم للأديرة من الكثيرين من النصارى والمسلمين من عدة أماكن وكان لباس الرهبان والراهبات المسوح الأسود وهو شعارهم يشدون فوقها الزنار وكان لباس الرأس هي القلانس وقد وصف رهبان الأديرة بالتقشف والعدلم والآداب وحسن الأخلاق فضلًا عن أعمالهم الدينية وكثرة خلواتهم.

أما اللغات التي استعملتها النصرانية في هذه البلاد في القرون الأربعة الأولى فهي :

١ \_ الآرامية لغة بلاد ما بين النهرين وسواد العراق وبلاد الشام وبها كتب إنجيل متى وإليها نقلت التوراة عن العبرانية أواخر المئة الأولى .

٢ ـ اليونانية وكانت أشهر اللغات القديمة واكثرها انتشاراً في النصرانية بها
 كتبت معظم اسفار العهد العتيق واسفار العهد الجديد وبها بشر القديس بولس.
 وبها وضع اشهر علهاء النصرانية القدامى مصنفاتهم.

" - اللغة اللاتينية والتي يقال لها أيضاً الرومية وكانت لغة الامبراطورية وتعلمها اهل بلاد ما بين النهرين وأهل الشام .

٤ ـ اللغة العبرانية لغة التوراة حذقها بعض أئمة النصرانية الأولين لضبط نصوص التوراة.

٥ - اللغة العربية لغة القبائل العربية التي كانت تقطن في بوادي بلاد ما بين

النهرين قبل التاريخ الميلادي بعدة قرون واستمر وجودها قوية متهاسكة محتفظة بلغتها العربية إلى اليوم. وكان بعض افراد منها يحذق بعض اللغات المذكورة وكان الرهبان من اديرة مدن بلاد ما بين النهرين يحذق العربية ويبشر بها بين القبائل العربية.

٦ ـ اللغة الفارسية كانت شائعة في بعض مدن بلاد ما بين النهرين بحكم خضوعها في فترات للحكم الفارسي ولوجود جاليات فارسية فيها وبحكم التجارة.

كان في بلاد ما بين النهرين منذ القرن الرابع حتى السادس اديرة كثيرة. وعند الفتح الاسلامي كان فيها مائة دير. وقد كثرت الأديرة بعد الفتح الاسلامي بسبب استتباب الأمن واحترام المسلمين للبيع والأديرة ورهبانها.

فكان في الرها وحولها فيها رواه الرحالة «زيادة على ثلاثهائة دير» (مسالك المهالك ص ٧٦). وأبلغها ابن الفقيه إلى ثلاثهائة وستين ديراً (كتاب البلدان ص ١٣٤) ولا شك ان الروايتين مبالغ فيهها ولكنهها تدلان على كثرة الأديرة التي كانت في الرها وجبلها.

وقد تعرضت مدن واديرة بلاد ما بين النهرين ومعالم حضارتها لكوارث الحروب الكثيرة التي كانت تنشب بين الفرس والروم وما تعاقب بعد ذلك من حروب وفتن.

وهذه اسهاء ما وصلني من اديار الفرات مع لمحات عن بعضها.

١ - دير حنظلة بن ابي عفراء الطائي من أهل الحيرة نسك في عهد ملكها المنذر بن ماء السهاء. فارق بلاد قومه ونزل الجزيرة الفراتية مع النصارى حتى فقه في دينهم، وبنى ديراً بالقرب من شاطىء الفرات بين الدالية والبهنسة أسفل من رحبة مالك بن طوق (الميادين).

ترهب فيه وفيه مات سنة • ٩٥م. وقد عمر هذا الدير إلى ما بعد القرن الثالث الهجري.

قال أبـو الفـرج الاصفهـاني: ومـوضعـه حسن لما فيـه من جنينـات رهبـانيـة واشجارهم، وما يلبسه الربيع من الرياض.

نزل به عبد الله بن محمد الأمين فاستطابه وقال فيه ابياتاً روتها كتب الأدب

منها:

لقد اورثتني سقماً وكدا واجعل حوله البورد المسدى ومن ينشط لها فهو المفدي

ألا يا دير حنظلة المفدى أزف من السفسرات اليسك دنسا وابدأ بالصبوح امام صحبي

وروى الخالدي فيه لغيره شعراً منه:

هل تستطيع صلاح قلب العاشق يادير حنظلة المهيج لي الهوي

٢ ـ ديـر الـرصافة (رصافة هشام بن عبد الملك) ويسمى ايضاً دير حنينا، كان يقوم وسط حصن الرصافة. وكان بناء رومياً قديهاً من عجائب الدنيا حسناً وعمارة.

وقد اجتاز به الشاعر ابو نواس في طريقه من العراق إلى مصروبات فيه وقضى سحابة اليوم التالى قال فيه:

ليس كالمديس بالسرصافة ديس

فيه ما تشتهي النفوس وتهوي بته ليلة فقه ضيت أوطا رأ ويسوما ملأت طرته لهوا

ولما خرج الخليفة العباسي جعفر المتوكل من الشام إلى العراق مربطريقه بالصرافة واتصل خبره برجل من ولد روح بن زنباع من اخوال هشام بن عبد الملك فجاء ونزل دير الرصافة وكتب قصيدة في رقعة ألصقها في حائط من حيطان الدير قرأها المتوكل, تضمنت وصفاً لسكن هشام بن عبد الملك في الرصافة وسط ابهة الملك فاستاء المتوكل منها وأمر برفعها نقلها ابن عساكر وياقوت الحموي ومطلعها: أيما منزلاً بالمدير اصبح خاويما تلاعب فيه شمأل ودبور

كأنسك لم تقطسنسك بيض نواعه ليالي هشام بالرصافة قاطن

ولم تتبخير في فنائيك حور وفيك ابنه يا ديسر وهسو امسير

إذ الملك غض والخلافة لدنة وانت خصيب والزمان طرير وكان لدير الرصافة شهرة بعيدة حتى عرفت الرصافة كلها باسم دير الرصافة.

٣ - ديرزكى كان بظاهر مدينة الرقة شرقيها في زاوية التقاء نهر البليخ بنهر الفرات وكان من أديار السريان الكبرى المشهور شيّد في المئة الخامسة للميلاد. وكان يضم مدرسة لاهوتية مشهورة يقصدها الرهبان للتعلم. وللشاعر الصنوبري عدة مقط وعات شعرية فيه. وذكره شعراء آخرون قبل الصنوبري فيه من مقطوعة: لزيارات سكان قرى البليخ ومنطقتي حران والرقة قال الصنوبري فيه من مقطوعة: كم غدا نحو دير زكسى من قلب صحيح فعاد وهو وزين لو على الدير عجست يوماً لألمتك فنون واطربتك فنون لو على الدير عجست يوماً لألمتك فنون واطربتك فنون لا تلميني أن الملام جنون بقي دير زكى حتى القرن العاشر للميلاد اخرى أساتذة في علم اللاهوت واشتهر من رهبانه كثرون.

٤ - دير القائم الأقصى. كان موقعه على شاطىء الفرات من الجانب الغربي في طريق (بغداد ـ الرقة) كان بين أرض الروم وفارس.

وقيل له القائم لأن عنده مرقباً عالياً للمراقبة وهو إلى ذلك شبه صومعة لسكن احد النساك. وتوجد ناحية من نواحي الجمهورية العراقية تسمى ناحية القائم قصبتها حصيبة شرقي بلدة ابو كمال السورية على الحدود العراقية السورية.

و إلى مدة قريبة كانت ترى آثار مرقب الدير. نزله هارون الرشيد في أحد اسفاره بين بغداد والرقة.

وذكره الشعراء ومنهم هاشم بن محمد الخزاعي قال فيه: بدير المقائم الأقصى غزال شادن أحوى

بديـر اسفاتـم الاقتصـی ولا يدري بها الـقـی

واكـــــــم حبـــه جهـــدي وا والله ما يخفـــي وفي بعض المصــادر ان الأبيــات لاسحــاق بن ابــراهيم المــوصلي: كان نزل الدير مع الرشيد.

دير الباعوث. كان موقعه على شاطىء الفرات من جانبه الغربي بين المرقة ومنبح وكانت العمارة قليلة حوله، وله خفراء من الأعراب. وله مزارع، ومباقل، وجنينات.

اجتاز به الشاعر الكندي المنبجي واستحسنه واستطابه ، قال عنه: لولا الوطن لاستوطنته بات فيه ليلة وعمل فيه قصيدة منشورة في معجم البلدان لياقوت وفي كتب اخرى مطلعها:

يا طيب ليلة دير مر باعوث فسقاه رب العرش صوب غيوث وسقى حمامات هناك صوادحاً أبداً على سدر هناك وتوث

٦ ـ ديس قنسسرين. كان على ضفة الفرات الشرقية في نواحي الجزيرة وديار مضر مقابل مدينة جرابلس وبينه وبين منبج اربعة فراسخ وبينه وبين سروج سبعة فراسخ.

انشىء حوالي سنة ٥٣٠. استفاضت له شهرة كبيرة، وكان مزدهراً إلى القرن التاسع للميلاد. وكان مدرسة لاهوتية كبيرة إلى أواثل القرن التاسع احرقه الخوارج ولكنه رمم سنة ٨٢٧ والحق بأبرشية سميساط حول سنة ١٠٢٥ ظل عامراً حتى صدر القرن الثالث عشر.

كان في مدرسته ايام عمارته ثلثمائة وسبعون راهباً. درس فيه علماء كبار وتخرج منه رجال مشهورون, وكان بعض مشاهر الكنيسة في ذلك الوقت من رهبانه. قال فيه بعض الشعراء:

أيا دير قنسري كفي بك نزهة لن كان بالدنسيا يلذ ويطرب فلا زلت معموراً ولا زلت آهل فلا زلت مخضراً تزار وتعجب

٧ - ديسر الصالحين - كان موقعه في خرائب صالحية الفرات «دوار اوروس»

المواقعة على ضفة الفرات الغربية بين الميادين وابوكهال منسوب إلى ماردانيال الصالحي المولد في مدينة الصالحية المذكورة. ذاع صيته في النصف الأول من القرن السادس. وكان في أول أمره رئيس دير الصالحين واليه نسب على الأرجح. ثم رسم اسقفاً على تل موزل وهي اليوم بليدة (ويرانشهر) غربي شهالي رأس العين السورية. وله عدة مصنفات. واسلوبه مثال للفصاحة والانشاء البليغ في الآرامية وكان ضليعاً في اللاهوت ومن خيرة احبار زمانه علماً وفضلاً مات سنة الاحدى.

٨ ـ دير مار برصوم: اسس السريان عدة اديرة باسم مار برصوم الناسك المتوفي سنة ٤٥٨ وكنان رئيساً للأديرة السريانية وكان ديره الرئيسي في نواحي سميساط. ولكن اشهر الأديرة المعروفة باسمه كان دير مار برصوم الذي قام ببنائه المفخم في أواخر القرن الثامن على جبل عال يطل على مدينة ملطية مشرفاً على سمهول مترامية وراء ضفتى الفرات الشرقية والغربية.

كان معهداً علمياً كبيراً وله تاريخ حافل منذ تأسيسه حتى اندثاره في اواسط القرن السابع عشر. وكان في القرن الثاني عشر كقلعة واسعة الأرجاء محاطاً بأسوار عالية عليها ابراج تقيه شر المهاجمين وكان فيه كنيستان جليلتان.

ظهر بين جدران بطاركة ، واساقفة وعلماء ، ورهبان فضلاء صار كرسياً بطريركياً فاغناه البطاركة بالكنوز والأبنية .

وكمان فيمه مثات الرهبان. ومحاطاً بكروم وبساتين إلى مسافات بعيدة. وكمانت له حقول واسعة تزرع فيها الحبوب وقطعان الغنم ورحي كثيرة يعمل في كل ذلك رهبانه وخدامه.

وفي سنة ١١٤٨ اغار جوسلين الصليبي صاحب الرها على بلاد الترك في نواحي ملطية وعرج على الدير بحجة الزيارة فنهب كل شيء فيه وطلب من الرهبان عشرة آلاف دينار ليغادر الدير. فجمعوا له خمسة آلاف من القرى المجاورة.

وجوسلين هذا وقع بعد ذلك اسيراً بيد نور الدين فسجنه مدة تسع سنوات في حلب ومات فيها سنة ١١٥٨. وكانت تقدم له النذور من جميع انحاء الفرات والجزيرة الفراتية من النصارى والمسلمين.

٩ ـ دير العامود: في مدينة الرقة تبرعت بعمارته القيصرة تادور ٤٨ ٥ ووسعه الرهبان عام ٩٣٥م. قدم للكنيسة بطريركياً وعشرة أساقفة حتى سنة ٩٦٥.

١٠ ـ ديـر مار ابحاي، أوديـر السـلالم على ضفة الفرات الغربية مسيرة نصف ساعـة بين قرينة عور بيش بقـرب كركـر انشيء بعـد القرن الخامس وذكره التاريخ صدر القرن الثامن عشر.

١١ ـ ديـر الجب في بريـة الفـرات بين حلب ومنبج بني في صدر القـرن
 السادس وانقطع خبره أواسط القرن التاسع .

۱۲ ـ دير فسقين ويقال له دير الحفاة على نهر الفرات بقرب دير مار ابحاي في كركر. كان موجوداً حول سنة ١٩٦٥ وكان عامراً سنة ١٥٦٥ ثم انقطعت أخباره.

١٣ ـ دير الرمان. وهو اصل مدينة دير الزور.

١٤ .. دير العذاري من اعال الرقة.

١٥ \_ دير لبني على الفرات وكان لتغلب.

١٦ ـ دير مار سرجيس على الفرات كان من اعبال الرصافة.

١٧ \_ دير الحتليف كان على ضفة الفرات الغربية بالقرب من دير الرمان.

١٨ ـ دير مار سرجيس: قال الشابشتي هو بعانه وهي بلدة على الفرات وهو
 حسن نزه كثير الرهبان والناس يقصدونه من هيت وغيرها للنزعة.

وكمانت ضفاف الخابور ولاية واسعة من أرض الجزيرة الفراتية دعيت خابوراء كانت ابرشية وكان إلى جانب مدن الخابور وقراه اديرة منها:

١ ـ دير قرقفتا ومعناها الجمجمة اوقمة الجبل. كان موقعه في بلدة مجدل
 على ضفة الخابور الغربية بين رأس العين والحسكة. اشتهر امره في غرة القرن

الثامن الميلادي وكان مركزاً هاماً لعلم الكتاب المقدس واللغة السريانية، وإلى رهبانه تنسب القرقفية أخرج عدة فقهاء وعلماء.

٢ ... دير أسفلولس من اشهر اديار رأس العين واقدمها انشىء في القرن الخامس خرب سنة ١٢٠٣.

٢ ـ دير تير اوتيز بقرب رأس العين اضطهد رهبانه سنة ١٩ ٥ في جملة من اضطهد من رهبان المشرق.

٤ ـ دير المبيض دير كبير مشهور بمنطقة رأس العين.

٥ \_ دير قدار من اقدم اديار رأس العين ذكر في القرن السادس.

٦ ـ دير مار زعورا بقرب قرية طابان على الخابور يرقى عهده إلى اواخر
 القرن الرابع اوغرة الخامس وكان عامراً في القرن الثالث عشر.

٧ ـ دير منصور كان يطل على نهر الخابور.

٨ ـ دير بصير كان في موقع البصيرة (قرقيسيا).

وكانت ضفاف البليخ منذ عصور قديمة عامرة آهلة بالسكان. وكان عليه عدة أديرة اشهرها دير زكي ومن أديرته دير بيت ريشير وريشير كان رئيساً لدير البيض في رأس العين سنة ٦٣٥. وجاء رهبان دير البيض إلى الجهة الغربية من البليخ وشيدوا لهم ديراً دعوه بيت ريشير باسم رئيسهم في اواخر النصف الأول للقرن السابع.

كان لأديار الفرات وأديار روافده فوائدها في حياة السكان الاجتهاعية والاقتصادية والفكرية والعمرانية. فكانت إلى جانب كونها اماكن للعبادة والنسك معاهد للعلم والتهذيب. وكان رهبانها يعملون في الزراعة والبستنة ورعي الماشية وفي الصناعات وغرس الأزهار والرياحين لبيعها وكانت الأديار الكبيرة قرى الشتر اكية.

وكان النصاري والمسلمون من المدن والقرى والبادية يخرجون إلى الأديار في الما المامون من جاء لسماع وعظ الرهبان

واحاديثهم. ومنهم من جاء للتجارة وآخرون للفرجة والنزهة والعبث والتمتع والتلذذ بخمور حاناتها.

وكانت أعياد الأديار تغذي مشاعر زوارها وتبهج نفوسهم. وكانت زخارف هياكلها وصورها الفنية تساعد على تذوق الفن الجميل وكان أثر الأديار كبيراً في العمران، لما كانت تنشأ من الأبنية الملحقة.

# الفهرس

| 0          |   | • |  | • |   |  |   |  |   | ٠ | • |   | • |   |   | •  | ٠ |    |    | •  |     |     |    |     |     |        |     |    |     |     |    |     |     |     |     | ر  | ال | ص   |
|------------|---|---|--|---|---|--|---|--|---|---|---|---|---|---|---|----|---|----|----|----|-----|-----|----|-----|-----|--------|-----|----|-----|-----|----|-----|-----|-----|-----|----|----|-----|
| ٧          | • |   |  |   |   |  |   |  |   |   |   |   | • | • |   |    |   |    |    | •  |     |     | •  |     |     | •      |     |    |     | •   | •  |     |     |     |     |    | یم | قد  |
| ٩          |   |   |  |   | , |  |   |  |   |   |   |   |   |   |   |    |   |    |    |    |     |     |    |     |     | •      | •   | •  |     |     | •  |     |     |     |     |    | بة | يل  |
| ١١         |   |   |  |   |   |  |   |  | , |   |   | , |   |   |   |    |   |    |    |    |     |     |    |     |     |        |     |    |     |     |    |     |     |     |     | _  | خا | بد  |
| ۱۹         |   |   |  |   |   |  |   |  |   |   |   |   |   |   |   |    |   |    |    |    |     |     |    |     |     |        |     | •  |     |     |    |     |     |     | 4   | ال | کے | لبو |
| ۱۹         |   |   |  |   |   |  | , |  |   |   |   |   |   |   |   |    |   |    |    |    |     | 4   | قا | ط   | بند | بل     | ,   | یم | ۷   | لق  | 1  | بخ  | یا  | نار | الت |    |    |     |
| <b>Y Y</b> |   |   |  |   |   |  |   |  |   |   |   |   |   |   |   | •  |   |    |    |    |     |     |    |     |     |        |     | •  |     |     |    | _   | _   | ر   |     |    |    |     |
| ۲۸         |   |   |  |   |   |  |   |  |   |   |   |   |   |   |   |    |   |    |    |    |     |     |    |     |     |        | (   | بو | ود  | وب  | נו | او  | f   | را  | دو  |    |    |     |
| ۲۳         |   |   |  |   |   |  |   |  |   |   |   |   |   |   | Į | نه | ڠ | نط | مۂ |    | اا  | لـر | ما | و   | ل   | کہا    | ودَ | لب | ١.  | بة  | 4  | قد  | 5   | .و. | ئث  | ,  |    |     |
| ۲۷         |   |   |  |   |   |  |   |  |   |   |   |   |   |   |   |    |   |    |    | (  | بال | کے  | بو | ال  | 10  | L      | با  | ن  | باد | ۲   | ىپ | ر   | عبد | ناد | ء:  |    |    |     |
| 49         |   |   |  |   |   |  |   |  |   |   |   |   |   |   |   |    |   |    | نة | لة | نه  |     | لل | 2   | یا  | . ار   | (د  | 11 |     | نت  | צ  | ئيا | <   |     | الت |    |    |     |
| E١         |   |   |  |   |   |  |   |  |   |   |   |   |   |   |   |    |   |    |    |    |     |     | ل  | ئےا | وك  | الب    | ١,  | لد | ب   | ئي  | ,  | بع  | إم  | لعو | Ļ١  |    |    |     |
| EY         |   |   |  |   |   |  |   |  |   |   |   |   |   |   | • |    |   |    |    |    |     |     |    |     |     | ى      | A   | ها | ļί  | . و | ئ  | رير | ]   | دو  | ال  |    |    |     |
| EY         |   |   |  |   |   |  |   |  |   |   |   |   |   |   |   |    |   |    |    |    |     |     |    | (   | پال | ء<br>ک | بو  | 51 | ä   | اة  | ئد | مر  | _   | اب  | نو  |    |    |     |
| ٤٤         |   |   |  |   |   |  |   |  |   |   |   |   |   |   | • |    |   |    |    |    |     |     |    | ۷   | ال  | وک     | لبر | ij | نة  | طة  | ند | ۵   | ء   | ببا | قط  | i  |    |     |
| ٦          |   |   |  |   |   |  |   |  |   |   |   |   |   |   |   | •  |   |    |    |    |     |     |    |     |     |        |     |    |     |     |    | ن   | ود  | فت  | IJ. |    |    |     |

| ٤٨    |   |   |   |   |  |     |   |   |    |   |   |   |    | •  | •   |    | •   | •  | •   | •  | •   |     | -   | • 7 |     |    |             | : . | •    | Ŧ     |      | ,ر)  | ري  | لح  | ا ا  | (تر | ي ا  | رې  | ما |
|-------|---|---|---|---|--|-----|---|---|----|---|---|---|----|----|-----|----|-----|----|-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|----|-------------|-----|------|-------|------|------|-----|-----|------|-----|------|-----|----|
| 17    | ٠ |   |   |   |  |     |   |   |    |   |   |   |    |    | •   |    |     | •  | •   |    | ٠   | •   | •   |     |     | •  |             |     |      |       |      |      | ں   | وس  | وب   | ور  | ا أو | را. | دو |
| ۷١    | , |   |   |   |  |     |   | ٠ | ٠  |   |   |   |    |    |     |    | ,   | •  | •   |    | •   |     | •   |     |     |    |             |     |      |       |      |      |     |     |      |     | ین   | ياذ | 11 |
| ٧٣    |   |   |   |   |  |     |   | , |    |   |   | ۰ | ۰  |    |     |    |     | •  |     | •  | •   | •   | •   |     |     |    |             |     | بن   | اذي   | ﻠﻴ   | ة ا  | لد  | با  | ئور  | تط  |      |     |    |
| ٧٤    |   |   |   |   |  |     |   |   | ٠. |   |   |   |    |    |     |    |     | 4  |     |    |     |     |     |     |     | ئ  | ٔیر         | ياذ | IJ   | دة    | بل   | ي    | ۽ ف | •   | عوا  | Ļ١  |      |     |    |
| ۷٥    |   |   |   |   |  |     |   | , |    |   |   |   |    |    |     |    | ,   |    | •   | ٠  | •   |     | •   |     |     |    |             | ن   | اذي  | الميا | 1    | لقا  | نه  | A 1 | اب   | نو  |      |     |    |
| ٥٧    |   |   |   | , |  |     |   |   |    |   |   |   |    |    |     |    |     |    |     |    |     |     |     |     |     |    |             | ین  | باذ  | الم   | ä    | لدي  | بل  | اء  | . س  | رؤ  |      |     |    |
| ٧٦    |   |   |   |   |  |     |   |   |    |   |   |   |    |    |     |    | , . |    | •   |    | •   |     |     |     |     |    |             |     |      |       |      |      |     | ن   | فمتو | 11  |      |     |    |
| ٧٦    |   |   |   |   |  |     |   |   |    |   |   |   |    | ٠  |     |    |     |    | •   |    |     |     | •   |     |     |    |             |     |      |       | . ,  |      |     | اة  | نض   | الن |      |     |    |
| ٧٦    |   |   |   |   |  |     |   |   |    |   |   |   |    |    |     |    |     |    |     |    |     |     |     | •   |     | ئ  | یر          | یاذ | 11   | دة    | بل   | ي ا  | ġ,  | ى   | تاه  | 41  |      |     |    |
| ٧٧    |   |   |   |   |  | •   |   |   |    |   |   |   |    |    |     |    |     |    | ن   | یر | اذ  | لم  | 1   | لة  | بلا | ,  | في          | 4   | ناب  | ٠.    | 0    | - وا | ن   | وي  | دوا  | ال  |      |     |    |
| ٧٩    |   |   |   |   |  |     |   |   |    |   |   |   |    |    |     |    |     |    |     |    |     |     |     |     |     |    |             |     |      |       |      |      | •   |     |      |     | ئبة  | ر-  | ال |
| ٧٩    |   |   |   |   |  |     |   |   |    |   |   |   |    |    |     |    |     |    |     |    | 4   | نية | بع  | يا  | ,   | ته | غات         | صا  | وا   | وم    | نه   | مين  | إم  | , و | وقع  | 11  |      |     |    |
| ۸۸    |   | ٠ |   |   |  |     |   |   |    |   |   |   |    | بة | ک   | پي |     | צ  | کا  | J  | ر ا | وا  | عبد | 2.0 | 1   | ,  | بل          | ة ق | حبة  | لر-   | 1    | نع   | سوة | ,   | ريعا | تار |      |     |    |
| ۹١    |   |   |   |   |  | . • |   |   |    |   | ٠ |   |    |    |     |    |     |    | •   |    | ب   | بدج | J١  | ٠   | ال  | ر  | <i>ب</i> در | 22  | 1    | في    | بة   | ح    | لر  | ح ا | ريخ  | تار |      |     |    |
| 1.4   | , |   |   |   |  |     |   |   |    |   |   |   |    | •  |     |    | ,   |    |     |    |     |     |     |     | ,   |    | ä           | مط  | را   | الة   | ٦    | ، يا | في  | بة  | رح   | ال  |      |     |    |
| ١٠٥   |   |   |   |   |  |     |   |   |    |   |   |   | ٠  | •  |     |    | ,   |    |     |    |     |     | ,   | بية | ثان | 1  | رة          | A 2 | حبأ  | لر-   | 1    | في   | لة  | مط  | غوا  | ال  |      |     |    |
| ۱۰٦   |   |   |   |   |  |     |   |   |    |   |   | • | ۰  |    | 4   | عب | _   | لر | i,  | في |     | مح  | اس  | مبا | ال  |    | ب           | رک  | التر | د ا   | ائ   | الق  | ن ا | ئىر | حتك  | -1  |      |     |    |
| 1 • 9 |   |   |   |   |  |     |   |   |    |   |   |   |    |    |     | ,  | ,   | •  | •   | •  | •   |     |     |     |     |    | 7           | مية | ط    | فا    | ő.   | عد   | قا  | بة  | رح   | الر |      |     |    |
| 110   |   |   |   |   |  |     | ٠ |   | 4  |   |   |   | *  |    |     |    |     |    | •   |    |     |     |     |     |     | ,  |             | ن   | لييا | مقا   | ال   | د    | بي  | بة  | رح   | الر |      |     |    |
| 117   |   |   |   |   |  |     |   |   |    |   |   |   |    |    | ٠   |    |     |    |     |    |     |     |     | بة  | ָנ  | و  | ,           | نة  | جة   | K-    | اعبد | ٦    | بي  | بة  | رح   | الر |      |     |    |
| 119   |   |   |   |   |  |     |   |   |    |   |   |   |    |    |     |    |     | •  |     | •  | •   |     | •   |     |     | •  |             | ن   | بيير | زنک   | الز  | د    | بي  | بة  | رح   | الر |      |     |    |
| ١٢.   |   |   |   |   |  |     |   |   |    | • | • |   | •  |    |     |    |     |    | •   | •  |     |     |     |     |     |    |             | ن   | بي   | 'يو   | الأ  | د    | بي  | بة  | رح   | ال  |      |     |    |
| 1 7 7 |   | • | • |   |  |     | ٠ | ٠ |    | • | ٠ | • | ٠  | •  |     |    |     |    | •   | •  | •   | •   | (   | ځ   | ليا | ال | الم         | ä   | دوا  | د د   | 6    | , ء  | في  | بة  | رح   | ال  |      |     |    |
| 170   |   |   |   |   |  |     |   |   |    |   |   |   | ر. | او | لنا | IJ | ,   | لي | ائا | ب  | ر   | }}  | ٢   | تيا | LI  |    | ت           | راد | طا   | وما   | ل    | _ يا | لبر |     | إكز  | مر  |      |     |    |
|       |   |   |   |   |  |     |   |   |    |   |   |   |    |    |     |    |     |    |     |    |     |     |     |     |     |    |             |     |      |       |      |      |     |     |      |     |      |     |    |

| ۱۲۸ | علماء نزلوا الرحبة                  |
|-----|-------------------------------------|
| 14. | رحالون أجانب مروا بالرحبة           |
| 140 | دير حنظلة بناحية رحبة مالك بن طوق   |
| 141 | بئوچمو                              |
| 141 | خزف الرحبة                          |
| 141 | الرحبة في عهد المملكة الثانية       |
| 121 | المزارات القديمة في المياذين        |
| 124 | دير المزور                          |
| 184 | حاضرة وادي الفرات وقلبه النابض      |
| ١٤٨ | لمحات عن تاريخ المدينة              |
| ١٤٨ | العهد العباسي                       |
| ١٤٨ | العهد العثماني الأول                |
| 10. | العهد العثماني الثاني               |
| 104 | فترة الفلت ـ أو الفوضى الأولى       |
| 104 | الفترة البريطانية                   |
| 102 | عهد الانتداب الفرنسي                |
| 101 | عهد الاستقلال                       |
| 171 | عهد الوحدة                          |
| 177 | العهد الاشتراكي                     |
| 175 | دور دير الزور الحضاري والوطني       |
| 177 | الصناعات التقليدية والفنون الشعبية  |
| 178 | التشكيلات الادارية المالية للمحافظة |
| 179 | تقاليد الفروسية في دير الزور        |
| 179 | دير الزور المدينة                   |
| 174 | حلبية وزلبية                        |

| ۱۸۳ | (البصيرة)                               | قرقيسيا  |
|-----|-----------------------------------------|----------|
| ۱۸۳ | ہر الخابور عبر التاریخ                  |          |
| 191 | وقع قرقيسيا (البصيرة)                   | 4        |
| 147 | سم المدينة بـ                           | }        |
| 190 | تح العرب لقرقيسيا                       | <b>i</b> |
| 144 | رُقِيسيا في العهد الأموي                | i        |
| 7.7 | رقيسيا في العهد العباسي وما تلاه        | 5        |
| 717 | نرقيسيا في العهد السوري                 | i        |
| 410 |                                         | نصيين    |
| **  |                                         | حران     |
| 244 |                                         | الرقة    |
| 747 | لرقة في العهد الاغريقي                  |          |
| 744 | لرقة في العهد الروماني                  |          |
| 707 | الخليفة الرابع على بن ابى طالب في الرقة |          |
| Yot | لرقة في العهد الأموي                    | }        |
| YOX | الشاعر أبوزيد الطائيا                   |          |
| 44. | لشاعر عبد الله بن قيس الرقيات           | 1        |
| 771 | حصن مسلمة بن عبد الملك                  |          |
| 774 | ثار الخليفة هشام بن عبد الملك في الرقة  | Ĩ        |
| 470 | الزهري محدث الشام والجزيرة الفراتية     |          |
| 470 | عض من نزل الرقة من الصحابة والتابعين    | !        |
| 777 | بعض من نشأ في الرقة من الكتاب           | !        |
| 777 | لرقة في العهد العباسي                   | l        |
| 779 | الرقة في عهد المنصور "                  |          |
| 777 | لرقة في عهد المهدي بن المنصور           | 1        |

| 774          | لرقة في عهد هارون الرشيد              |
|--------------|---------------------------------------|
| **           | لرقة في عهد الأمين                    |
| 444          | الرقة في عهد المأمون                  |
| <b>Y X Y</b> | تصالُ محنة خلق القرآن بالرقة          |
| 347          | ولاة الرقة وشعراؤ ها                  |
| <b>Y</b>     | الرقة في عهد المعتصم بالله            |
| <b>Y</b>     | الرَّقة في عهد المتوكل أ              |
| YAY          | ابوتمام الشاعر في الرقة               |
| 444          |                                       |
| 244          | الرقة في عهد المكتفى بالله            |
| 79.          | ر ي .<br>الرقة في عهد المقتدر         |
| 741          | الرقة في عهد المتقي                   |
| 797          | ر في الموقد في العهد العباسي          |
| 49 £         | الرقة في عهد الحمدانيين               |
| 747          | علمان الحمدانيين بكجور يحكمون الرقة   |
| <b>74</b> V  | الرقة في عهد المرداسيين               |
| <b>Y4</b> A  | الرقة في عهد الدولة العقيلية          |
| 799          | الرقة في عهد الاتابكية                |
| 4.1          | الرقة في عهد الايوبيين                |
| 4.4          | الصناعات القديمة في الرقة             |
| ۳.٦          | فارس الرقة الخرافي                    |
| ۳.۷          | مشاركة الرقة بالحركة العلمية العباسية |
| <br>۳۱۷      | أطباء رقيون                           |
| 414          | بعض قرى الرقة القديمة                 |
| 44.          | الرقة في عهد الاتراك العثمانيين       |
| 11"          | الرقه في عهد الأنوات العماليين        |

| الرصافة الرصافة الرصافة الرصافة الرصافة الرصافة المسلم | 447  |
|--------------------------------------------------------|------|
| رأس العين                                              | ۲۳٦  |
| الخلعة جعبر                                            | 414  |
| الرهاد (أورفة) ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٥٣                      | 3.04 |
| بالس (مسكنة)                                           | 421  |
| منبج ۳۷۲                                               |      |
| قلعة النجم قلعة النجم                                  | 444  |
| قرقمیش (جرابلس)                                        | 3 PT |
| الأديرة في وادي الفرات                                 | ٤٠٣  |

#### صدرعن الأهالي

- ترجمة عدنان بغجاتي \* وضاح وليلى (للاطفال) سليمان العيسى \* القيامة والزبال (مسرحيتان) ممدوح عدوان \* الذاكرة والغضب (رواية) فائز الزبيدي (تصمی) وليد معماري صغيرة) خطيب بدلة (رواية) الرحمن منيف د. أحمد جاسم الحميدي \* اللهب (قصة للأطفال)
- \* أزهار الكرز (أشعار يابانية) النباتات الطبية واستعمالاتها د. محمد العودات و د. جورج غابرييل غارسيا ماركيز، ترجمة \* من الاتجاهات الفكرية في سورية \* والليل الذي يسكنني (شعر) \* الفضاء هذا العالم الجديد مجموعة من الساحثين، ترجمة \* السينما والقضية الفلسطينية سان جون بيسرس، ترجمة عيمد الفرسان الثلاثة (للاطفال) يحيى الشيخ سليمان العيسى وصلاح مقداد \* التلوث وحماية البيئة د, محمد العودات \* مسرح الريادة (دراسة) \* المرأة في حضارات بلاد الشام عبد الفتاح قلعه جي

لحام

\* المعتزلة والفكر الحر

د. عادل العوا

صالح علماني

\* ساعة الشؤم (رواية)

د. عبد الله حنا

ممدوح عدوان

حسين العودات

\* أناباز (قصيدة طويلة)

عيسي طنوس

الكريم كاصد

\* الداء السكرى

على القيم

القديمة

د. ميه الرحبي

عدنان عمامة \* الكاتبات السوريات ١٨٩٣ ـ MAY مروان المصري \* حطين يوسف سامي اليوسف الانتفاضة بالكاريكاتير \* حكاية الرجل الذي رفسه البغل الأهالي \* زوبك (رواية) عزيز نسين، ترجمة: عبد القادر \* حكى لى الأخرس (سخريات عيداللى \* الطفل والاحلام (دراسة) د. عبد الرزاق جعفر \* قدّاس من أجل فلاح اسباني \* من قاموس التراث هادى العلوي رامون خ. سيندر، ترجمة عاصم \* الحب والظلال (رواية) ايزابيل الليندي، ترجمة: صالح \* البطل الملحمي في روايات عبد علماني \* دراسات في أدب عيد السلام العجيلى مجموعة من الكتاب، تحرير: أبراهيم الجرادي \* قيامة عبد إلقهار عبد السميع حسن. م. يوسف \* الحياة الفكرية في حلب في القرن التاسع عشر

فريد جحا

\* طبرصف والزينبية

# يم التعلل (شعر) حميد العقابي \* الانحرافات الجنسية د. ناجي الجيوش \* ليلة ناعمة (مجموعة قصصية) دينو بوزاتي، ترجمة د. منذر \* بين حدود النفي (شعر) كريم ناصر \* ارتقاء المجتمعات الشرقية ـ مجموعة من الباحثين السوفيين، ترجمة: د.حسان اسحق \* سورية الجنوبية مجموعة من المترجمين تفاح الشيطان (رواية) احمد يوسف داود \* المقوط الثاني (شعر) أحمد جان عثمان \* سوسيولوجيا النص الرواثي ء عبد الرزاق عيد .. تحو نظرة جديدة الى فقه اللغة العربية

منيف حوراني \* النفق (رواية) ارنستوساباتو، ترجمة: عبد السلام عقيل \* كيف تُكتب الرواية؟ غابرييل غارسيا ماركيز ـ ترجمة عياشي صالح علماني \* الرؤية المنهجية لدراسة الأخلاق محمد الجبر \* تسعة أشهر حتى الولادة 77.77.17 ترجمة غازى أبوعقل \* مرايا صغيرة (شعر) شيركو بيكه س + السواد (رواية) حسن حميد الجغرافية السياسية والجغرافية الستراتيجية ترجمة: أحمد عبد الكريم \* السؤال الآخر فاضل الربيعي \_ ايفالونا (رواية) ايزابيل الليندي، ترجمة: صالح د. جعفر دك الياب - علیان

#### يصدر قريبآ

ـ اعلانات عن مدينة كانث تعيش قبل ميحمد ملص الساحرون (تماذج من القصة الساخرة فی سوریا) اعداد: خطيب مدلة

- ابنشتين والقضايا الفلسفية لفيزياء القرن العشرين مجموعة من الكتاب ترجمة: ثامر الصفار

\* التجارة الداخلية . . السوق والتنمية

موت مدرس التاريخ العجوز

كارل ماركس، ترجمة حمزة

ترجمة : حسن سامي اليوسف

مئير الحمش

\* النقد الأدبى الحديث

سمر روحى الفيصل

\* معراج الموت وقصص،

ممدوح عزام

حاتم على

\* تاريخ فلسطين

\* المسألة اليهودية

\* شارلي شابلن

\* عبد الرحمن الشهبندر

د. عبدالله حنا

ماهر اليوسقى

\_ على بن ابي طالب ميثم الجنابى

- الحضارة الفراتية

عبد القادر عياش

\* معتقل انصار

يوسف سامي اليوسف

وقصص

يرقاوي

- تظور الحركة الشيوعية ونضالها في آسيا وأفريقيا مجموعة من الكتاب الالمناذ، ترجمة: سليم خليل - اتفرج على الكوكب (قصص) محمود عبد الواحد

\* أرق الليلة الفاصلة

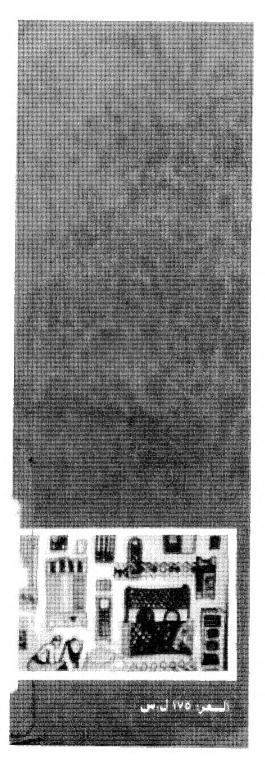



حضارة وادي الفرات، ضوء ساطع سلطه الاستاذ المسرحوم عبد القادر عياش على الحواضر الفراتية وجزيرتها منذ وجودها حتى عام ١٩٧٢. . . وقد تناول في رحلة البحث هذه أربع حواضر في الفسرات الأعلى، وخمس حواضسر في الفسرات الأوسط، وثلاث حواضر في الجزيرة الفراتية، وسبع حواضر في الفرات الأسفل ولم يسلط الضوء على اثار تلك الحواضر وتاريخها فحسب بل بحث في تطورها العمراني والاجتماعي، وعرض لاهلها، وحادثاتها، العمراني والاجتماعي، وعرض لاهلها، وحادثاتها، وسياستها، وكل ما يتعلق بدينامياتها الاجتماعية والسياسية وله به وحده، والاقتصادية والسياسية اله جهد عظيم قام به وحده، ذلك الجندي المجهول الذي عمل بصمت فحفظ لهذه المنطقة ماضيها بكل دقائقها.

إن سفر تاريخي هام، وتراجم للاعلام والرجال، ومتحف عظيم مكتوب، ودليل سياحي مفصل، وبحث متواصل بدقة في علم الاجتماع، ونقويم حضاري متواتر وموثق بعبقرية فذة، وجسر مين يربط الماضي الموغل في القدم؛ بالحاضر الباحث أبدا عن الحقيقة بكتابة التاريخ بأمانة.